



## البَيَانُ فىغربيبْ إعرابْ لقِرآنُ

الجزءالثاني

انين المواليركات بن الأنبادي

مراجعة مصطفى السيت

تحتيق ركنورطه *علام*يلطم



البَيَانُ في غريبُ إعرابُ لقِرآنُ

## الجينروالثاني

من إعراب القرآن

تصنيف الشيخ الإمام العالم الأوحد الغاضل الورع الزاهد نسيج وحده وفريد عصر « أبي البركات عبد الرحن بن محد أبي سعيد الأنباري النحوي .

قىس الله روحه ، ونور ضريحه(°) .

<sup>(</sup>ه) هذه الصفحة من المعلوط (ب) وهي غير موجودة في أ.

بسسم لندار حمن الرحم وبه نستعین

الحد لله حتى حمده ، وصلواته على خير خلقه محمد وعلى آلة و محبه وسلم (٥٠).

غريب إعراب سورة هُود

قوله تعالى : ﴿ أَلَّا تَعْبُلُوا إِلَّا اللَّهُ ﴾ (٧) .

فيه وجهان ، أحدهما : أن تسكون ( أن ) مفسرة بمسى ( أى ) . كقولير تعالى :

( أَن ٱمُشُوا ) <sup>(١)</sup>

(أي ائشُوا) .

والثانى : أَنْ يَكُونَ تَقْدِيرُهُ، هُو أَلاَّ تَمْبُدُوا إِلا اللهُ .

( وأنِّ اسْتَغْفِرُوا رَبُّكُم ) معطوف عليه على الوجهين .

قوله تعالى : « إِنَّنِي لَكُم مُنْهُ نَذْيِرٌ وَبَشِيرٌ ۽ (٢) .

اهتراضُ وقع بين المعلوفِ والمعلوفِ عليه .

و (يُسَتَّمُنَكُمُ ) مجزومٌ لأنَّهُ جوابُ الأمرِ ، وهو<sup>(۱)</sup> قوله : وأنِ اسْتَغْفِرُوا / ربَّكَم ، وجواب الأمر إنما وجب أن يكونَ مَجْرُومًا لأنهُ جوابُ لشرطٍ مَتَدَّرٍ ، وقد [١/١١]

قدّمناً ذَكرَه . (٥) سطران منفولان من ب .

<sup>(</sup>۱) ۲ سورة ص .

<sup>(</sup>۲) أ (رنی) بدل (رهو) فی ب.

قوله تعالى : و وَإِن تَوَلَّوا فَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ ، (٣) . تَوَلَّوا ، أَسُهُ تَتَوَلَّوا ، فَخُدفت إحدى التاءِن لأَنَّهُ اجنهم حَرْفَانِ منحوكانِ من جنس واحد ، فاستَنْفُلُوا اجْبَاعَهُما ، فَنْفُو الإحداهما تحفيناً ، ومنهم من ذهب إلى أنَّ الْهُدُونَةُ النانِيةُ ، ومنهم مَن ذهب إلى أنَّ الهنوفة الأولى وهي تاه المضارعةِ . واندى أذهبُ إليه أنَّ الهنوفة النانيةُ ، فَكانَ حَدْفُها وتبقيةً الأولى أنَّ الما المضارعةِ . زيدت المنتى ، والناه الثانية لم زَرْدُ لهنى ، فيكانَ حَدْفُها وتبقيةً الأولى أوثي .

قوله تعالى : « وَلَثِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاها منهُ إِنَّهُ لَيَنُّهُ سٌ كَفُورٌ ﴾ (٩) .

اللامُ فى ( كُنِنْ ) ، مُوطَّقَةٌ لِقَنَىمِ مُقَدَّرِ ، ولَيْسَت جوابًا لِقَمْنَمِ ، وإنَّنا جوابُهُ قولُهُ : إِنَّهُ كَبَيُّوسٌ كَنُورٌ. وأَعْنَى جَوابُ القَسَمِ عَنْ جَوَابِ الشَّرْطِ، ولهذا قال تعالى: ( قُلْ لَئِن ٱلجَنَّمَعَتِ الْإِنْسُ وَاللّجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِحِيْلُ هَذَا

الْقُرْ آنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ) (أَ)

فَوَفَعَ ( لاَ يَأْتُونَ ) عَلَى أَنَّهُ جَوَابُ الْقَسَمِ الْدِي هَيَّاتُهُ اللَّأَمُ ، وتقديرُهُ ، واللهِ لاَيَأْتُونَ . وَقَّ كَانَ جَوابُ الشُّرْطِ ، لَـكَانَ مَجْزُومًا ، فَلمَّا رَفَعَ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ جوابُ الْفَسَمِ ، وَاسْتُغْنِيَ به مَنْ جوابِ الشَّرطِ ، كَفَوْلِ الشَّاعِ :

٩٧ ــ لَئِنْ عادَ لِي عبــدُ العزيز بمثلِهــــا

وأَمْكُنّنِي منها إذن لا أُقيلُهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ ال

فرفعَ (لا أُقِيلُها) لأنَّ تقديرًهُ ، والله لا أقيلُها ، وَلَوْ كَانَ جوابِ الشَّرْطِ لقال : (لا أقِلْها) بِالْجَرْمِ ، واستَفْغَى بجواب الفسم عَنْ جوابِ الشرطِ .

<sup>(</sup>١) ٨٨ سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٢) من شواهد سيبويه ١-٤١٣ وقد عزاه إلى كثير عزة .

قوله تعالى: و إلاَّ الَّذِينَ صَيرُوا ، (١١) .

الَّذِينَ صَبَرُوا ، في موضع نصب على الاسيْثْنَاءِ مِنَ الإنْسَان ، لأنَّ المرادَ به الْحِنْسُ ، كقوله تعالى :

> ( إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا) (١) وكقدله تعالى :

( إِنَّ الإِبْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ ) (٢)

و ( إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى ) (٢)

وَ قَيِلَ : هُوَ استِثْنَا لِهِ مُنْقَطِمٌ .

قَولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ؛ (١٦) .

باطل ، مرفوعٌ لأنَّهُ مُبِنَّداً .

وَما كَانُوا تَعْمَالُونَ خَرَهُ .

وَقَرِئُ فِي الشُّواذِ : وَبِأَطِلاً بِالنَّصْبِ ، وهو منصوبُ بِيَمْمَأُونُ .

وَما عَ وَاتَّدِه ، و تقدير مُ ، وَكَانُه ا يَسْمُلُونَ بِأَطَلاً .

قوله تَعَالى : و أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَهُ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ، (١٧) .

الماه في ( يَشْلُوهُ ) إِلْقُرْ آنَ .

والشاهدُ ، الإنجيل .

والْمَاءُ فِي (مِنْهُ) لِلهِ تَعَالَى .

والها، في ( تَثْبُلهِ ) للْإنْجيل .

(١) ١، ٢ سورة العصر،

(٢) ٢ سورة العاديات. وكلمة (لربه) ساقطة من أ ، ب .

(٣) ٦ ١ العلق في (أ) \_ (إن الإنسان لكفور) في (ب).

وكِناَبُ مُوسَى، مرفوعُ لأنَّهُ مَعْلُوفَ عَلَى قَوْلِهِ: شاهِدٍ. فَفَصَّلَ بْيَنَ حَرَّف الْعطفِ والمعلوف بالفلرف[وهو قولُهُ: (مِنْ قَشْلِهِ)، وتقديرُهُ، وَيُشْلُوهُ كِننَابُ موسى مِنْ قَبْلِهِ .

إماماً وَرحْمة ، نُصِبَ على الحال من ( كِتابُ مُوسى) .

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَلَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْرَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴾ (٧٠) .

(ماً ) فِيهَا تُلاَثُةُ أُوْجِهِ .

الْأَوْلُ : أَنْ تَمَكُونَ مَصِدرَيَّةً ظَوْفِيَّةً زَمَانِيَّةً فَى مُوضَعِ نَصَبِ بِيُضَاعَفُ ، وتقديرُ هُ ، يُضَاعَفُ لَهُمُّ الْمُذَابُ مُدَّةً استطاعتهِمِ السَّمّْ وَالإِيْصَارَ ، أَى، أَبُدًا ، كُتُوْلُهُ تَمَالَى :

> ( خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُواتُ والأَرْضُ)<sup>(()</sup> أَى: [ مُدُّةً دَوَام السَّوَات والأَرضَ ] أَى: أَبَدًا .

والثانى : أَنْ تَـكُونَ فَى موضَع نصبِ عَلَى تقديرِ حَدْفِ حَرْفِ الجَرُّ ، وتقديرُه ، بما كاثوا ، فحدُفَ حَرْفُ الجَرُّ فاتَصَلَّ الغَمْلُ به .

والثالثُ : أن تسكونَ (ماً ) نافيةً ، ومَمَنَاهُ لا يستطيعونَ السَّمْعُ ولا الإِبصارَ لما قَدْ سبقَ لهمْ فى عِلْم اللهِ .

قوله تعالى: ﴿ لَا جَرَمَ أَنُّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ اللَّخْسَرُونِ ﴾ (٢٢) لا، ردُّ لـكلامهم، وهُو َزُرُ لِما ظَنُّوا أَهُ ينعُهِم .

وجَرَمَ ۽ فعلُ ماض يمعني کُسَبَ .

وأنُّهُمْ في الآخرة مِن الآخسرُونَ ، في موضع نصبٍ مِنْ وَجْهَانِ .

<sup>(</sup>۱) ۱۰۸ سورة هود.

أَحْدُهُما : أنْ يكونُ تقديرُهُ ، كَسَبَ ذلكَ الفلَ لهم أنْهُمْ في الآخِرَةِ هُمُ الأُخْسَرُونَ ، أي، كسبُ ذلكَ الفللِ الخسرانُ في الآخرة . وهذا قولُ سيبويه .

والنانى: أنْ يكونَ النقديرُ ، لاصدُّ ولا سَعَ عَنْ أَنْهمْ فِي الآخرة. فحلفَ حرفُ الخفضِ فاتَصبَ بتقدير حذفِ حرفِ الخفضِ ، وهذا قولُ الكِمائي.

فَوْلُهُ تعالى : ١ مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللِمُ الللللِّهُ اللَّالِمُ اللللْمُواللَّالِمُ الللْمُواللَّالِمُ الللِمُواللَّالِمُ اللللْمُواللَّالِمُ الللْمُواللَّالِمُ الللْمُواللَّالِمُ اللَّالِمُ الللللَّا الللْمُوالِمُ الللِمُولَالِمُ اللِمُولَّالِمُ ل

يُقرأُ : بادئُ بالهمز وغيرِ الهمزِ .

فبادئ بالهمزِ اسمُ فاعل مِنْ بدأ يبدأ ، أَنْ أُوَّلُ الرأي .

وبادي بغير همز ، اسمُ فاعل مِنْ بدا يَبْدو إذا ظَهَرَ ، أَى ، ظاهرَ الرَّاي . ونَرَاكَ ، أُسَلُهُ رَأَيْكَ فَتحرُّ كَتِ البا، وانْفتح ماقبلَها فَقُلِيتُ أَلْفًا فَصار رَزَّاكَ ، إلا أَنَّهُ مُذَفّ الْمُمَرَّةُ تَضْلِينًا .

والسكافُ، في موضع نصب لأنَّهَا مضولُ أوَّلُ .

واتَّبِيَكَ وَفَاعِلُهُ وهو ( الَّذِينَ هُمُّ أَوْلَوْلَنَا) فى موضع نصب لأنَّهُ منمولُ ثانِ لَلْرَاكَ، إذاكانَ من رؤية القلْبِ، وفى موضع الحالِ إذا كانَ مِنْ رُفَّيَّةِ السَّمْنِ. وَبَادِئَ الرَّأْيِ، منصوبُ عَلَى الطَّرْفَرِ، أو فى بادئُ الرَّأْيِ، والعاملُ فَ ذَاكَ .

وإنما جازَ أنْ يصلَ ما قَبَلُ ( إلاَّ ) في الظرف بعدَها مع عام السكلام ، وإنْ كان لا يجوزُ في قوكِ : ما أعطيتُ أحماً إلا زيداً ورهماً ، الآنُّ ( إلاَّ ) لاَ نُمَدُّى الغمل إلا إلى منعولِ واحدٍ ، لأن الظروف ينسمُ فيها مالاً يتسمُّ في غيرها ، ولهذا يُكتنيَ فيها برَ أُجَةً الغمل بخلاف غيرها من النَّشُولاتِ .

قَوْلُهُ تَعَالى : « أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ » (٢٨).

أَنْذُرِمُ ، يَتَمَدَّى إلى مغولَهِنِ ، فالفعولُ الأولُ السَحافُ والمَم ، والمعمولُ [/ الشَّارِ أَنْ الشَّارِ الشَّارِ أَنْ الشَّالِمِ السَّطْلِمِ ، فَعَو : المَالُ لزيدٍ ، لأنَّ الشَّارِ الشَّارِ الشَّارِ أَنْ الشَّارِ أَنْ الشَّارِ أَنْ الشَّارِ اللَّهُ لزيدٍ ، لأنَّ الشَّارِ الشَّارِ الشَّارِ الشَّارِ الشَّارِ الشَّارِ السَّارِ الشَّارِ الشَّارِ السَّارِ الشَّارِ الشَّارِ الشَّارِ الشَّارِ السَّارِ الشَّارِ الشَّارِ السَّارِ السَّارِ السَّارِ الشَّارِ الشَّارِ الشَّارِ الشَّارِ الشَّارِ الشَّارِ الشَّارِ الشَّارِ الشَّارِ السَّارِ الشَّارِ الشَّارِ الشَّارِ الشَّارِ الشَّارِ الشَّارِ الشَّارِ الشَّارِ الشَّارِ السَّارِ السَّارِ الشَّارِ الشَّارِ الشَّارِ الشَّارِ الشَّارِ السَّارِ السَّارِ الشَّالِيلُ اللَّالِيلُ اللَّالِيلِ الللَّانِ الشَّارِ الشَّارِ الشَّالِيلُ اللَّالِيلُ اللَّالِيلُ اللَّالِيلُ اللَّالِيلُ اللَّالِيلِ اللَّالِيلُ اللَّالِيلُ اللَّالِيلُ اللَّالِيلُ اللَّالِيلُ الللَّالِيلُ اللَّالِيلُ الللَّالِيلُ الللَّالِيلُ اللَّالِيلُ اللَّالِيلُ اللَّالِيلُ الللَّالِيلُ الللَّالِيلُ اللَّالِيلُ اللَّالِيلُ اللَّالِيلُ الللَّالِيلُ اللَّالِيلُ اللَّالِيلُ اللَّالِيلُ الللَّالِيلُ الللَّالِيلُ الللَّالِيلُ الللَّالِيلِ اللَّالْلِيلُولِ السَّلِيلُ اللَّالُ اللَّالُ اللَّالِيلُ اللْلَّالِيلُولِ اللَّالُ اللَّالِيلُ اللْلِيلُولُ اللَّالِيلُ اللَّالِيلُ اللَّالُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ السَّلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ الللْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُلْمِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ اللْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْل

وأنتُم لها كارهونَ ، تُجْنَلُةُ اسميَّةُ في موضع الحالِ . ولها ، في موضع نصَّب لأنَّهُ يَتملَّقُ بكارهونَ .

قولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ ، (٣١) .

رَّوْرَى، أَمَّهُ رَزَّرَى عَلَى وَنِ تَفْصَلَ، إِلا أَنَّ اجتست الزَّاى مع تا، الافتيالي والتَّاه مهوسة ، و والزائ بجورة ، فأبدل من النَّاء دالاً (١) لقرُّب مخرجها ، فقالو ا : رَّدُورى ، نَحُو : يزدجر ويزدمي ، والأصلُ يَرْتَكِر ينتَملُ من الرَّجْرِ ، ويزَّمِي يَفْتَملُ من الرَّحْوِ ، فَعُل به مَا فَهلَ يوزدى ، وتقديره ، تزدريهم ، فَعَدَّ ف المعول من الصَّلَة وهو النائد كَنَوْله تَمَالَى :

( أَهَٰذَا الَّذَى بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ) (1).

أَىْ بِسَّهُ اللهُ .

قوله تعالى : « وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ لِكَ لَوْمِ اللَّهُ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللّا

نُوحٍ ، منصرف لأنَّهُ خَفِيفٌ ، وإنْ كانَ فِيهِ الْمُجْنَةُ والتَّمريفُ ، وقيلَ : هو منصرفُ لأنَّهُ عربيُّ من نَاحَ يَنُوحُ .

وبِينٌ : في موضع رفع لأنَّهُ فاعلُ يؤ منُ . `

<sup>(</sup>١) (دال) في أ، ب.

<sup>(</sup>٢) ١٤ سورة الفرقان.

قوله تعالى : ﴿ قُلْنَا أَخْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زُوْجَيْنِ ٱثْنَيْنَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ » (٤٠)

أَثْنَانِ ، في موضع نصبِ لأنه مفعولُ (أَحْمِلُ ) . وأهلك ، معلوفٌ عله .

ومَنْ سَبَّقَ ، في موضع نصب على الاستثناء مِن أَهْلَكُ .

ومَنْ آمَنَ ، في موضع نصبِ لأنَّهُ مطوفٌ على اثنين ، أو على أهلَكُ .

قوله تعالى: ٥ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا باسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ١ (٤١).

يَحْ الْعَاءُ فِهِ ثَلاَتَهُ أُوجِهِ .

الأوَّلُ : أن يكون منصوباً على تقدير حنف ظرف مضاف إلى مجراها . ومرُّ ساها ، عطفٌ عليهِ ، وتقديرُهُ ، بلسم الله وقت إجرائيها وإرسائيها ، أي ، اركبوا فيها مُتَبِّرٌ كَين باسم الله تعالى في هذين الوقتين . وباسم الله ، متعلقٌ بمحدوف في موضع النصب على الحال من الواو في ( ارْ كَبُوا ) ، وباسم ألله ، هو العاملُ في ( تَجْرَاها ) على التقدير الذي ذَكَرُ ناً .

وفي التَّفْسير ما يَدُل على أنه منصوب على الظرف. قال الضحَّاكُ(°): كان يقول وقت جرَّيها باسم اللهِ فتَجْرِي ، ووقت إرسائها باسم اللهِ فَكَرْسي . ولا يجوزُ أن يكون العامل في (تجرُّ أَمَّا ومُرساها) إذا كان ظرفاً ، اركبُوا ، لأنه لم يُرد اركبُوا فيها وقت الجرى والرُسُو"، وإنما المني، تتمُّوا الله وقت الجرى والرُسُوُّ.

الثانى: أَن يَكُونَ جُمْرِ اهَا فيموضع رفع لأنه مبتدا . وباسم الله، خبره، وتقديره، باسم الله إجراؤُها وإرساؤُها ، وكانت الجلةُ في موضع نصب على الحالِ من الضمير في ( فيها ) لأن في الجلة ضبيراً عانداً على الماء في ( فيها ) وهُو ( هَا ) في مجراها .

والثالثُ : أن يكون مجراها، في موضع رفع بالظرف ، ويكون الظرفُ حَالاً

 <sup>(</sup>٥) الضحاك هو أبو عاصم الضحاك بن غلقد الشيباني البصرى . من شيوخ المحدثين وحفاظهم ت ۲۱۲ م .

[٢/١١٢] من (مَمَا) الجرورة في (فِيهَا) لأنَّ (ها) النُشَّطِة / بمجراها هي (هَا) في فيها .
 وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مجراها مرفوهاً بالفلرف ويكون باسم الله حالاً من الضعير في
 اركبُوا لأنَّ الحالَ يبقى بلاً عائد منها إلى صاحبها .

وقد أوى مُجرَّاها ومُرْساها : يضمَّ المَم وفتحها ، وبضمَّ المَم فيهما وكُمْر الرَّاء من بَحْراها ، وكمْر السين من مُرْسِها . فينْ ضمَّ المَم مع فتح الرَّاء والسين فيهما أجرى المصدرَ على (أجراها اللهُ مُجرَّى وأرساها اللهُ مُرسَى) . ومن فتحها أجراهُ على جرتُ بَحْرَى ورستُ مُرْسَى .

والفع مصدّرُ فعل رُباعي ، والفتحُ مصدرُ فعل الله عَ

ومن تُواً بضمَّ المبم فيهما وكشر الهَّاء والسَّينِ ( بُحْرِيباً ومُرْسِها ) جعله اسم ظعلم منْ أجراها اللهُ فهو بُحْرِي، وأرساها فهو مُرْسِي .

وهو فى موضم رفع لأنه خبر سندا محاوف، وتقديرهُ ، هو نجريها ومُرسيها . قوله تعالى : « وَكَانَ فِي مَمْزِلٍ يَالِهُنَىَّ ٱرْكَب مَّعَنَا » (٤٢) .

مُعَرِّل ، يقرأ بكسر الزاى وفنحها . فَن كسر الزَّاى جمله اسماً للسكان، ومن فنحها جمله مصدراً .

فإنَّ كُلَّ مَا كَانَ عَلَى فَعَلَ يَشْلُ ، بفتح الدِنِ مِن الماضي وكسرها في النصارِ ع من هذا النحو على الملائم أحرُّ في نحو : ضرب يضرب فإنَّ اسم المستكانِ والزمانِ بالكسر ، نحو : مضرب ، نحو ، هذا مَضْر بناء أي ، مكانُ ضربنا ، و ومان ضربياً ، ومنه تولَّم : أت الناقة على مضربها ، أي ، على الوقت الذي ضربها الفعل فيه ، والمصدر بالفتح كقوك : ضربته مضرباً ، أي : ضرباً ، ومنه تولم : إن في ألف دوهم لمَّضَمَ الله عالى ضرباً ،

وياً بُنُيٌّ ، يُقرأ بكسر الباء وفتحِيا .

فَن قرأً بَكْسرِ الباء فأصلُهُ 'بَنبِي لأنك إذا صَنَّرْتَ ابناً قُلْتَ 'بَنَّ وأصلهُ 'بَنَيْوْ' ،

الإ أنّه لما اجتمعت الياه والواؤ والسابق منهماً ساكن " قَلَبُوا الواق باه مُشَدُدُةً فصار بُنُيِّ ، فإذا أَضْنَهُ إلى نشكِ قُلْتَ : بُنبيّ ، فنجنع ثلاث ياماتٍ ، فنحذفُ الآخيرةُ ، لأنَّ الكمرة قبلها تَدُلُّ عليها ، وقرَى حَذْفَها شيئان أحدهما : اجماعُ الأمثال . والنافى : النَّدَاء ، فإنَّ الحَدْثَ في النَّداء أَكْثَرُ ، ولأنَّها حلَّتْ محل التنوين ، وهو يُخذُفُ في النَّداء ، فَسَكَفْك ما قام مقامهُ .

ومن قرأ بفتح الياء ، أبدل من الكُمْرُ وَ فنحةً ومن اليا، ألفًا لتحركِماً وافتتاح ما قبلها فيصير ما بيئنًا ، ثمُ حذف الألف التخفيف ، كما حذفت اليا، ، وقوى حذفها أنَّها عوَضُ من يا الإضافة ، وهي تُحذُفُ في النَّدَاء .

قوله تعالى : " قَالَ لاَ عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ " (٤٣) .

عَاصِمُ اسمُ (لاً)(١).

ومِنْ أَمْرِ اللهِ ، خَبِرُهُ ، وهو متملَّق بمحذوفٍ ، وتقديرُهُ ، لاذا عصِمةً كَائَنُ (٢) منْ أَمْرِ اللهِ في / اليوم .

والَّيومَ ، معمولُ الظَّرف وإنْ تقدم عليه ، كقولم : كُلُ يُوم لك دِرْتُمُ .

ولا يُجوزُ أن يتملق بأمرِ اللهِ ، لأنَّه مصدرٌ ، وَمَا هُو في صلةَ المصدر لا يجوزُ أن تقدم علمه .

. ولا يجوزُ أيضاً أن يتعلقَ بعاصِمٍ لأنهُ لو كان متعلّقاً بعاصمٍ لوجبَ أن يُعَوَّنَ لأنهُ شنهُ النّضافَ .

وَ مَنْ رَحِمَ ، فى موضع نصبٍ لأنَّهُ اسْئِلْنَا اسْتَطَعُ ، لأنَّ عاصِمَ فاعلُ ، ومنْ رحمَ 4 مفنولُ .

<sup>(</sup>١) (اسم ما) ق أ.

وقبلَ : لا عاصمَ بمنى معصومٌ ، فلا يكُونُ استشاء مُنْقَطَعاً ، ويكونُ في موضعِ رفع عَلَى البدل من (عاصمَ ) لأنَّهُ بمنى معصوم ، ويجوزُ البدلُ أيضاً مع إبقاء عاصمِ على معنى فاعل ، ويكُونُ التَّقديرُ ، لا عاصمَ اليومَ من أمرِ اللهِ إلاَّ من وحمَ إلا الرَّاحَ ، وهو اللهِ تعالى .

.. قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلُنِ (١) مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، (٤٦).

قرى : عَمَلَ غَيْرَ صالح ، بالنتح ، وعملُ بالرفع والنَّفوين .

فَن قرأ (عَمَلَ) غيرَ صالح (١<sup>٠)</sup> ، جلهُ فعلاً ماضيًا ، ونَصب (غيرَ ) به على أنَّهُ منعولُ ، وهذه القراءُةُ تُدَكُّ على أن الضميرَ في إنَّهُ بعودُ على الابنِ .

ومن قرأ : إَنَّهُ حَلَّ غيرُ صَالَمٍ ، بالرفم والتنوين ، احتمل أَنْ تَمَودَ الهَا، في (إنَّهُ ) إلى السؤالي ، أى ، إنَّ شُؤَاقَكَ أَنْ أَنَّكَبِكَى كَافراً عَلَّ غيرُ صَالَمٍ ، واحتملَ أَنْ يَمُودَ إِلَى الابن ، أراد ، إنه ذُو عملي غيرِ صالح ، فحذفَ المضاف وأقامَ المضاف . إله متامه .

فلا تسألني ، قُرِي بِإثباتِ إلياء ، وحذفها مع النخفيف ، وبتشديد النُّونِ مع حذف

فن قرأ بإثبات الباء أنى بها على الأصل .

وَمَنْ قَرَأُهَا بِغَيْرِ بِلِهِ حَدْثُهَا لِتَتَّخْفِفْ ، وَاجْتَرَأُ بِالْكَسْرَةَ عَنْهَا .

وكذلك ُمن قرأ بالنَّشديد مع حدف الياء .

وكان الأصل فيه أن تأتي بثلاث ِنُونات ، نوتي التأكيد ، وثونَ الوَّقَاية، فاجتمعت ثلاث ُنونات ٍ فاستنقلوا اجْبَاعها نحذفُوا الوُسطى، وكان أوْنَل مِنَ الأُول

<sup>(</sup>١) (فلاتألى) في أ، ب.

<sup>(</sup>٢) (عمل غير صالح) جملة ساقطة من ب.

والثالثة ، وذلك لأن الأولى لو تُحذِفت ، لاجنمت نونان متحركتان من جنس واحد ، وإذا اجتمع فى كلامهم حرفان متحركان من جنس واحد ، سكّنوا الأوَّل وأدغوه ، فى الثّانى ، فيودَّى ذلك إلى حذف و تغيير ، ولو تحذف الأولى والثالثة تمينَّ حفث ، الوقاية ، ونونُ الوقاية لا تُحدَف ، وإذا بطل حذف الأولى والثالثة تمينَّ حفث الثانية ، على أنه ليس فى حذفها ما يؤدَّى إلى حذف و تغيير ، ولا إلى حذف ما يمنمُ الثياس من حذفه ، بل الممكنة فى حذفها واضحة والمناسبة فيه لا يحة ، فإناك إذا حذفت الثانية ، أدشحت الأولى الساكنة فى الثالثة المنحركة ، ومنْ شرط الإدغام ، إدغام الساكن فى المتحرك ، فلهذا كان حذف الثانية أوَّل مِن الأولى والثالثة .

وَمَنْ قَوْاْ بِالتَّشْدِيدِ وَالشَّتِحِ لِمُ يُقَدِّرُ لِمَّاءَ مُحَافِقًا / تُسكسرُ النُونُ **لأَجِلِها** [٢/١١٣] فكانت مفتوحة .

> قوله تعالى : و تِلْكَ مِنْ أَنْبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ، (٤٩). تك ، في موضر وفو لأنه مُبتداً ، وخيرهُ ، من أنباء النيب .

> > وتوحيها ، خير ً بعد خبر ٍ .

ويُحسَلُ أن يكون فى موضع نصب على الحال ، وتقديره ، ثلث كاتنة مِنْ أُنباء الغيب نُوحها إليْنك .

ويجوزُ أنْ يكون تلك ، تُسِنداً ، ونوحها ، خبره ، ومِنْ أنباه الغيب منْ صلبته ، وتقديرُ ، تلك نُوحها إليْـك َ مِنْ أنباء الغيْب ِ .

قوله تعالى : ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ﴾ (٥٠).

أَخَاهُمْ ، منصوبٌ بفعل مقدَّر ، وتقديرُه ، وأرْسَلْنَا إِلَى عادِ أَخَاهُم هُوداً .

وكفلك ماجاء مِنَ التُّنز يل مِنْ هذا النحو .

قوله تعالى : « يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مَّدْرَارًا ۽ (٥٢).

البيان ( ج ٢ ) - ١٧

مدواراً ، منصوب على الحال من الساه، والعاملُ فيه يرْسِلُ .

ومِدْراراً ، أَصَّهُ أَنْ يَكُونَ بِالمَاء ، إلاَّ أَنْهم يَحَدُفُونَ الْهَاء مِنْ مِنْمَال عَلَى سبيل النَّسَبِ . كَلَوْهُمِ : امْرَأَةُ مِعطَارٌ ومَذَكَلٌ ومثنَّأَتُ ، وكذلك يَحَدُفُونَها مِنْ مِفْعِل ، نحو : امرأةُ مِمْطيرٌ ومِيْسِيرٌ ، وكذلك يحدُفُونها مِنْ فاعلِ ، نحو امْرَأَةُ طالقُ وطائبُ وحائشٌ ، أَى، ذَاتُ طلاقٍ وطفْ ورحَيْض وفى غير ذلك .

قوله تعالى : « إِن نَّقُولُ إِلاَّ آعْتَرَاكَ بَعْضُ ٱلْهِتَمِنَا بِسُوءِ ، (٥٤).

إنْ ، حرف نْفي بمعنى مَا ، أَنْ ، ما نقولُ إِلاّ هذه المقالة . فالاستثناء هينا عَا ذَلَّ عليهِ الفعلُ مِنَ المصدر ، فإنَّ الفعلَ قد يُذَكِرُ ثَمْ يُستَتَى مِنْ مدلُوله ، كالصدر والظرف والحال.

والاستثناء من المصدر كقولي تعالى:

( أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلاَّ مَوْتَتَنَا الْأُولَى ) (١)

فُوتَنَكَنا، منصوبُ على الاستثناء لأنه مُستثنّى مِنْ ضُروبِ الموت الذي دلَّ عليها قولُه : بِمِيَّدِين .

والاستثناء مِنَ الظرف كقولِهِ تعالى :

( وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ )(٢).

ساعةً ، 'مستنْمَى مما دلَّ عليه (لمُ كِلْبَنُوا )، وتقديره ،كأنْ لمْ يلبئوا فى الأوْقلت إلاساعة مِنَ النهار .

والاستثناء من الحال كقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) ٩٠٥٨ ٥٩ سورة الصافات . (ضانحن) في أ. (ومانحن) في ب.

<sup>(</sup>٢) ۱۵ سورة يونس .

( ضُرِيَتْ عَلَيْهِم الذَّلَّةُ أَيْنَمَا نُقِفُوا إِلاَّ بِحَيْلِ مِنَ اللهِ ) (') وتدرُه، ضربت علمه الذَّلَةُ في جيم الأحوال أينا تُقفوا إلا مستسكين بجبل

مِنَ اللهُ، أَىْ ؛ عبدُ منَ الله . قوله تعالى : « هَذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً » (٦٤).

آية ، منصوب من وجهاين :

أحدُهما: أن يكُون منصوبًا على الحال ِمنْ ( نَاقَةَ اللهِ ) ، أى ، هذه ناقةُ الله لكم آيَةً بيئيّةً ظاهرة .

والثانى: أن يكون منصوباً على التمييز، أيُّ ، هذه ناقةُ الله لكم من بُجلةٍ الآيات.

قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ خِزْى يَوْمَثِذَ ﴾ (٦٦) .

يُقرَّأُ بكشر المبم وفتحا .

فَنْ قُرأً بالكسر أعربه على الأصل.

و مَنْ قرأ بالفتح بناه لإضافته / إلى غير 'مُسَكِّنِ ، لأنَّ ظرفَ الزمان إذا أُضيف [١/١١٤] إلى اسم غير مشكِّن أو فِيل ماض مِنْيَ . قال الشاعر :

٩٨ \_ عَلَى حِينَ عَاتَبَّتُ الْمَشِيبَ على الصَّبَا

فَقُلْتُ أَلَمًا تَصْحُ والشَّيْبُ وَازِعُ (<sup>1)</sup>

فبني (حَبنَ ) على الفتح لإضافته إلى الفعل الماضي .

والتُنْوِينُ في ( إِذْ ) مِنْ ( يَوْمَثِينِ )، عِوضٌ عن ُجَلَةٍ محذوفة ، وذلك لأنَّ الأصلَ أن يضافُ إلى الجلل ، فإنك إذا قلت : جِنْنُك يومثنهِ وحيننه ، كان التغديرُ

<sup>(</sup>١) ١١٢ سورة آل عمران .

<sup>(</sup> ٢ ) من شواهد سببويه ١-٣٦٩ ، وقد نسبه للنابغة الذبياني . ( الصبي ) في أ .

فيه ، بُشتُكَ يومَ إذْ كان ذلك، وحين إذْ كان ذلك، فلما حَدَّفَ (كانَ ذلك) عَوَّسَ بالتَّنْوِينَ ليكون دليلا على ذلك المَّنى، وكُمِرَت النّالُ لالتّاء الساكنيْنِ لأنَّ التنوينَ زيد ساكناً ، والنّالُ ساكنةُ فَكُمِرَت النّالُ لالنّاء الساكنيْنِ، وهذا التنوينُ يُسمى تنوين التحويض.

قوله تعالى : ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ، (٦٧).

إنما قال: أخذ بمذف الناء لئلانة أوجه:

الْأُوَّلُ : أنه فصلَ بَيْنَ الفعل و [ الفاهل (١ ) ] بالمفعول وهو ( الَّذِينَ ظَلَموا ) .

والثانى : لأنَّ تأنيث الصَّبْحةِ غبر حقيقَ ، ألاَ ترى أنه يجوزُ أنْ تقولَ : حَسُّرَ دارُكَ ، واصْفُرَم تارُكُ .

والثالثُ : أنه محمولُ على المنى لأنَّ الصَّيْحة في منى الصَّياح كقوايدِ تعالى : ( فَمَنْ جَاتُهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ ) (\*)

ولم يَمَلُ : جاءَنهُ '، لأنَّ موعظةً في معنى وعظ ، والشواهد على الحل على المعنى كثيرة "حدًا" .

قولُهُ تَعَالى : ﴿ أَلاَ إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْسَدًا لُتُمُدَ ، (٩٨) .

آخْتلف التُرَّاء في صرف تمود وعدم صرفه ، فن صرفه ، جعله اسم آلحي**َّ ،** ومن لم يصرفه ، جعله اسم القبيلة سوفة فلم ينصرف التعريف والنأنيث .

قوله تَعَالى : ١ قَالُوا سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ ، ( ٦٩ ) .

نصب سلاماً الأوَّلَ لوجهين .

<sup>(</sup>١) (الفاعل) كلمة غير موجودة في النص ، وأثبتها ليستقيم الكلام .

<sup>(</sup>٢) ٧٧٥ سورة البقرة .

أحدهما : أنْ يكون منصوباً بقالوا ، كما يقال : قلت خيراً وقلتُ شِمراً . والثانى : أن يكون منصوباً على المصدر .

ورفَع ( سَلاَمُ ) الثانى لئلاثة أوجه :

الأول : أن يكون مرفوعاً ، لأنه خبر ُ مبندأ بحفوف ، وتقديره، أثرُ نا سلامُ ، أَوْ هُو سَلاّتِم .

والثاني: أن يكون مرفوعاً لأنه سبتما ُ محذوفُ الخبر، وتفديره، وعليكم سلامٌ. والثالث: أن يكون مرفوعاً على الحسكاية، فيكون نفسُ قولهم بعيثهِ.

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجُلِ حَنِيلًا ﴿ ٦٩) .

أنْ جاء ، بجوزُ أن يكون في موضع نصب ورفع ، فالنصبُ على تقدير حفدير حرف الجرَّ ، وتقديرُ ، ، فا ليث ( عنْ ) أن جاء ، والرفع على أن تكون أنْ مع صِلتها فاعلُ ليِثَ ، وتقديرُ ، ، فما ليِث مجِينُه ، أَىْ ، ما أبطأ مجينُه مِعجلٍ حنبذ ، أَيْ مُشُوعًى .

قولُهُ نَعَالى : « وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ، (٧١).

[4/118]

يُقُرأُ يعقوبُ / يضمُّ الباء وفنحها .

فَنْ قَرَأَ بالضر كان يعتوبُ مرفوعاً من وجين :

أحدهما : أن يكونَ مبتدأً ، والجارُ والمجرورُ قبلَه خبرُه ، كقولهم : فى الدّار زيدٌ .

والنانى: أن يكون مرفوعاً بالجار والمجرور وهو مذهب أبى الحسن الأخفش. و مَنْ قَرأْ بالفتح جازَ أن يكون فى موضع لصب وجرَّ ، فالنصب ُ من وجهين: أحدُهماً: بتقدير فعل دلَّ عليه ( بَشَّرْ نَاهَا ) وتقديرُه ، بشرناها بإسحاق ، ووَهِنْنَا له يعقوبَ مِنْ وراً ، إسحاق . والثانى أن يكونَ معطوفًا على موضع قولو: بإسحاق ، وموضِّهُ النصبُ ، كقولهم: مركزت بزيد وعراً ، وقولُ الشاعر :

٩٩ \_ مُعَاوى إنَّنَا بَشَرٌّ فَأَسْجِــحْ

فَلَسْنَسا بِالجِبَسالِ وَلاَ الحَدَيسدَا(١)

فنصب الحديد بالعلف على موضع بالجبال، وهو النصب .

والجرَّ على أنْ يكونَ يعتَوبُ معلوقاً على إسحاق، وكان متنوحاً لأنه لا ينصرفُ للمُجْمَةِ والتمويف، إلاَّ أنَّ هغا التولَ ضميف للفصل بين الجار والمجرور بالظرف وهو قبيع ُ.

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ﴾ (٧٢) .

شَيْخًا ، 'يَقُرُأُ بالنَّصِبِ والرفع .

فالنصبُ على الحالِ من المشار إليه والعاملُ فيها على (عَدَا) من ممنى الإشارة والتنبيه ، فكأنَّ الممنى ، أشير اليه شيئغًا ، أوْ أنبَّهُ عليه شيئغًا ، وشيئعًا ناب عن قولهِ والدًّا ، وهذه الحالُ لا يجوزُ إلاَّ إذا كان المناطَبُ يَمرفُ صاحبًا ، وقلك أه إذا كان المناطَبُ يمرف صاحبًا ، وكانت فائدةً أنه إذا كن المنالِ وقد أفادت المخاطب وقوع الحالِ منه ، فسكان فيه فائمة ، وقدأفادت المخاطب وقد أفادت المخاطب صاحبًا ، كانت فائدةً الإخبار في

<sup>(1)</sup> من شواهد مسيويه ۳۵-۱ ه ۳۵ وضبه الشتمري إلى عقبية الأسدى، استشهد به مسيويه على جواز حمل المعطوف على موضع الياء وما عملت فيه لأن معنى ( لسنا بالجبال ٍ ) و ( لسنا الجبال َ ٍ واحد .

ومعنی أسجح ، سهـل وارفق . . (۲) (صاحبه) فی أ .

<sup>(</sup>٣) جملة في هامش أ غبر ظاهرة ونقلتها من ب .

الحملة بن القوسن أرجح وضعها مكان السهم قبلها ليستقم الكلام .

معرفة صاحب الحال ، وذلك يؤدًى إلى تحال ، لأنك إذا قلت : هذا زيدٌ قائماً ، فقد أخبرتَ أنَّ المشارَ إليه زيدُ في حال قِيامِه ، وإذا لم يكن قائمًا لم يكن زيداً ، وذلك تُحالُ

والرفعُ مِنْ أربعةِ أوجه .

الأول : أنه يكون خبراً بمدخبر .

والثانى: أن يكون بدلاً من ( بَشْلِي ) .

والثالث : أنْ يكونَ ( بَلهلِي ) بدلاً مِنْ ( مَذاَ ) ويكونَ (شيَّخ ) خبراً عن( مَذا ) .

والرابع : أن يكون شيخُ خبرَ مبنداً آخر على تقدير ، هذا شيخُ . ونظيرُه في هذه الأوجه الأربعة ، قولُة تعالى :

( ذَلِكَ جَزَاوْهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا ) (١)

وكذلك قول الشاعر:

١٠٠ - مَنْ يَكُ ذَا بَتِّ فَهَـــــنَا بَتِّى مُصَيِّــــفَّ مُقَيِّـــفَّ مُقَيِّـــفَّ مُقَيِّـــظً مُشَتِّى(١)

قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِمِ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَاوِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ؛ (٧٤) .

لَمَّا ، ظرفُ زمانٍ ، ويقتضى الجوابَ ، وجوابُهُ محذوفُ ، وتقديرُهُ ، أقبلَ . يُجادَلُنَا .

<sup>(</sup>١) ١٠٩ سورة الكهف.

 <sup>(</sup>۲) من شواهد سيبويه ۱– ۲۰۸۸ ، ولم ينسيه ولا نسبه الشتمرى ، ونسب إلى رؤية ابن العجاج ، هامش شرح ابن عقيل ۱–۲۲۳ – واليت : الكساء .

[١/١١٥] ويُجادِلُنَا / (١) جلةٌ فعليةٌ في موضع نصب على الحمال مِنَ الضعيرِ الذي في (أَشْبَلُ) وهو ضعيرُ إبراهمَ .

وقيل: يُجادَلُنَا هو جَوابُ (لَمَّا) وَكَانَ حَقَّ الكَلامِ (جَادَلُنَا) لأنَّ جوابَ لَمَّا إِنَّنَا يَكُونُ مَاضِيًّا فَاقَامَ المستقبلَ عَامَّ الماضي ، كما يَجُولُ الماضيَ مقامُ المستقبلِ في الشَّر ط والجزاء وإن كان حَمُّهُ أن يكونَ مستقبلًا .

وقيلَ : إنَّمَا أُقِمَ المضارعُ متام الماضى على طريق حَكَايةِ الحال ، كَتُولِدِ تعالى : ( وكلبُهُمْ باسطٌ ذِرَاعَيْدِ ) (٢٠ .

فأعمل (باسطاً ) وهو ليها مضى لأنهُ أراد حكاية الحالِ.

قولُهُ تَعَالى : ٥ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَوْدُودٍ ، (٧٦) .

عنابٌ ، مرفوع باسم الفاعل الذى هو (آتيبهم) ولا يكونُ (آتيبهم) مبتدأً و (عنابٌ ) خبرُ ، لأنَّ اسمِ الفاعل إذا جرى خبراً للمبتدأ ، أو صفةً لموسوفي ، أو صلةً لموسولي ، أو حالاً لذِي حالي ، أو معتمداً على همزة الاستفهام ، فإنهُ بجرى مجرى الفعل في ارتفاع ما يعدهُ به ، ارتفاع الفاعل بنمايي ، وهمنًا قد جرى خبراً فجرى مجرى الفعل وتقديرُ ، م فإنهُ يأتهمُ عنابٌ .

قُولُهُ تَعَالَىٰ ؛ ﴿ هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ (٧٨) .

هؤُلاء ، في موضع رفع ٍ لأنهُ مبتدأً .

ربنانى، عطفُ بَيَانٍ .

ونُمنُ ، فصلُ .

<sup>(</sup>١) من هنا ابتدأ خرم فى الفطوط (أ) وهو الورقتان ١١٥ – ص ٢٠١ – اس ٢٠٠ – ص ٢٠١ والمنقول بعد ُ من (ب) .

<sup>(</sup>۲) ۱۸ سورة الكهف.

وأطهرُ ، مرفوعُ لأنهُ خبرُ المبتدإ .

وقرأ عيسى بنُ عمر (\*) ومحدُ بنُ مروان (أطهَرَ) بالنصب، وأنكرهُ أبُو عَمْرو، وقال الأصمى(\*\*) فَلْتُ لَآبِي عمرو : إِنَّ ابنَ مروانَ قرأ (أطهرَ لكمُ ) بالنصب، فقالَ أبوعمرو : لقد اجنبى ابنُ مروانَ فى الجنّر ، قال أبنُ جنّى : وللنصب وجهُ وهو أَنْ يكونَ (هؤَلَا،) مُبتَداً ، وبنَاتِي ابنداء، ثانياً ، وَهُنَّ خبرُهُ، والمبندأ الثانى وخبرُهُ خبرُ المبندإ الآول ، وأطهرَ منصوبُ على الحيالِ ، والعاملُ فيها معنى الإشارة كفوك : هذا زيدُ هُو ذَاهياً .

قوله تعالى : « وَلاَ تُخْزُونِ (١٠) فِي ضَيْفِي ، (٧٨) .

إنَّما وَحَدَّ (صَّبْفِي) وإن كان جماً في للمني ، لأنَّ صَبِئاً في الأصلِ مصدرُ (١) ، يصلحُ لِلرَّاحِدِ والاثنين والجاعدِ ، فلذلكَ جازَ الاَّ يُدَثِّي ولا يُعِمْمُ .

قولُهُ تَعَالى : « لَوْ أَنَّ لَى بِكُمْ قُوَّةً أَو آوِى إِلَى رُكُنِ شَيِيد ، (٨٠) .

لَوْ ، حرف بمنتم له ألشى، لامتناع غير م ويتنفر إلى جواب ، وجوابه محنوت ويقدر أن ، لدَّ تعتب اليا، بتغدير وتقدير أن ، لدَّ تعتب اليا، بتغدير (أنْ) وقدّر فيه (أنْ) ليكون الفعل سطرفاً على (قُوتًا) وتقدير أنْ ، لو أنَّ لى يكم قوة أو آوياً ، كما قالت ميشون بَنتُ الحرث إلَّم بزيد ابن مكاوية :

<sup>( \* )</sup> عيسى بن عمر النفنى ، وكان ثقة علما بالمربية والنحو والقرامة ، وكان يتقمر في كلامه د ١٤٩ هـ .

 <sup>(</sup>٠٠) الأصمعي : هو عبد الملك بن قُريب ، صاحب النحو واللهة والغريب والأخبار
 ٢٦٧ هـ أو ٢١٧ هـ على خلاف .

<sup>(</sup>١) (ولا تخزونی) بإثبات الیاء فی ب.

<sup>(</sup>٢) (مصدراً) في ب.

۱۰۱ - ولبس عباءة وتقـــر عيني أحب إلى من لبس الشفـــوف (١) تقديره، وأن تقر عيني .

قولُهُ تَعَالى : ﴿ فَأَشْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِّنَ اللَيْلِ وَلاَ يَلْتَقَبِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ ﴾ (٨١) .

قُرئ ( امْر أَنَّكَ ) بالنصب والرفع .

فالنصبُ على أنه مستثنى من قولهِ : فأسرِ بأهلِكَ إلاَّ امرأتكَ .

والرفعُ على البدل ِ مِنْ ( أحدٍ ٍ) .

وأنكر أبْرِ عَبَيْدُ هذا ، وقال : إذا أبدلُتَ المرأةَ من أحد ، وجزمتَ (يَكْتَفَت) على النَّهْرِ ، كان المنى أنَّ المرأةَ أبيحَ لها الالتِفَاتُ وذلكَّ لا يجوزُ ، ولا يجوزُ البدل إلاَ برض (يَلْتَفِت) ، وتسكونُ (لاَ ) للنُّفِي ، ولمُ يَقرأ بهِ أحدُ .

وذهبَ أَبِوَ العباسُ المبرّد إلى أنْ تَجَازَ هذهِ القراءةِ أنْ المرادَ بالنَّهِي المخاطبُ، ولفظهُ لنبره كما تقولُ لفلاً كَ: لا يُقرُّجُ فلانُ ، فلفظ النَّهِي لفلان ، وللمرادُ بهِ المخاطبُ ، وَمَعنَاهُ لا تَدَعَهُ يَخرَجُ فَكَخَاكَ مَعْيَ النَّهِي هها .

قوله تعالى : « أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاوُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ « ( ٨٧ ) .

أَنْ نَفَعَلَ ، فَى مُوضِعِ نَفْسِ لأَنْهُ مُعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبَلَهُ وَهُو مَنْمُولُ ( نَتُرُكَ ) وتقديرُهُ ، أَنْ نَترَكُ هَبَادَةً كَابَتنا وَفَعْلُ مَا نَشَاء فِي أُمُوالنَا .

قولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ﴿ (٩١) .

 <sup>(</sup>١) من شواهد سيبويه ١-٤٦٧ ولم ينسبه ولا نسبه الشتمرى ، ٢٠-٢٨ . ونسب لميسون
 بنت بجدل زوج معاوية بن أبى سفيان وأم ابنه بزيد . شرح ابن عقيل .

ضعِيفاً ، منصوبُ على الحال من السكافِ في (لتَرَاكُ) لأنهُ من رؤيةِ العين ، وتَوْ كان منْ رؤيةِ القلب لسكانَ مضولاً ثانياً .

قوله تعالى : « إنِّى عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَلَىابٌ يُخْرِيهِ ﴾ (٩١) .

مَنْ ، اسمُ موصول بمنى الَّذِي في موضع نصبٍ بتَعْلَمُونَ .

وزَعَمَ [ الغَرَّاء(¹ )] أنهُ يَجُوزُ أن يكونَ ( َمَنْ ) استفهاماً في موضع رفير لأنهُ ستماً . ويأتيه هذاب ، خيرُهُ . والْوَجُهُ الأوَّلُ أَرْجُهِ .

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ۗ ، (٩٤) .

جا. بالناه ههنا على الأُصْلِ وَلَمْ بِعَنْدِ بِالفَصَلِ بِالفَصْلِ بِه بَيْنِ الفَعْلِ وَالفَاعَلِ مانِهاً مِنْهُ ، وإنْ كانَ بردادُ بهِ تركُ العلامةِ حُسناً ، والوجهانِ جَبَّدَانِ ، وقَدْ جاء بهما القرآنُ ، وكانه جي، بالناء ههنا طلباً للشُكاكة لأنَّ بَعْدَها ، كا بَعُدَّ مُودُ .

قولُهُ تَعَالَى : ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مُّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ ، (١٠٣) .

الناسُ ، مرفوعٌ لمجموع ، لويقوعهِ خبر المبندإ ، وتقديرُ ، . يُجْمَعُ لهُ النَّاسُ، لأنَّ اسمَ المفعولِ بمنزلةِ اسمِ الفاعل فى العملِ لِشِيْهِ الفِعلِ ، إلاَّ أنَّ أسمَ الفاعلِ يقُدرُ فى تقدير الفعل الذي مُثَّى فاعلُهُ .

قولُهُ تَعَالى : « يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِنْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيًّ وَسَعِيدٌ \* (١٠٥) .

> يَأْتِي ، فيهِ ضعيرٌ بعودُ إِلَى قولِهِ : ( يَوْمُ سَنْهُودُ ) . وَلاَ تَسَكِّلُمُ ، يجوزُ فيهِ وجَهان :

<sup>(</sup>١) (القراء) في الأصل، وأعتقد أنها الفراء، وذلك لسبق الناسخ إلى مثل هذا .

أحدُها : أنْ بكونَ صِفَةٌ لِيَوْم ، والتغيرُ ، يوْمَ بَآلَى لا تُسَكِّمُ فنسٌ فيه ، كغولهِ تعالى :

( يَوْمَ لاَ تَجْزِى نَفْسٌ ) (١)

[١/١١٧] أى، فيه (٢) // ليَعودَ من الصفةِ إلى الموصوفِ ذكرٌ .

والثانى: أن يكونَ حالاً من الضمير ِ فى ( يَأْتِنَى ) أَى ، يوم يأتَى اليومُ المشهودُ غيرَ مَنكُلَمْ فيهِ ننسٌ.

ويومَ ، منصوبُ بما دل عليه قولُهُ تعالى : ( فَمِنْتُهُمْ شُوِيَّ وسَعيدُ )، أى ، شَتِيَ حينند مَنْ شَقِي وسَمُّدَ مَنْ سَعُدُنَ.

قوله تعالى : « وَأَمَّا الَّذِين سُعِدُوا فَغِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُواتُ والْأَرْضُ إِلاَّ مَاشُاءَ رَبُّكَ ، (١٠٨) .

قُرِئُ : سُمِدُوا بضم السين حَمَّلًا على قولهم : مسعودُ ، إنماجاء مسعودُ على حذف ِ الزائدِ مِنْ أَسَمَدَهُ ، كما قالوا : أَجَنَّهُ اللهُ ، فهو مجنونُ .

وَمَادَامَتِ السواتُ والْأَرضُ، ( ماً ) ظرفيةُ زمانيةٌ مصدريةٌ في موضع لصبٍ ، وتقديرُهُ، مدَّةَ دوام السيوات والأرض .

وإلا ما شاء ربُّكَ ، ( ماَ ) في موضع نصب لأنَّهُ استثناء منقطمٌ .

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوفِّينَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ (١١١).

مَنْ شَدَّةَ (إنَّ ) جاء بها على الأصلِ ، ونصْبَ بها (كُللًا ) ، ومنْ خَلْفَ المِمَ مِنْ (لَكَ) بَحَلَ (مَا ) زائدةً أتى بها ليفصل بين اللام التي في خبر (إنَّ )

 <sup>(</sup>١) لا ثوجد آیة بهذا النص – والآیات الواردة هي (لنجزی کل نفس) ١٥٠ طه ،
 ۲۲ الجائیة . و (تجزی کل نفس) ١٧ غافر . والأصح ( یوما لاتجزی نفس) البترة ٤٨ .

<sup>(</sup>  $\Upsilon$  ) // عند هذه العلامة انتهى الخرم من  $(\overline{1})$  وهو مانقلته من ( $\psi$ ) ، ومن عندها استأنفت النقل من  $(\mathring{1})$  .

ولام النسم التى فى لَيُوفَيْنَتُهُم ، ولو لم 'يؤت بها لسكان ( لَلَيُّوَفَيْنَهُم ) فَيُسْتَثَقَّلُ الجُمُّ بِينَ اللاَمْنِينَ .

وقيل: إنَّ (مَا) لِلنَّتْ زَائدةٌ ، وأنَّ النقدير فيهِ ، وإنَّ كلاَّ ظلَنُ أَو بشرُّ ليوفَّيْهُمْ . ولا يَمْسَن أنْ " تـكونَ (ما ) زائدةٌ ، فنصيرُّ اللامُ داخلةٌ على ليَوفينَّم، ودخولها على لام القَنْسَم لا يجوزُ .

ومَنْ قوأ : وإنْ كلاً ، أَصْلَلَ ( إِنْ ) همننة ، كا أَعَلَمَا مشددة لأنها إنما هلتُ لِتُشْهِه الفعل ، والفعل يعمل تاماً وخمنناً ، فكفك ( إِنَّ ) فلنَّا جاز أن تقولَ : ل الأمرَ ، وش<sup>(١)</sup> الثوبَ ، وع القولَ ، فتُعمِلُ الفعل مع الحذفِ ، فكفك بجوزً ، إعمالُ إِنْ مع الحذف .

فَأَمَّا مَنْ شَدَّدَ المِم فِى لمَّا مع تشديد النُّونِ فِهو عندهم مُشْكَل ، لأنَّ (لَمَّا) هبنا ليسَ بمعى الزمانِ ولا بمغى إِلاَّ ولا بمغى لَمَّ . حتى قال السَكمائى : لا أعرفُ وجهَ التنقيل فِى (لَمَّا) .

وقد قيل : فيهِ أربعةُ أوجهٍ .

الأول: أنْ يكون الأصلُ فيها (كُننْ مَا ) ثمَّ أَدْعَ النُونَ في المِم ، فاجتم ثلاثُ ميات ، فحذفت المِم للككورةُ ، وتقديره : وإنَّ كلاً كَننْ خَلَقَ لَكِوْفَيْتُهم. والنانيُ : أن تمكون صلةً (لننْ مَا) جنتج المِم في (مَنْ ) وتُجَمَّلُ (مَا) والتحَمَّلُ (مَا) والتحَمَّلُ ومُحَمَّلًا (مَا) وتقديم ، وتُحَدْثُ إِحدى المَباتُ ، لنكونَ للمِ مُن اللَّفلِ على ما ذكرنا ، وتقديره ،

والناكُ : أنْ تَكُونَ (كَمَّا) مُصدراً ، مثل الدَّعوى والْكَتوى<sup>(٢)</sup>، فالأَلْف فيه للتأثيث فإ يَنْصرف .

والرابعُ : أنْ تَكُونَ (لَمَّا) مصدر (لَمَّ) من قوله :

غلق ليوفيتهم .

<sup>(</sup>١) (لي) و (شيّ ) في أ .

<sup>(</sup>۲) (رعُوی) و (شردی) فی ب.

( أَكُلاً لَمَّا ) <sup>(۱)</sup>

ثم أُجْرى الوسل مجرى الوقف ، وهذا ضعيف لأن إجراء الوصل مجرى الوقف إنَّما يكون في ضرورة الشر لا في اختيار الكلام ، على هذا الوجه يسح أنْ يكون [٢/١١٧] نوجهاً لنزاءة مَن / قرأ (لماً) بالتنوين وهي قراءةُ الزَّهريَّ ، وقد يجوزُ أن تُجُمُل (لكًا) من (إلاً ) في قراءة الأَّحَش (°):

وإنْ كُلِّ للنَّا لَبُوْفَيْنَهم. برفع كل، فيكُونُ ( إنْ ) يمنى (ما ) و ( لَمَّا ) يمنى ( إلاَّ ) وتفديره: ما كا " إلاَّ لَيوفَيْنَهم، كقوله تعالى :

( إِنْ كُلُّ نفس لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ) (٢)

أى ، ماكلُّ فنس إلاَّ عَلَيْها حافظُ<sup>(٣)</sup>. ويؤيد هذا قواءةَ أَبَىُّ بن كسب<sup>(٣٠)</sup>. (وإنْ كُمارُ إلاَّ لَيوفَيْسُهم).

وكلُّ في ذلكِ كلَّهِ رفعُ بالابتداء . وليوفينهم ، الخليرُ .

ولا يجوزُ إعمالُ ( إن َ ) في لغة مَن ْ أَعْمَلُها ، إذَا كانت بمنى ( مَا ) لدخول الاستثناء بلّنا ، الأن الاستثناء يبطلُ عملَ ( ما ) وهِىَ الأَصْلُ الشّبيّةُ بهِ في العمل ، رإذا بطلَ علُ الأصلُ بالاستثناء، ۚ فَالَانُ تَيْظُلُ عملُ الفرع أَوْلِي .

قوله تعالى: « فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ ، (١١٢). من تاب، فى موضع رفع بالعلف على الضعير في (اسْتَقِمْ) وجاز العلفُ على

<sup>(</sup>١) ١٩ : سورة الفجر .

 <sup>(°)</sup> الأعمش: هو أبو محمد سلبيان بن مهران الأهمش ، كان قاراً حافظا عالماً بالفرائض
 ۱۸۸۸ م.

<sup>(</sup>٢) \$ سورة الطارق .

 <sup>(</sup>٣) (أى . ماكل نفس إلا عليها حافظ) جملة ساقطة من ب .
 «ه أبيّ بن كعب بن قيس الأنصارى ، أول من كتب لرسول الله ص . سيد القراء ،

<sup>(\*°)</sup> هو این بن کعب بن قیس الانصاری ، آول من کتب لوسول الله ص . سید الفراء اختلف فی وفاته . والاکثر أنه تونی فی خلاقه عمر بن الحطاب .

الضبيرِ المرفوعِ لأنَّ الْقَصْلُ بالظرف ، وهو قوله : كَمَا أَمْرْتَ ، تَنزُلُّ مَنزَلَةً النَّاكِيدَ ، فَجَازُ المَطْفُ، وبجوزُ أنْ يكون في موضع نصبِ لأنَّهُ مُعْمِلُ مَنهُ .

قوله تعالى : ﴿ أُولُو بَقَيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الفَسَادِ فِي الْأَرْضِ

إِلَّا قَلِيلًا مُمَّنْ أَنْجَيْنًا ، (١١٦) .

قليلاً ، منصوبُ لأنه استثناء منقطمُ ، ويجوزُ فيه الرفعُ عَلى النّبدَل ِ مِنْ ( أُولُو يَقِيةً ) كياجاز الرفعُ في قولِهِ تعالى :

( إِلاَّ قومُ يُونُس )<sup>(۱)</sup>

وإنْ كانَ استثناء مُنقطهاً وهي لغة بَنِي عَمِ .

<sup>(</sup>۱) ۹۸ سورة يُونس .

## غريب إعراب سورة يوسف

قولُهُ تَعَالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ (٢) .

قُوْ آنَاً، منصوبُ عَلَى الحالِ مِن الها. في ( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ) ، أي، أنز لناه مجوعاً . وعَربِيًا، حالُ أخرى .

وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ( قُوآنًا ) توطئةً للحالي، و ( عَرَبِيًا ) هو الحالُ، كَعُولَكِ : مررتُ بسدائة رجلًا عاقلًا ، فرجلًا ، توطئةً للحال ، وعاقلًا ، هو الحالُ .

قوله تعالى : « نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ، (٣). أَحْسَنَ الْقَصَصِ ، (٣). أَحْسَنَ الْقَصَصِ ، (٣) أَحْسَنَ ، منسوبُ لصب المعدرِ لأنه مُضَافَ إلى المعدرِ ، وأقعل إنا يضافُ إلى ما هو بعضُ لَهُ ، فيتاذَلُ مُؤلةً المصدرِ فصارَ بَعْزَلةً قولهم : مِرْتُ أَشْدُ السِر ، وصُبتُ أُحسنَ الصيام .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ ﴾ (٤) .

إذَّ، في موضع نصب على الظرف ، والعاملُ فيه قولُهُ : ( النافِلَينَ ) .

وبوسفُ ، لا ينصرفُ للمجمةِ والتمريفِ ، ووزنه يُفْمُل ، وليس في كلامهم يفُمُل ، وأما يُففَر ، فأصله يَففُر بفتح الياء وإنما ضُمَّت الياء منه إتباعا لضمة الفاء ، والضمة والكسرة والفتحة للاتباع كثور في كلامهم .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَبُتِ إِنِّى رَأَيْتُ ۗ ﴿ ﴿ } .

قُرَىُّ بكسر الثاءِ وفتحيها .

فمن قرأ بكسر التا, جملها بدلاً عن إد الإضافة ولا بمجوزُ أنْ يُجْمَعَ بينهما لأنه يودِّى إلى أنْ يُجِمْعُ بين البدل والمبدل . ويوقفُ عليها بالهاء عند سيبويه لأنه ليس ثمَّ (ياء) مقدرة .

وذهبَ الغراء إلى أنَّ الياء في النَّية ، والوقفُ عليها بالناء، وعليه أكثر القرّاء اتَّبَاهَا للمصحف .

ومن قرأ بغتحها ففيه وجهان .

أحدهما : أنّ أصلَه (يا أبّني) فأبدلَ من الكسرةِ فنحةً ، ومن الياه ألفًا لنحركها وافتناحٍ ما قبلها ، ثم تحذفت الألفُ فصارتْ (يا أبتَ) .

والثانى: أنه محمول على قولي من قال: ياطلحةً بفتح التاء كأنه قد رخم م ردَّ الناء وفتحها تَبعاً لفتح الحاء فقال : ياطلحةً ، أو لأنه لم يعتد بها ففتحها كما كان الاسمُ قبلَ ردُّها مفتوحاً كما أشُدوا : كليني لهِمَّ يا أسينةً فاسب (١٠)، بفتح الناء من (أَمَيْنَةً ) (١).

قوله تعالى : ﴿ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِلِينَ ﴾ ﴿ { } ) .

ساجدين ، منصوب على الحال من الها، والم فى رأيتُهُم ، وأخبر عَن الكواكب والشمس والقمر باليا، والنون وهما لهن "يعقل لأنه وصفهه بالسجود ، والسجود من صفات من يعقل ، فلما توصفها بصفات من يعقل أجراها مجرى من يعقل .

قوله تعالى: ﴿ آيَاتُ للسَّائِلِينَ ؛ (٧) .

آياتُ ، جم آية ، وفي أصلها عدةً وجُومٍ لا يكاد يسلَمُ شيء سُها عَنْ قلمبِ أُو وَفِي اللهِ عَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ اللهِ عَلَمُ وَالمِوالُهُ عَلَى القياس أَنْ تَكُونَ آيَّة عَلَى فَعِلَةً بَكَدِر الدِينِ ، فَعَلَمُ الدِينُ أَلْهَا لَتَحْرَكُما وافتتاحٍ مَا قبلها فتصيرُ آيَّة . والأصلُ أَنْ يَقَالَ فَي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْنَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا إِلّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا إلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا أَنْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَا عَلْمُعَلِيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْ

 <sup>(</sup>١) من شواهد سيبويه ١-٣١٥ وهو النابغة الذبياني ، والبيت هو :

كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب

 <sup>(</sup>٢) مابين القوسين في هامش (أ) وهو غير وأضح ، ونقلته من (ب)

حذفُ الأولى أوْلَى ، لأن فى النانية زيادة منى لأنها لهل هل الجمع والنانيث ، والاركى إنما ندل عَلَى النانيث نقط ، فلهذا كان حذفُ الأولى وتبقيةُ النانيةِ أوْلَى .

قوله تعالى : ﴿ ٱقْتُلُوا يُوسُفَ أَو ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا ﴾ (٩) .

أرْضًا ، منصوبُ على أنه ظرف مكان ، وتمدّى إليه (اطرْحُوا) وهو لازمٌ ، لأنه ظرفُ مكان ثمثهمٌ ، وليْسَ له حدود يُحصر و لا ثباية تحيطُ به .

وزَعَم النحَّاسُ أَنه غير سهم ، وكانَ ينبنى أن لا يتمدى إليه الفملُ إلا بمرف حرَّ ، إلا أنهُ حُدْفَ حرفُ الجر فتمدى الفملُ إليه . كقول الشاعر :

أراد بقنا وعوارضٍ . وهو قول ليس بمرضٍ .

قوله تعالى : ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا مَالَكَ لا تَـأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ ﴾ (١١) .

تأمنًا ، أصلُه تأمننا فاجتمع حرفان محركان مِنْ جنس واحد ، فاستنقادا اجْبَاعَها فَكُنُوا الْأُوْلَ مُهما وأَدْهُوه فِي التّأَنِي ، وَيَقِيَ ٱلْإِشْجَامُ بِدَلُّ عَمْلِي ضُمَّةِ الْأُولَى .

والإَثْكَامُ مُمُّ الشَّفْتَيْنِ منْ غيرِ صوْتٍ ، وهذا يدرِكُ البصيرُ دونَ الضرير .

قوله تعالى : ﴿ يَرْتُكُ وَيَلْعَبُ ﴾ (١٢).

يُقرأ بُكمرِ الدينِ وجزيها، فنْ قرأ بكمرِ الدينِ كانْ أَصُلُهُ بَرْتَمِي عَلَى وَذَنَ يَعْمَلُ ، مِنَ السَّمْنِ إِلاَّ أَنْهُ مُعَدَّفَتِ النَّيَاء للجزمِ ، وقيل أَصُلُه بر لمى مِن رَعَاك اللهُ ، فِيكُونُ المَمْنِ عَلَى هَذَا نَتْحَارِسُ ويعَظُّ بِضَمَّنَا بِسَضًا .

 <sup>(</sup>١) من شواهد سيبويه ١- ٨٢ ، ١٠٩ ونسبه لعامر بن العاميل .
 قنا وعوارض : جبلان -- واللابة : الحرة -- وضرغد : جبل بعينه .

وَمَنْ قَرْأُهُ بِإِسْكَانِ الدِينِ كَانَ ( بِرْ تُمُ ) عَلَى وَزَنِ يَسْلُ مِنَ الرَّتِيمِ وَسُكِّنْتِ الدينُ للجزم .

قوله تعالى : « إِنِّى لَيَحْزُلُنِنَى أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلُهُ اللَّنْبُ » (١٣) .

أنَّ الأُولَى وصِلتُهَا ، فى تأويلِ مصدرٍ فى موضع رخ الآنها فاعلُ (يَحْرُنُنَى) . . وأنَّ الثانية وصلتها ، فى تأويلِ مصدرٍ فى موضع نصيرٍ لآنها منمولُ (أخَافُ). . قوله تعالى : « فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنَّ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةٍ

[٢/١١٨] أَنْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ، (١٥) .

جواب ( لمًّا) محذوفٌ ، وتقديرُ ، ، فلما ذهبوا به حفظناه .

وفهب الكوفيون إلى أنَّ جوابَه ( وَأَوْحَبُنُنَا إِلَيْهِ ). والواوُ زائدة .

كقول الشاعر:

١٠٣ ــ فَلَمَّا أَجَزْنَا سَاحَةَ الْحَيُّ وَانْتَحَى بِنَا بَعْلُنُ خَبْتِ ذِي حِفَافٍ عَقَنْقَـــل<sup>(١)</sup>

[ وتقديرُه : أَنْنَحَى ، والصحيح ] <sup>(۱)</sup> أنَّ جوابَ لَّ عَدَّر ، وتقديرُه : خَلُوْنا وَنَصِيْنا .

قوله تعالى : ﴿ فَصَبُّرٌ جَمِيلٌ ﴾ (١٨).

فى رفعِه وجيان .

 <sup>(</sup>١) الليت لامرئ القيس بن حجر الكندى - مختار الشعر الجاهل ١٩٤١ / ١٩٤٩ م شرح الزوزق للمعلقات ١٤ . وقال الزوزق : , والوار لاتقحم زائدة فى جواب (لما) عند
 البصريين ، والجواب يكون عذوة فى مثل هذا الوضع . . . .

الخبث : أرض مطمئنة ـــ والحقف : رمل معوج ـــ العقنقل : الرمل المتعقد المتلبد .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من ب .

أحدهما: أنْ يكون مرفوعاً لأنه مبتدأً ، وخبرُه محذوفُ ، وتقديرُه، فصبرُ

والثانى: أنْ بكون مرفوعاً لأنه خبر مبندأ محذوف ، وتقديره ، فصبرى صير "جيل".

قوله تعالى : وقَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلاَمٌ ، (١٩).

قُرِئُ : يا بُشْرَائٌ بتشديدِ الياء، ويا بُشْرَى بنيرِ ياه .

فَنْ قرأ : يا يُشْرَائ كان منادًى مضافًا ، وكذلك قواءةً من قرأ : يُشْرَئً بتشديد الياد ، لأن أصله : يا يشرائ إلا أنه لماكانت !! الإضافة لا يكون ما قبلُها إلاَّ مكوراً قُلُبتِ الأَلْفُ يَاء ، وأدغمتِ اليا، في الياء، ومثله قراءة ُ مَنْ قرأ :

( فمن اتَّبَعَ هُلُى ) (١)

فى هُدَّاىً . وذَكَرُ أَنْهَا قراءة النبي عليه السلام ، وَمَنْ قرأَ : يَا يُشْرَى بَغَيْرِ يَاءٍ ، كان مُنَادًى مفرذًا كأنه جَمل ( بُشْرًى ) أممَ المناذَى نحو قولكِ : يا زيه ُ . ويجوزُ أَنْ يُكِنَ نَادَى الْبُشْرَى ، كأنه قال : يا أينها الْبُشْرَى .

والبَشْرَى صفة (أيَّة) فمنف الموصوف، و (ها) التي للتنبيه، والألف واللام من الصفّة، فصارت، يا يَشْرَى، وكذلك، يا سكرى، وتتدبره، يا أينُها السكرى، فقلُ بغَلُ السكرى، فقطُ بغَنُ السكرى، فقطف بنا أيها الرجل، فتحذف أيّ الموصوف ، وها التي للتنبيه، والألف واللام، فيبقى يا رجل، ولهذه الحذوف بلا يجوز حدف النداء من هذا النحو، فإنك لو قلت : بُشرى في (يا بُشْرى)، وسكرى في (يا سكرى) ورجل في (يا رجل) لم يجز لما فيه من الإفراط في الحذف، وكنا هو أولى بالتبقية لما فيه من الدلالة على غيره من المحلوف، وليس في غيره ما يدل على حذفه، وكناه قال: يَا أينُها البُشْرى هذا أنوانك.

<sup>(</sup>١) ١٢٣ سورة طه .

قوله تعالى : ﴿ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٌ ﴿ (١٩).

المراد بالواوٍ في (وأَسَرُّوهُ ) أخوة يوسف، وقيل: المرادُ بها التُّجَار، والمرادُ لما يوسف.

وبضاعةً ، منضوبُ على الحالِ من يوسف ومعناه مبضُوعاً .

قوله تعالى : « وَتَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ » (٢٠).

دَرَاهِمَ ، في موضع جراً على البدل من ( 'مُن ) .

ومِنَ الزَّاهِدين، في موضع ِ نصب ٍ خبر كان .

قوله تعالى : و وَقَالَتْ هَبْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ ( رَبَّى أَخْسَنَ مَثْوَانَ إِنَّهُ ) ( ) . أُخْسَنَ مَثْوَانَ إِنَّهُ ) ( ) لا يُقْلِحُ الظَّالِمُونَ ، (٢٣) .

مَيْتَ لَك ، اسم فَهُمَّ والله كانت مبنيَّة ، وكان الأصلُ أن تُبنى على السكون، إلاَّ أنه لم يُسكن أن تُبنى على السكون، لآنهم لا يجمعون بين ساكنبن وهما الياه والناه . وصنهم مَنْ بناها على النشع لأنه أختُ الحركات .

ومنهم من بناها على الكسر لأنه الأصل في التحريك لالنقاء الساكنين.

ومنهم مَنْ بناها على الضَّم تُلصولِ الغرض من زوال التقاء الساكنين .

وَمَن قرأ : هُمِئْتُ لِكَ الْمُمْرِ فَعناه ، تَهِيَّأْتُ لِكَ . وتكون الناه مضمومة لاَنَّها تاه المستكلم ، وتاه المستكلم مضمومةً لفرقٍ بينها وبين تاء الحاطب ، وكانت

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من أ.

تاه المنكلم أولى بالضم لأنها فاعلة لنظاً ومعنى، وتله المخاطب وإن كانت فاعلة لفظاً فإنها مفعولة منى، لأنها تدلأ على المخاطب ، والمخاطب ُ مفعول معنى، فكانت حركة الفاعل التى هى الفحمُّ ، كمّاً كان فاعلاً لفظاً ومعنى أوْلى بما هو فاعلُ لفظاً مفعولُ معنى.

وَمَعَاذَ اللهُ ، منصوبُ على المصدّر ، يُقَالَ : عَاذَ بِعُوذُ مُعَاذَا وَعُوذاً وَعِياذاً . وربُ ، في موضع نصِب على البعل من ( الهاد ) في ( إنَّهُ ) وهي اسمُ إنَّ . وأَحْسَرُ مُ خَورُ إِنَّ وَقَعْمِ مُ ، إِنَّ رَبِّي أَحْسَرَ مَنْهُ إِي .

والها، في ( إنَّهُ لاَ يَعْلِحُ الظَّالِمُونَ ) ضميرُ الثَّان والحديث.

ولا يفلح الظالمون، جملةٌ فعليةٌ في موضع رفع ٍ لأثها خبر ُ إِنَّ .

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴿ ٢٤) .

لَوْلاً ، حرفٌ يمتنعُ له الشيُّ لوجودِ غيره .

وأنْ رأى، في موضع رفع لأنه سبنهاً ، ولا يجوزُ إظهارُ خبره بعدَ لولا لطول الكلام بجوابها ، وقد ُعَف خبر المبتدأ هينا والجواب معا ، والتقدير ، لولا رؤيةً برهانو ربّه موجودةً لممَّ بها ، ولا يجوزُ أن يكون (وهَمَّ بها) جواب (كولاً) لأنَّ جوابُ لولاً لا يتقدم عليه .

قوله تعالى : ﴿ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ ﴾ (٣١) .

وقُرَى : حاشَى الله .

فن قرأ ، حاشَى لله ، أنى به على الأصل .

وَ مَنْ قَرأً ، حلشَ ، حلفَ الألفَ التخفيف.

وحاشى، اختلف النحويون فيها ، فذهب جماعةٌ إلى أنَّها فعلُ ، واستدلُّوا على ذلك من ثلاثة أوْجُهُ ِ . الأول: أنها تنصرف ، والتصرف من خصائص الأضال. قال الشاعر:

١٠٤ \_ ولا أَرَى فَاعِلاً فِي النَّاسِ يُشْبِهُهُ

والناك : أنه يتملق بها حرف الجر في قوله : حاشي لله . وحرف الجر إنما يتملق . والناك : في وهو مذهب الكوفيين وبعض البصريين .

وذهب / سيبويه وأكثرُ البصريين إلى أنها حرفٌ ، واستدلوا على ذلك مِنْ [٢/١١٩] ثلاثة أوجه .

> الأول: أنه يقال : حاشاًى ، ولا يُقال: حاشانى بنون الوقاية ، ولوكان فعلاً لقيل حاشانى بنون الوقاية كما يقال: رامانى، وغلزانى. قال الشاعر :

فقال: حاشاًى ، من غير نون ِ الوقاية .

والنانى: أنه لا يَحْسُنُ دخولُ (ماً ) علبها، فلا يُقال: ماحاشا زيماً ، كما يقال: ما عدا زيماً ، ولا ما خلازيهاً .

والثالث: أنَّ مَا بمدها يجبى؛ مجروراً ، ولوكان<sup>(٢)</sup> فِعلاً لمَا جاز أن يجبى ما بعده مجروراً . قال الشاعر :

التي مطلعها : يادار مية بالعليساء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد

أحاشى : استثنى – تحتار الشعر الجاهلي ١٠١٠ ·

 (٢) من شواهد أوضح المسالك ١ -- ٨٥ ونسبه المحقق إلى الأقيشر ، واسمه : المفيرة اب الأسود.

(٣) (ولو أن) أن أ .

<sup>(</sup>١) من شواهد الإنصاف ١١- ١٨٠ وقد نسبه إلى النابغة الذبياني ، وهو من قصيدته

ضنًّا على الْمَلْحَاةِ والشَّتِينِينَ

وأجابُوا عنّا تمسكَ به الكوفيون ومن وافقهُم من أنها فعلٌ . فقالوا : أما قولُ الشاعر : ( ومَا أَحَاثِي ) فلبس متصرفاً من لفظياه . وإنما هو مأخوذٌ من لفظياه كا يقال : بَسْفُل وهلّلَ وسَبْحُل وحَدْل . إذا قال : بلم الله ، ولا إله إلا الله ، وسبحان الله ، والحد لله . فكما أخفت هنو و الأفعالُ من هذه الألفاظ ، وإنْ لَمْ يكن ذلك دليلًا على أنها متصرفة ، ولا أنها أقعالُ ، فكذلك هنا .

وقولم : إن الحرف لا يدخلُهُ الحاففُ ليس كذلِكَ، فإنَّ الحرف قد يدخلُهُ الحاففُ. قند قالوا : سُوْ أَفْعَلُ مِ في سوف أَفَعَلِ .

وذهب مَن خالفَ من السكوفيين إلى أنَّ السَّين أصلُها سوْفَى ، فَهُذِفتِ الوَاوُ والفاه ، وإذا جوّزوا حذفَ حرفين فكيف يمنعُونَ جواز حذف ِحرفِ واحدِ.

وقولهم: إنهُ يَتملقُ بِهِ حرفُ الجرَّ . قلنا : لانسَمَّ ، فإن اللامَ في (حلشًا) زائدةً. لا تتملق بشَّىء ، كاللام في قوله تعالى :

> ( للذين هم لربَّهم يَرْهبون )<sup>(۲)</sup> . وكالباء في قوله تعالى:

(١) نسبه العيني فى فرالد القلائد فى باب الاستئناء الجميع ، وهو المنقذ بن الطماح . (حاشى) بالياء فى ب ، وهو من شواهد الإنصاف ١٩٠١ ، ولم ينسبه لقائل ، وجاء فى شرح الشيخ الأمير على المغنى قوله (ضنا) بوزن علم ، البخل ، والملحاة بفتح الميم وسكون اللام ، الارم ، والبيت ملفق من بينين ، وأصلهما هكذا :

حاشا أبا ثوبان إن أبا ثوبان ليس يكمة فك."م عمرو بن عبد الله إند به ضنا على الملحساة والشمر والبكمة، الخوس – والقدّم، الهي . مغنى الليب ١--١١٠ . (٢) ١٥٤ سورة الأعراف . ( أَلُمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهُ يَرَى ) (١)

إلى غير ذلك مِن الشَّواهِدِ التي لا تُحُمَّى كثرةً . وقد بينا هذه المسألة مستوفاة في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاني (٢) .

قوله تعالى : و ثُمَّ بَلَنَا لَهُم مِّنْ بَعْدِمَا رَاُّوا الْآياتِ لَيَسْجُنَنَّهُ حَتَّى حِينِ ، (٣٥) .

فاعلُ بدًا ، فيه ثلاثةُ أُوجُهُم .

الأوَّلُ : أن يكون الفاعلُ مصدواً مقدواً ، دَلَ عليه بدا ، وتقديرُ مُ ، ثمَّ بدا لَهُمُ بدَاء . وأظهرُ ألشاعرُ في قولهِ :

١٠٧ - بدا لك من تلك القلوص بَدَاءُ (١) .

وإليه ذهب المبردُ .

والثانى : أن يكون الفاعلُ مادلٌ عليه ( لَيُسْجُنُنُهُ ) وظم مقامه ، وإليْهِ نعب سدويه .

والثالث : أنْ يكون الناعلُ محذوفًا ، وإنْ لمْ يكنْ فى الفظرِ ما يقوم مقامه ، وتقديره ، ثم يدا لمهر رأى ً.

والوجه الأول أوجه الأوجع

قوله تعالى : « مَا تَعْبُلُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُم » (٤٠) .

<sup>(</sup>١) ١٤ سورة العكتق .

<sup>(</sup>٢) المألة ٢٧ الإنصاف ١-١٧٨.

 <sup>(</sup>٣) من شواهد الخصائص ١ - ٣٤٠ ، وقد نسبه المحقق إلى محمد بن بشمِر الخارجي ،
 والبيت بتبامه :

لعلك ـــ والموعود صدق لقائوه بدا اك في تلك القلوص بكاء

[۱/۱۲۰] سمَّى ، يتمدى إلى مغولين / ، يجوز حذفُ أحدها : فالأدّالُ: (ها) في (تَحْدَدُهُ مَا) .

والثانى: محذوف ، وتقديره ، سيشوها آلهة .

وأنتم ، تأكيدُ لِلتَّاء في ( سميتموها ) ليحسُن العطفُ على الضميرِ المرفوع التصل فها .

قوله تعالى : " إِن كُنتُمُ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ، (٤٣) .

اللام فى ( ئارۋيًا ) زائدةً .كقوله تمالى :

( للذينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ) <sup>(١)</sup> .

لأنها نزادُ فى المفعولِ بدِ إذا تقدم على الفِعلِ ، وقد جاء أيضاً زيادتُها معه وليس بِمُتقدَّم ، كقوله تعالى:

( عَسَى أَن يكونَ رَدِفَ لَكُمْ ) (1) .

إِلَّا أَنَّ زِيادتُهَا مِعِ التقديمِ أَحْسَنُ .

قوله تعالى : ؛ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنبِينَ دَأْبًا ؛ (٤٧) .

دَأُباً ، قرئ بسكون الهمزة وفتحها . وهو منصوبُ على المصعو . يقال : دأب يدأبُ دأباً ودَأَباً ، والأصلُ هُو الإسكان وإنما فنحت الهمزةُ لأنَّها وقت عَيْناً وهِيَ حرفُ حَلَق . قال أبو حاتم : من سكِّنَها جنلُه مصدر دأب ، ومن فنحها جعله مصدر دئب يدأبُ دأباً . والمشهورُ في الفتر في الفعل دأب بالفتح .

> قوله تعالى : ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ﴾ (٦٤) . وَمُ ئُ : حَنْظًا ، وهما منصوبان على النميز .

<sup>(1)</sup> ١٥٤ سورة الأعراف.

<sup>(</sup> Y ) ۷۲ سورة النمل .

قوله تعالى : ﴿ مَا نَبْغَى ﴾ (٦٥) .

مًا ، استفهاسيةٌ في موضع نصبِ لأنهب مفعولُ (نبغي) ، وتقديرُهُ ، أَيُّ شيء نبغي .

قولُهُ تعالى : « قَالُوا جَزَاوُّهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُو . (٧٥) و مُعْلَقُهُ ع

جِزَاقُ الأُوَّلُ ، مبتدأٌ ، والهاه فيه ، بُراديها السَّرَق ، وتقديره، جزاه السَّرَّق فه حزاؤه ، أي ، فالاستعباد حزاه السّر ق .

قولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَلَمَّا اسْتَيَّأْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجيًّا ﴾ (٨٠) . استَسْأَمُوا، استفعالُوا مِن يَكُس يَيْأُسُ.

وتَجَيًّا ، منصوبٌ على الحال منَ الواو في (خَلَصُوا) . وتَجَيًّا ، لفظهُ لفظُ المرد والمرادُ به الحمُ ، كمدو وصديق ، فإنهما يوصف بهما الحمُ على لفظِ المفرد .

قوله تعالى : ، وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي بُوسُفَ ، (٨٠).

(ما) فمها وجهان : ( أَبَّا كَم ) ، وتقدير ُهُ ، ألم تعلُّوا أنَّ أَبَّاكُم وتفريطكم .

والثاني : أَنْ تَكُونَ زَائِدةً ، ونقديرُهُ ، ومن قبلُ فَرَّطْتُمْ . كقوله تعالى :

( فَبِمَا رحمة مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ) (١)

أي، فرحة .

قوله تعالى : « يَا أَسُفَى عَلَى يُوسُفَ » (٨٤) .

أَسَنَى ، في موضع نصب لأنه مُنادَى مُضاف ، وأصلُه (يا أسفى ) إلاَّ أنهُ أبدلَ منَ الكسرةِ فتحةً فَانقلبت الياه ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلُها، فصار با أسنَى.

<sup>(</sup>١) ١٥٩ سورة آل عمران.

[٢/١٣٠] وعلى يُوسُفَّ، في موضع نصب لأنه / مِنْ صِلَةِ الصدرِ .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ أَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ، (٩٠).

اللامُ فى (كَأَنْتَ ) لامُ الابتداء . وأنت ، سبتداً . ويوسف ، خبرُ مُ ، والجلة من المبتدإ والخبر ، فى موضع رفع لأنها خبرُ ( إنَّ ) ، ويجوزُ أنْ تكون( أنت ) فصلاً على قولِ البصريين أو عَماداً على قولِ الكوفيين .

قُولُهُ تَعَالَى : « إِنَّهُ مَنْ يَتَّتِي وِيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُفِسِعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ » (٩٠) .

مَنْ ، شرطيةُ فى موضع رفع بالابتداء ، وخيرُ ، ، فإنّ الله لاَ يُضيعُ أَجرَ الهسنبن . وكان الأصل أن يقال : فإنَّ الله لا يضيعُ أجرَّ مُم . ليمودَ مِنَ الجُسْلَةِ إلى المبتدا ذِكْرُ ، إلا أنهُ أمّامَ السُطيرَ مقامَ المضمر . كقول الشاعرُ :

۱۰۸ - لا أرى الموت يسبق الموت شَيْءُ (١)

أراد، يسبقه شي. وهو كثير في كلامهم، والجلة مِنَ المبندأ والخليرِ في موضع رخ، لأنها خبر ً ( إنّ ) الأولى، والهاء فبها ضبير الشأن والحديث .

ويصبر ، مجزوم ً بالعطف على ( يَتْقِ ) .

ومَنْ قرأ : يَتَق ؛ ياثبات الياء ، فهيَ قراءةٌ ضيفَةٌ في القبِيَاسِ ، وقد ذَكر في نوجهها وجهان .

أحدُهما: أنْ يكونَ جَمَلُ (مَنْ ) يمنى الذى ، وعطف يصبرُ على معنى الكلام ، لأنَّ (مَنْ ) إذا كانت يمنى الذى ، فنيها منى الشرط ، ولهذا تأتى الفاء ف خبرها في الأكثر ، ونظيرُ ، في الحمل على الموضم، قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) من شواهد سيبويه ١-٣٠٠. ونسبه إلى سوادة بن صدى ، والبيت بيَّامه : لا أرى الموت يسبق الموت شيء نفص الموت ذا الغني والفقر ا

( فَأُصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصالحين ) (١)

فعلف (أكن ) على موضم (فأصدق) لأن ً موضمَه الجزم على جواب التمنى .
والثانى : أن تدكون (مَن ) على هذه التراءة شرطية ، والضمةُ مقدرة في الباء مِنْ (يَقَى ) وحُدُفَت الضمة للجزم وبقيت الباء ، وكلا الوجبين لَيْسَ بِقُوسَ في القياس .

قوله تعالى : الاَ تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ، (٩٢).

بجور أن يكون (عليكم) خبر (لا تغريب)، وتقديرُهُ ، لا تغريب مستمرُّ عليكم . واليوم ، منصوبٌ بعليكم وهو على النحقيق منصوب بما تعانى به (عليكم) المحذوف ، وقد أجاز أبو على فى (عليكم اليوم) أن يكو نا خبر ين للاسم المبنى، كتوليم هذا حاد طعض . وأن يكونا وصفين ، ويكون الخبر عندوقًا ، وأن يكون أحدهما وصفًا والآخرُ خبراً ، وأن يكون (اليوم) مقتطعاً الما عن الأولي متعلقاً بما يعده ، على تعدير ، يغفرُ الله للكمُ النومُ ، ولا يجوزُ أن يتعلق أحدهما بتغريب ، لانه لو كان متعلقاً به ، فرجب أن يكون منوناً ، كقولهم : لا خبراً من زيد .

قوله تعالى : ﴿ وَخَرُوا لَهُ سُجَّدًا ﴾ (١٠٠).

سُجَّناً ، جَمْعُ ساجد ، كُشُهَّد جم شاهد ، وهو منصوبُ على الحال من الواو في (خَرُّواً ) ، وهي حالُ مقدرةً .

قوله تعالى : و وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ، (١٠٩).

هذا إضافةٌ إلىالصفة ، بَعْدُ حَفْ ِالموصوفِ وتقديره، ولدارُ الساعةِ الآخرة، و/هذه الإضافة في نية الانفصالِ ، ولهذا لا يحُمَّتني المضافُ مِن المضافَ إليم ١٧١٢١

<sup>(</sup>١) ١٠ سورة المنافقون .

<sup>(</sup>٢) (منقطعا) في ب.

النعريف ، وزعم السكوفيون أنَّ هذا مِنْ إضافة الشيء إلى نفسه ، لأنَّ الدَّارَ هي الآخرةُ ، وقد بينا فسادَه في كِتلب الإلصاف في مسائل الخلاف<sup>(1)</sup>.

قوله تَعَالى : « وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ » (١١١).

ُ نَصْدُرِينَ ، منصوبُ لأنه خبرُ كانَ ، وتقديره ، ولكنَّ كانَ ذلك تصديقَ الّذي بَيْنَ يَدَيه تفصيلاً .

وهدًى ورحمةً ، منصوبان بالمعلف عليه .

<sup>(</sup>١) المألة ٢١ الإنصاف ١- ٢٥٢ .

## غريب إعراب سورة الرعد

قوله تعالى: « آلمر تِلْكَ آيَاتُ الكِتَابِ والَّذِى أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ » (١).

يْك، في موضع رفع لأنه مبتدأ ، وخبر ُه ﴿ آلِكُ ٱلكِحَالَبِ ﴾ .

والَّذِي أُنْولَ إِلَيْكَ ، يجوزُ أَن يكون فى موضع جرَّ ، لأنه معلوف على السكتاب ، وتكون الواد السكتاب ، وتكون الواد قد دخلت ، لأن الواد قد تدخلُ على الصفة فى نحو قولهم : مردتُ بزيد وصاحبك، ويجوزُ أَنْ يكون (الذى) ، فى موضع رفع بالابتناء ، وخدرُ ، (الحَّنَّ ) ، فإن حيلت (الذّي أُنْزِل) على (السكتاب) ، جازَ رفعُ (الحَقَّ ) مِنْ وجين .

أحدُهما: أن يكون مرفوعاً لأنه خبرُ مبتدأ محدوف، وتقديره، هو الحق. والنائي: أن يكون خبراً لتلك، خبراً بعد خبر.

قوله تعالى : « اَللَّهُ الَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمٰواتِ بِغَيْرِ عَمَدَ تَرَوْنَهَا ٥ (٢ ) يجوزُ أَنْ تَكُونَ الباه فى ( بِقَنْمِ ) متعلقةً يَرِفَعَ ، ويجوزُ أَنْ تَنكُونَ منطقةً شَرَّوتَهَا .

و تَرَوْنها ، جلةٌ صَلية ، يجوزُ أن تكون فى موضع نصب على الحال من السعوات، ويكون العنى ، أنه ليس ثم عد الْبَيَّة ، ويجوزُ أن تكون فى موضم حرَّ لآنها صغةٌ لعَمَّه ، ويكون المعنى ، أنْ ثَمَّ مَحَدًا ، ولكن لا نُرى .

قوله تعالى : « وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُنَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتُ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ » (4) يُقرأ (زَرَّةُ) بالرفع والجرَّ، مع رفع ما بعده، وجر ما يعده.

قال فُمُ بالمطنع على قولهِ : جناتُ ، وتقديره ، وفى الأرضو قِطَعُ متجاوراتُ ، وجناتُ ووَرعُ ونحيلُ صِنوانُ مجتمعةً من أصلٍ واحد، وغيرُ صنوانٍ غير مجتمعة منْ أصل واحدٍ .

والجرُّ بالمطفِّ على أعنابٍ ، فنجل الجنات من الزرع ، وهو قليلٌ ، وقد جاء وصف الجنة بلإغَكّل . قال الشّاهُر :

أقبل سيلٌ جاء من عند الله يحرد حرد الجنَّة المُغِلَّة (١) وقبل: إنه مجرورٌ على الجوار، وفي جوازه خلاف.

قوله تعالى : « وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبُّ قَوْلُهُمْ أَثِلَا كُنَّا تُرَابًا أَثِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ، (٥).

العاملُ في ( إذا )(") ضلَّ مقدرٌ دل عليه معنى الكلام، وتفديره ، أَنَيْقَتُ ٢/١٢١ إذا كنَّا ترابًا . لأنَّ في قولهِ : ( لَنِي خَلْقٍ جديدٍ ) دليلاً / عليه ، ولا يجوزُ أنْ يسل فيه (كُنَّا) لأنَّ ( إذَا ) مضافةٌ إليَّها، والمضافُ إليه لا يصلُ في المضاف. ولانهم لم يشكرُوا كونهم تُرابًا، وإنما أنكوا البعثُ بعد كونهم ترابًا .

وَ مَنْ جِم بِينِ الاستفهامِيْنِ فِي ( أَنْهَا وَأَثِينًا ) فللتأكيد وشدة ِ الحرص على البيان، و مَنْ أكتنى بأحدهما استفنى بما أبق عمَّا ألفّي.

قوله تعالى : « إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ ولِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ » (٧). أَنْتَ ، متعا أَ وخيرُ مُثَادِرُ .

<sup>(</sup>١) السان مادة (غلل) – والمفلة : إذا أنت بشىء وأصلها باق ، مجرد ، الحمد الجد والفصد ، وحرد الشىء منعه . وفى مادة (حمرد) ذكر البيت وقال : يريد قصدها . وهو من شواهد عزائة الأدب ٤ ٣٤٠٠ وتُسب إلى قطرب بن المستبر .

<sup>(</sup>۲) (إذ) أن أ، ب.

وهادي، معطوف على منفو، فنسكونُ اللام في ( لِـكُـكُلُّ ) متملقة بمنفر أو بهادٍ ، وقد فصل بين الواوِ والمعطوفِ بالجلرِ والمجرورِ ، وتقديره ، إنما أنتَ منفرٌ وهادٍ لـكيلًّ قوم .

ويجوز أن يكون ( هاد ) مبتدأ . ولسكل قوم ، الخبر . واللام متملقة باستقر ً .

قوله تعالى : ﴿ ٱللَّهُ يَمْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ (٨) .

ماً ، فى هذه المواضع كلُّها أسمُ موصولِ بمنى الذى ، وهى فى موضع نصبٍ ، لأنَّها منعولات (يَعْلَمُ) ، وما بعدها مِنَ الْجُل الفعلية هى الصَّلاتُ ، والعائدُ منها كاما محذوفٌ.

ويجوزُ أن تكون (ما) استفهاميةً في موضع قصب ( بَيْعُمَّ)(١).

ولا يحسن أن تحكون استفامية في موضير رفير على أنها مبتَّداً ، وتحيلُ ، خبره ، لحنف العائد منه ، لأن حذف العائد من الخبر أ كثرُ أما يكون في الشر .

قوله تعالى : ﴿ سَوَاءُ مِّنْكُم مَّنَّ أَسَرَّ الْقَوْلَ ، (١٠) .

كن" ، في موضع رفع لأنه مبتدأ . وسوالا، خير مقدم ، وهو مصدر عملي اسم ِ الفاعل ، فهو مُسْتُنو .

قوله تعالى : « والَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَعِيبُونَ لَهُمْ ( َ ) بِشَّيْءِ إِلاَّ كَبَارِيطِ كَفَّيْدٍ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ ، ( 18 ) .

الذين ، اسم موصول ٍ . ويَدْعُون ، صِلَتُه ، والعائد من الصلةِ إلى الموصولِ محفوفُ ، وتقديره ، الذين يدعونهم . كما خُذف من قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) (بتحمل، والجملة في موضع نصب بيعلم) هكذا في ب.

<sup>(</sup>٢) (4) ق أ، ب.

( إِنَّ الَّذِينَ تَدُّعُونَ مِن دُونِ اللهِ لَنُّ يَخُلُقُوا ذُبَابًا )<sup>(1)</sup> أي الموني.

والكاف فى (كباسط كفيّه ) متعلقة بصفة مصدر محفوف ، وتقديره ، الاستجابة كاستجابة كاستجابة كاستجابة كاستجابة كاستجابة كاستجابة من كانته ويجوز أن يجعل الكاف اسماً ، وتقديره ، الاستجابة مثل استجابة باسط كفيّه . ولا يكون فى الكاف ضير .

وقد قدَّمنا أنه يجوزُ أن يستثنى من الفعلِ المصدر والظرفِ والحال .

واللامُ فِي ( لِيَبَنُّكُنَّ فَأَهُ ) مُصَلَّقَةٌ بباسِطِ .

قوله تعالى : « وَمِمًّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ٱبْيَغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعِ زَبَدٌ مَّثْلُهُ » (١٧).

[۱/۱۷۲] فى النارِ جارٌ ومجرورٌ، فى موضع نصب على الحال مِنَ الضميرِ المجرور / ف (عَلَيْهِ)، وتقديره، وثما يوقدون عليهُ كانتاً أو مستقرًاً فى النار .

ابتناء حلَّيةٍ ، منصوبٌ على المصدر في موضع الحال من المضمر في ( يوقِّدون ) .

ولابجوزُ أن يكُون ( في النَّارِ ) متعلَّناً بيوقيدون ، لأنه ليس المعنى أنهم يوقدون

في النار ، وإنما المني ، أثبهم يوقدون على الذهب كائناً في النار . وذَكَ ، مندأ . ومثلي، وصف له .

وفي خبره وجهان .

أحدهما: أن تكون (مما يوقدون) خيره.

والثانى: أن يكون خبرُ . (فى النار).

<sup>(</sup>١) ٧٣ سورة الحج .

قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءٌ ﴾ (١٧) .

بُفاه ، منصوبٌ على الحال من الضمير في ( فيذهبُ ) وهو عائدٌ على الزبد .

قوله تعالى : وجَنَّاتُ عَنْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَانِهِمْ ١٣٧).

مَنْ صَلَحَ ، في موضعه وجهان : الرفعُ والنصبُ .

قالرفعُ بالعطف على الضمير المرفوع فى ( يدخُونَها ) وحَسُنَ العطف لوجود الفصل يضمير المفمول .

والنصب على أن يكون منصوباً على المنعول معه .

ولا يجوز أن يكون فى موضم جرًّ بالعلف على الضير المجرور فى ( لَهُمْ ) على تقدير ، لَهُمُ وليتنُّ صلّح ، لأن العلفَ على الضير ِ المجرورِ إنما يكونُ بإعادةِ حرف الجرُّ .

وذهب السكوفيون إلى أنه يجوزُ العلفُ على الضمير المجرورِ من غير إعادة حرف الخفض، وقد قدَّمنا ذكرَه.

قوله تعالى : ﴿ طُوبَى لَهُمْ وحُسْنُ مَآبٍ ﴾ (٢٩).

طوَيَ لهم ، فى موضع رفع لأنه مبتدا ، وخبره (لَهُم ) . وحسنُ مَلَب ، مرفوءُ لأنه معطوفُ على (طُونَى) . .

وقرئ : وحُسنَ مَآبِ ، والنصبِ لأنه منادَى مضاف ، حُذِفَ حرفُ النداء مَنْه ، وتقديره ، إحُسنَ مَآبِ .

ويجوز أن يكون (طُوبَ) في موضع نصب بتقدير فعل ، والتقديرُ ، أعظام طُو يَن لهم. وحُسْنَ مَآب، عطفُ ُ هليه، أي، وأُهطاهم حسنَ مَآب.

قوله تعالى : « وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطُّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمُوثَّتَى » (٣١ ) . جوابُ (لَوْ) محنوفُ ، وتقديره ، لكان هذا القرآن . وسُكَرَتْ به وصَّلَمَتْ ، الأرضُ وكُلِمُ به النَّموَّى ، جلُ فعليةً فى موضع نصب لأنَّها صفةُ قرآن . وجاء (سُبَرَتْ وتُفَكِّمَتْ ) بلغظ التأنيث لتأنيث الجبال ، وجاءً (كُلُم به المونى) على النذ كير لوجود الفصل الذى يتذرلُ منزلةً إلحاق التأنيث ، وهذا إنما يكون سَبَاً لجوازِ حذف علامة التأنيث لا لوجوبِ الحذف ، ولهذا لم يُعتَدَّ به فى الغملين المتقدمين ، فقال : سَيِّرتْ وقُطَّتْ .

قوله تعالى : ﴿ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ ٤ (٣١) .

التله في تَمَلُّ ، تحمَّىل وجَهَانِينِ . أحدهما : أن تسكونَ للتأنيثِ . والثانى : [٢/١٢٢] أن تسكونَ للخطابِ ، فإنْ كانتُّ / للتأنيثِ كانَ تقديره ، أو فارعَهُ تَمَلُّ قريباً مِنْ دارمٌ .

وتَحُلُّ ، جلةٌ فعليةٌ في موضع رفع صفة قارعة ، وتقديره ، قارعةٌ حالةً .

وإنْ كانتُ الخطاب كانَ تقديره ، أو تَحَلُّ أنت قريبا من دارهم ، ويكونُ (نحلُّ ) معلومًا على خبر (ولا يزال) ، وتقديره ، ولا يزالُ الكافرون تُصبُّهم يسنيسهم فاوهة ، أو حالاً أنتَ قريبا من دارهم .

قوله تعالى : ٤ مَّشَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ٥ (٣٥ ) .

مثلُ الجنة ، مرفوعُ لأنه مبتدأ ، وفي خبره وجهان .

أحدهما: أن يكون خبره محذوقاً ، وتقديره ، فيها يُتلى عليكم مثلُ الجذةِ . وهذا لول سيبويه .

والثانى : أن يكون خبره ، ( تجرى مِنْ تَحْتَبِا الأَنْهَارُ ) وهذا قول الفراء ، وأنكره قومٌ وقالوا : هذا يؤدِّى إلى إلْنَاء المضاف والإخبارِ عن المضاف إليه .

قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتَابِ ، (٤٣) .

مَنْ ، فيه وجهان . أحدهما : أنْ يكونَ اسماً موصولاً . وعنده ، الصلة .

والثاني: أن يكون نكرة موصوفة . وعند، الصفة .

وفى موضه وجهان . أحدهما : أن يكونَ فى موضع جرَّ بالعطف على لفظ المجرور فى قوله : (كُنَى باللهِ ) . والثانى : أن يكونَ فى موضع رفع بالعطف على موضعه ، وموضّه الرفعُ لأنَّ تقديره ، كنى اللهُّ . وقد قدمنا ذكره .

ونظير الحل على اللفظ تارة ، وعلى الموضع أخْرَى ، قوله تعالى :

( هَلُ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ اللهِ )(١)

بالجرُّ حلاًّ على اللفظ . وغيرُ الله ِ ، بالرفع حلاًّ على الموضع .

وعِلْمُ الكتابِ ، مرفوعٌ بالظرف الذي هو ( عنده ) على كِلاً للذَّهَبَيْنِ في كِلاَ الرَّجَهَيْنِ لاَن سِبْبُوبِهِ والأَخفَسُ اتفقاعلِ أَنَّ الظرفَ إِذَا وَقَعَ صَلةً أَو صَفَةً ، غَانَهُ يَرفَمُ كِلَّ يَرفُعُ الفَعلُ . واللهُ أهلِ

<sup>(</sup>۱) ۳ سورة فاطر.

## غريب إعراب سورة إبراهم عليه السلام

قوله تعالى : ﴿ كِتَابُّ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ ﴾ (١) .

كتاب ، مرفوع لأنه خير مبتدأ محذوف ، وتقديره ، هذا كتاب .

وأنْزَلْنَاه، جلةً فعليةً في موضع رفع لأنَّها صغةُ (كتاب).

قوله تعالى : « اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ » (٢) .

الله ، يُعرَّأُ بِالجرِ والرفع ، فالجرُّ على البدل من قوله : (العزيز الحميد) . والرفعُ من وجهين . أحدهما : أن يكونَ مرفوعاً لأنه مبتدأ ، وما بسد خيره . والثانى : أنْ يكونَ خيرَ مبتدأٍ محدوف ، وتقديره ، هو أللهُ الذى لهُ ما في السَّمَواتِ .

قوله تعالى : ٣ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۽ (٣) .

عرِّجاً ، منصوبٌ على المصدرِ في موضع ِ الحال، وذهبَ بعض النحويين إلى أنه منصوبٌ عَلَى أنه مفعول ( يَشُونُ ) .

واللامُ محدوفة مِنَ المفمول الأول، وتقديره ، ويَبنُّون لها عِوجاً .

[١/١٢٣] قوله تعالى : ﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ قَيُضِلُّ / اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ ﴿ ٤) .

فَيْضُلُّ ، مرفوعُ على الاستثنافِ والاقتطاعِ مِنَ الْأَوَّلِ ، ولو علفه على ( لِيُسَيِّنَ ) لأعطى ظاهرُه أنَّ الإضلالَ مُواد ، كَمَّ أَنَّ التَّبْيينَ مُواد ، وهو خلافُ المراد مِن الآية .

قوله تعالى : ﴿ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ (٥).

أنُّ، فمها وجهان .

أحدهما: أنْ يكونَ لها موضعٌ مِنَ الإعراب وهو النصبُ ، وتقديره ، بأنْ أخرج قومكَ . فحذف حرف الجر ، فانصلَ الفعلُّ به .

والثانى : ألاّ يكونَ لها موضعٌ مِنَ الإعراب ، وتسكون منسرة بمنى أَىْ ، كنه له نمالى :

( أَنِ آمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ )(١) .

أي امشوا .

قوله تعالى : « ويُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ، (٦) .

أَنّى بالواوِ هِمِنا ، لِيدلَّ على أَنَّ النانى غيرُ الأوَّلِ ، وحُدِيفَتْ فى غير هذا الموضع لِيدلَّ على البدل ، وأنَّ النانى بعضُ الأول .

قوله تعالى : « وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأَتِيكُمْ بِسُلْطَانِ إِلَّا بِإِذْنِ الله ١١٥) .

أنْ نأتيكُم ، في موضع رفع لأنه اسم كان .

وفى خَبِرَ كَانَ وجِهَانَ . أُحَدَّهَا : أَنْ يَكُونَ خِيرِهَا ( إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ) . والنانى : أَنْ كُنُ نَ خِيرِهَا ( لَنَنَا ) . والأَوَّالُ أَوْجُهُ الْمُحَيَّنِ .

قوله تعالى : ٣ وَمَالَنَا أَلاَّ نَتُوكُّلَ عَلَى اللهِ \* (١٢) .

ماء استفامية في موضع رقع لأنها مبتدأ ، وخبره (لَمُنّا).

وأن (١) ، في موضع نصب على تقدير خفّ حرف الجرّ ، وتقدير ، وما لَنَا في ألاَّ تتوكلَ على اللهِ . وهو في موضع نصب على احدُّ ، كفولك ، مالك فأعًا، وتقديره ، أيْ شيءٌ ثبت لنَا غير منوكاين .

<sup>(</sup>۱) ۲ سورة ص

<sup>(</sup>۲) (رألا نتوكل) في ب

قوله تعالى : ﴿ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظًا ﴾ (١٧) .

الهاه في ( وَرَ ائِهِ ) فيها وجهان .

أحدهما: أن تكونَ عائدةً على الكافر ويكونُ مشى ( مِرَنْ وَرَاتهِ ) أَيْ فَدَّامَ كَقُولُهُ تَعَالَى:

( وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ ) (١) .

أى قدامهم.

والثانى : أنْ تكونَ عائدة على العذاب، ويكونُ الممنى، إنَّ وَرَاء هذا العذاب عذابٌ غليظ.

قوله تعالى : « مَثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ الْمِنْدُتْ بِهِ الرَّبِحُ فِي يُومِ عَاصِفِ » (١٨) .

ف إعرابه أربعةُ أَوْجُهُ ِ .

الأول : أنْ يكونَ ( مثلُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) فى موضع رفير بالابتداء ، وخبرُهُ محدوفُ ، وتقديره ، فيا ينلى عليكم مثلُ الَّذِينَ كَفَرُوا . وهو قول سيبويه .

والثانى : أن يكونَ (مثَلُ ) مندأ على تقدير حذفٍ مضافٍ . وكرمادٍ ، الخبر . وتقديره ، شلُ أعمال الذين كفرُوا مَثلُ رمادٍ .

والثالث : أن يكون ( مَثلُ) مبتدأ أول ( وأعمائهم) مبتدأ ثانيا . وكرماد ، خبر المبتدأ الثاني ، والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول .

والرابع : أنْ يكونَ ( مَثلُ ) مبتدأ . وأعمالهُم ، يدلا منه . وكرماد ، خبره .

[۲/۱۲۳] وفي يوم / عاصف، في تقديره وجهان .

(١) ٧٩ سورة الكهف,

أحدهما : أن يكونَ تقديره : في يومٍ فيى عُصُوف ٍ . كقولهم : رجل نابِلُ ورامحُ أي ذُو َ نَبلِ . درمُحٍ .

والثانى : أنْ يكونَ تقديره ، فى يوم عاصف ريحه ، كقولك : مردت برجل حسن وجُهُهُ ، ثم يُحفف الوجه ، إذا علم المغى .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَنْتُم بِمُصْرِخِيٌّ ٣(٢٢) .

قُرِيٌّ بفتح الياء وكسرها ، أما الفتح فيعشمل وجهين .

أحدهما: أن يكون أدْنَمَ ياء الجمر في ياء الإضافة ، بعد حذف و النون للاضافة ، على لنهَ مَنْ يفتحُها ، وبقيت الفتحةُ عَلَى حالها .

والثانى: أن يكونَ فَتَحَمّا لالتقاء الساكِنَيْنِ على لغة مَن أُسكنها.

فِهانَ يَاه الإضافة فيها لفتان: الفتح والإسكانُ . وأما الكمرُ فقد قال النحويون: إنه ردى في القياس ، وليس كذاك ، لأنَّ الأصل في الثقاء الساكفيْن الكمرُ ، وإنما لم يُكمر لاستثقال الكمرة على الياء ، فعدلوا إلى الفتح ، إلاَّ أنه عدُل همنا إلى الأصسل ، وهمُ الكمر ليكونَ مُطابقاً ليكمرة همزة ( إنَّى كفرتُ عا أن كشروُ ر) لأنه أراد الوصل دونَ الوقف، فلنا أراد هذا للمنى ، كانَّ كمرُ الياء أدلَّ على هذا من نتجها ، وإنّها عاب مَنْ عابَ هذه القراءة ، لأنهُ توهمُ كمرةَ الياء ، على أنَّ كمرة الياء ، على أنَّ كمرة على ألبياء ، على أنَّ كمرة الياء ، على أنَّ كمرة الياء ،

قوله تعالى : « وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانِ إِلاَّ أَن دَعُوْتُكُمْ « (٢٢) .

أنْ وصلتها، في موضع نصب على الاستثناء المنقطع.

 <sup>(</sup>ه) قطرب : هو محمد بن المستمر قطرب . كان حافظا اللغة وكثير النوادر والغرب.
 نوني ٢٠٦ ه.

قوله تعالى : « وأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّات تَجْرى مِنْ تَحْيَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّنَّهُمْ فِيهَا سَلامً » (٢٣) .

تَجْرُىٰ، جَلَّةٌ ضَلَّةٌ ۚ فَى مُوضِعِ لَصَبِّ لَأَمْهَا صَفَةٌ جَنَاتَ .

وَخَالِدِينَ ۗ ، منصوبٌ على الحال من ( الذين ) .

ونَعَيِّتُهُم نبها سلامٌ ، جلةٌ اسميةٌ في موضع نصبٍ من وجهين :

أحدهما : أن تسكونَ فى موضع لصب على الحسال مِنَ ( الَّذِينَ ) وهي حالُّ مقدَّرةُ ، أو حالُّ منَ الضمير في (خَالِدِينَ )، فلا تسكونَ حالًا مفدة .

والثانى: أن تُسكون في موضع نصب على الوصف لجناتٍ.

والها، واللبمُ في ( تَحْيِنُتُهُمْ ) بحنىل وجهين .

أحدهما: أَنْ بَكُونَ تَاوَيل فاعل، أَصْيفَ المصدرُ إليهِ، أَنى يُحبِّى بعضُهم بعضًا بالسلام.

والنانى : أن يكون في موضم مفعول لم يُسمَّ فاعلُه ، أي يُحبُّون بالسلام ، على معنى ، تُحبُّهم الملائكةُ بالسلام .

قوله تعالى : « وَأَخَلُوا قَوْمَهُمْ ذَارَ الْبَوَارِ (٢٨) جَهَنَّمَ لَصْلَوْنَهَا » (٢٨).

قَوْ مَهُم ، مفعولُ أولُ ، وهارَ البوارِ ، مفعولُ ثانٍ .

وجهيئُمَ ، منصوبٌ على البعل ِ من ( دارِ البوارِ ) ، ولا ينصرف للتعريف. والنأنيث .

ويَصَلُونَهَا، جملةً فعلية في موضع نصب على الحال مِنْ (قَوْمَهم)، وإنْ شَلْتَ مُنْهُم، وإنْ شِنْت من (جَهَنَمُ)، وإنْ شَلْتُ منهما . قوله تعالى: «قُل لَعِبَادِي / الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاَةَ و( ٣١). [١٦٤]. إيقُيمُوا الصَّلاَةَ و( ٣١).

الأول: أن يكونَ جواباً للأمرِ وهو ( أُقِيمُوا ) وتقديرُ \*، قل لهم أُقيمُوا يُقيمُوا . واليه ذهبَ أبو العباس المبرد .

والثانى : أن يكونَ مجزومًا بلام مندة ، وتنديرُه ، لِيُقيمُوا . ثم حذف لاتم الأمرِ ، لتقدم لفظ الأمر ، وإليه ذهب أبو إسحاق" .

والنَّاك: أَنَّ يَكُونَ جَزُومًا ؛ لأنهُ جوابُ ( قُلْ ) وإليه ذهبَ الأخضُ (' ) وهذا ضعيفٌ ، لأن أمرُ ألله تعالى لنبيه بالقول ِ ، ليسَ فيهِ أمرُ لم بإقلةِ الصلاةِ .

وأوجَهُ الأوجهِ الوَجهُ الأوَّل .

قوله تعالى : « وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ » (٣٣).

دانبين ، منصوبُ على الحالِ مِن (الشمس والقمر) وذُكَّ تغليباً للقمرِ على الشمس ، لأن القمر مذكر والمؤنثُ ، غَلُبَ الشمس ، لأن القمر مذكر والمؤنثُ ، غَلُبَ عِلْمَا المُذَكِّر والمؤنثُ ، غُلُبَ عِلْمَ المُذَكِّر على جانب المؤنثِ لأنَّ التذكير هُو الأصلُ .

قوله تعالى : « وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ » (٣٤) .

قرئ: مِن كُلُّ ما مَـٰالنَّمُوهُ ؛ بالإضافة . ومن كلَّ ما سألنمُوه ، بالتنوين . فمن قرأ بالإضافة قدر مفعولاً محذوفاً وتقديرُهُ ، وآتاكم سُؤُلَسكمُ مِن كُلُّ ما سألفه م كفدلة تعالى :

( وأُوتينَا مِن كُلِّ شيءِ )(٢)

 <sup>(</sup>a) هو أبوايسحاق إبراهم بن أبي محمد نحيى بن المبارك اليزيدي ، كان عالما بالأهب ،
 وله كتاب في مصادر الفرآن ، وصنف كتابا في غريب الفرآن ، وكتابا غضمرا في النحو .
 نبعة الأبار ص ۲۷۲۳ .

 <sup>(</sup>١) (وإليه ذهب الأخفش) جملة ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٢) ١٦ سورة الفل.

أَيْ ، أُو تِبنا من كُلُّ شيء شبتاً .

ومن قرأ : مِنْ كلُّ مَا . بالتنوين ، كان المفعولُ ملفوظاً به ، وتقديره ، وآتا كم ما سألفوه من كُلَّ شوء :

وَمَا هَهِنَا نَكُرَةً مُوسُوفَةً ۗ. وَمَالْتُمُوهُ جَلَةً ۖ فَعَلَيْةً صَفَةً ۚ لَهَا .

قوله تعالى : ﴿ رَّبُنَا إِنِّى أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرٍ ذِى زَرِّعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّم ِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاَةَ ﴾ (٣٧) .

أسكنتُ مِنْ ذُرِّيِّتِي، مفمولُ ( أسكنتُ ) محذوفُ وتقديرُهُ ، أسكنت ناسًا مِنْ ذُرِّيقِ بوادٍ .

وليْقْمِمُو الصلاةَ ، متملقُ بأسكنتُ ؛ وفصلَ بينَ ( أسكنتُ ) ، ومَا يتملقُ بِه بقوله : ( رَبِّنا ) ، لأنَّ الفصلُ بالنداء كثيرُ فَى كلامِهم ، قال الشاعر :

## ١٠٩ ـ عَلَى حِينِ ٱلْهَى الناسَ جُلُّ أَمُورِهِمْ

فَنَدلا زُرَيْقُ المَالَ نَدْلَ الثعالــــبِ(١)

أراد ، فندلاً المالَ يا زريق . ففصل بالنداء بين المصدر وصلته . وإذا جازَ أَن يُفُصل بين المصدرِ وصَلته بالنداء ، فَلَأَنْ يجوزَ أَنْ يُفصلَ هفنا بينهما ، وليس يمصدر أَوْنَى.

قُولُه تعالى : « رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَيَن ذُرِّيَّتَي ِ » (٤٠).

١ ). تسبه العميني فى فرائد القلائد ، لأعشى همدان جهجو لصوصا . وهو من شواهد سيبويه ،
 وفم ينسبه ، ولا نسبه الشنتمرى إلى قائل . وقبله :

عرون باللمدنا خفافا حيائهم ويرجعن من دارين بُحِمُّرَ الحقائب اللمدنا : تُحدود لقصره ، اسم موضع - اللعادين : اسم موضع مشهور بالمسك - بجر : منتفخ - ندلا : مصدر تماما المال إذا خطفه بسرعة .

تقدير هُ ، واجعل مِن ذرَّ يتى مقيمى الصلاة . فحذف الفعل لدلالةِ ما قبلُه عليهِ ، وهو كثيرٌ في كلامهم .

قوله تعالى : ٥ مُهْطِينِنَ مُقْنِعِى رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَكُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَقْهِلَتُهُمْ هَوَاءً ٥ (٤٣) .

مُهِطْدِينَ المقنعي راوسِهم، منصوبان على الحال من الحاء والميم في ( يُؤخّرُهُ ) و تقديره ، إنما يؤخّرُهم ليوم تشخصُ فيه الأبصار في هاتين / الحالتين .

> قوله تَعَالى : • وَأَنْذِرِ آلنَّاسَ يَوْمَ يَاتَّتِهِمُ الْعَذَابُ • (٤٤) . يومَ ، منصوبُ لأنهُ منمولُ (أثنرِ) ولا يجوزُ أن يكون ظرفا لأنذرِ ، لأنه يؤدًى إلى أن يكون الإنفار يوم القيامة ، ولا إنغار يوم القيامةِ .

> قوله تعالى : " وَتَبَيَّنَ لَكُمْ "كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ " (63) . نبيَّن، فعلُ فاعلُه مقدر، وتقديره، تبيَّن لكم فيطنا يهم، ولا يجوز أن تكون (كيفَ)، فاعل (نبيَّن) لأنَّ الاستفام لا يصل فيه ما قبلَه، ولأنَّ (كيف) لا يتم مُحْبَراً عنه، والفاعل بخير عنه، وإنما (كيف) هينا منصوبةً يقوله: فَعَلَناً.

قوله تعالى : « وَإِنْ كَانَ مَكُرُهُمْ ۚ لِتَزُولَ مِنْهُ الْحِبَالُ ، (٤٦). يُترأ بنتج اللام الأولى وضم الثانية ، وبكسر اللام الأولى وفتح الثانية . فن قرأ بنتج اللام الأولى وضم الثانية ، كانت اللام الثأ كيد دخلت اليخرق بين (إِنْ ) الهَمْنَة من الثنية وبين ( إِنْ ) بمعنى (ما ) ، وتقديره ، وإنه كان مكرمُم

وَمَنْ كَسَرَ الأَوْلَى وَفَتَحَ الثَّانِيَّةَ ، كَانْتَ اللاَمُ لَامُ الْجَحَوْدِ ، والفَعَلَ بِعَدَّهَا مَصُوب بتقدير (أنْ ) ، و ( إنْ ) فى الآية بمنى (ما ) وتقديره ، وما كان مكرهم لتزولَ منه الجبال ، على التصغير والتنجعير لمسكرهم .

كَثَنُ لُ منه الجال.

وكانَ ، همنَا ثامة بمنى وقعَ . والجبالُ ، عبارةٌ عَنْ أمر النبي عليه السلام لعظرشانه .

قوله تعالى : « فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهُ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ » (٤٧). تقدرُهُ، تُخْلَفَ رُمُّـلَهُ وعْدُهُ. وهو من الاتباع لمرفة للمني .

قولة تعالى : « يَوْمُ تَبَدُّلُ الْأَرْضُ عَيْرُ الْأَرْضِ والسَّمُواتُ » (43). يَوْمُ ، منصوبُ على الطرف بالمصدر قبلة ُ وهو قوله : ( عزيزُ ذو انتِتَام ) وتقدير الآية ، يومُ تُبِئُلُ الأوض غيرَ الأرضِ والسمواتُ غيرَ السمواتِ . إِلاَّ أَنْهُ حَذْفَ النائية لدلاَة ( غير الأرض) عليه .

قوله تعالى : ﴿ لِيَجْزِىَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسِ ﴾ (٥١) .

اللَّامُ ، تتملقُ بالفعلَ قبلهَا في قوله: (و تَفْشَى ( ا ) وُجُوهَهُم ) . ويجوز أنْ تكونَ مَثَمَلَقَةً بقوله : ( وَتَرَى المجرمينَ ) . ويجوز أن تكون منعلقة بمحدوف ولى عليه قوله : ( فو انتقام ) . وقيل : اللامُ لامُ القسم وكُسرتْ على مذهب بعض النحويين

قوله تعالى : ﴿ هَذَا بَلاَغُ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِّذُوا بِهِ ؛ (٥٢).

في تقديره وجهان :

أحدهما : أن يكونَ تقديره ، هـ نما بلاغ الناسِ وللإندارِ . لأنَّ (أنُّ ) المقدرة بعد اللام مر (يُمُذُرُوا) ، في تأويل المصدر ، وهو الإندار .

والثانى : أن (٢) يكونَ تَقْدَيره ، ُهذا بلاغٌ للنَّاسِ وأَنزل لَيْنَذُروا به . كقبله تعالى :

ُ كتاب أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنُ فَى صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ )<sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) في أ، ب (يغشي) بالياء.

<sup>(</sup>٢) (لا) في ب.

<sup>(</sup>٣) ٢ سُورة الأعراف . والآية مذكورة في أ ، ب هكذا (أنزل إليك لتنذر به) .

## غريب إعراب سورة الحجر

قوله تعالى : ﴿ رَّبُمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾(٢) . قرئ : ربَّما ورُبَّنا اللشديد والتخفيف ، فالشديدُ على الأصل، والتخفيف / لكترة الاستمال ، وهانان لننان جيدتان ، وفها لنات .

> و (ما) فيها كافةً عن العمل، وخرجتْ بها عن مذهب الحرف لأنَّ (رُبَّ) حرف ُجرٌ، وحرفُ الجرُّ يلزم للأسحاء، فلما دخلتْ (ما) علمها جاز أن يقع بسها الفمل، فحرجتْ عنْ مذهب الحرف، وصارتْ بمنزلة (ما) في (طَالَنَا وَقَلَماً).

> فإنَّ ( طأل وقلَّ ) فعلان ماضيان فلما دخلتُّ عليهما ( ما ) خرجاً عن مذهب الفعل ، فلاً يُنتقرُّ إلى فاعل، وإنْ كان كلُّ فعلٍ لابدُّ له سُّ فاعلٍ ، علروجه بدخولمًا عليه عن بابه ، فكففك ههنا، ولا يدخل بعدُّ ( رعا ) إلا الماضى كما قال الشاعر :

> ١١٠ - رُبَّماً أَوْفَيْتُ في عَلَم نَرْفَعَنْ ثَوْبي شَمَالاتُ (١)
>  وإنما جاء هينا المضارعُ بعدها ، على سبيل الحكاية ، ولهذا حمله أبو إسحاق

على ضمير (كان)، على تقدير ، ربّما كان يودُّ الذين كفروا . والأوَّل أُوَّجِه . و مِنْ ۚ الْطَفَ ما قبل في هذا أنَّ أخبارَ المذيِّ تعالى ، لمَّا كان منحققاً لا شكَّ في وجودِ لنحقيّه، نُزِّل المستقبل الذي لم يقع ولم يوجه، منزلة الماضي الذي وقع وفرِّجِه.

ورُبًّا و مناها التقليل كربًّ . قال الشاعر ؟

 <sup>(1)</sup> من شواهد سيبويه ٢- ١٥٣ ونسبه إلى جدَّعة الأبرش . الخزافة حـ\$ ص ٥٦٧ و وشرح شواهد المغنى من ١٣٤ - ٢٤٥ .

شَمَالات: جمع شَمَال ، وهن ربح شنينة ، جملها ترفع ثوبه ، وهو يشرف على العدو أعلى الجبل للمراقبة .

١١١ – أَلَا رُبُّ مَوْلُود وَلَيْسَ له أَبُ

وذى وَلَدِ لَم يَلِدُهُ أَبُوَانِ (١)

وقد تَغُرُّج عن بابها، فيرُاد بها الكثرة، على خلاف الأصل، كما يخرج الاستنهام بهن بابه إلى غير بابه ، مِنَ التقرير وغيره . كقول الشاعر :

١١٢ ـ ألا رُبُّ يوم لك منهنَّ صالح

ولا مِسَّما يوم ِ بدارةِ الجلجُلِ(٢)

فقوله : ألا ربّ بوم ، أراد الكثرة لا الفلة ، على خلاف الأصل . ولو كانوا مسلمين ، في موضر نصب لأنه منعول ( يَرَدُّ ) .

قوله تعالى : ﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا ﴾ (٣) .

ذَرَهُمْ ، أَسُلُهُ أَوْ فِرْهُم ، إلاّ أنه حذفت الواو حملاً على ( ينو ) ، لوقوعها بين ياء وكسرة فى الأصل ، لأنَّ الأصل أن يقال : وَذَرَ يَوْفِرُ ، على فَعَل يَعْمِل ، بنتج السين من الماضى ، وكسرِها من المضارع ، إلاّ أنهم فتحوا القال منَ المضارع ، حملا لِينْسُ على يدمُ لأنه فى معناه .

ويدعُ وإن كان الأصل فيه أن يكون على فعل يفيل بفنح العين من الماضى وكسرها من المضارع ، إلا أنه فتحت العينُ لأن لائه حرفُ حلق ، فقيل : يدع ، وكذلك فتحوا العين منْ (يَنَدُرُ ) حلاً على (يَدَعُ) ، وحذفوا الواو منْ (يَدَعُ) ، لأنهم لم يعتدوا بالفتحة ، لأنها إنما كانت لمكانِ حرف الحلق فحذفوا الواو منها ، لوقوعها

 <sup>(</sup>١) من شواهد سببویه ١ - ٣٤١ ، ٢-٢٥٨ ، ونسبه إلى رجل من أزد السراة ، ناقلا
 ذلك عن الحليل . وذكر الفارس أن هذا الشاهد لرجل اسمه عمرو الحبيني . هامش أوضح المساك ٢-١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) الشاهد من معلقة امرئ القيس .

بين ياه وكسرة في الأصل ، فلما حذفت الواد السُنفينَ عن همزة الوصل ، فقبل فيهما : ذَرٌ ودَعْ ووزنهما (عَلْ) ، لذهاب الغاه شهما .

قوله تعالى : « إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مُّعْلُومٌ ، (٤).

كِنابُ ، مرفوعُ لأنه مبتدأ . ولها ، خبره . والجللةُ فى موضع جبرٌ ، لأنها صغةُ ( قريةٍ ) .

ويجوز حذفُ هذه الراو من (ولها) / في هذا النحو، في اختيار الحكلام [٢/١٢٥] لحكان الضمير .

قوله تعالى : « لَّوْمَا تَتْأْتِينَا بِالْمَلَاثِكَةِ » ( ٧ ).

لَوْماً ، يممى هَلاَّ وهي مركَّبَةُ منْ (لَوْ ) التي معناها امتناع الشيء لامتناع غيره. و (ماً ) التي تُسمى المنترة ، وتُحييت الممبرة ، لأنها تَميَّرت معنى (لو )(' ') ، من معنى امتناع الشيء لامتناع غيره إلى معنى (عَلاً ) .

و تظهرها ( نَوَلا ) فإنها مركبة من ( نَو ) و ( لا ) فلاً ركبًا، تغيرت ( نَو ) من سناها، وصارت بمنى (عَلاً) في أحد وجهها، وبمنى استناع الشيه لوجود غيره. والسَّر فيه أن الحروف إذا ركبت حدث فيها بعد الذكيب معنى لم يكن قبل الذكيب، كالأدوية المركبة من عناقير مختلفة، فإنه يحثُ لها بالذكيب، ما لم يكن واحد منها قبل الذكيب، عالم يكن واحد منها قبل الذكيب في حالة الافتراد.

قوله تعالى: « إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ » (٩ ) . تَكُنُ ، فى موضع نصب ، لأنه تأكيدُ الضدير الذى هو اسم (إِنَّ ) فَى (إِنَّا ) . ويجوز أن يكون (تَحْسُ ) فى موضع رفع لأنه مبتدأ . وتَزَلْنا ، خبره ، والجلة من المبتدأ والخير فى موضع رفع الأنه خبر (إِنَّ ) .

<sup>(</sup>۱) (ما) في أ و (لوما) في ب.

ولا يجوز أن يكون (نحُنن) همهنا فصلا. لاموضع له من الإعراب ، لأنه ليس بمد معرفةٌ ولا ما يتارب المعرفة، لأن ما بعده جملة، والجلة نـكرة، ولهذا تـكون صفة للنكرة فـكان حكمها حكم النكرة .

ومن شرط الفصل أن يكون بين معرفتين ، أو بين معرفة وما يقارب المعرفة ، ولم يوجد أحدهما ، فلم يُجَرُّ أن يكون فصلا .

قوله تعالَى : و إِلَّا مَن اسْتَرَقَ السَّمْعَ ، (١٨) .

مَنْ ، فى موضع نصب على الاستثناء ، ولا بجوز أن يكون بدلا من ( كُلَّ شَيْطَانَ )، لأنه استثناه من موجب.

قوله تعالى : ؛ وَجَعَلْنَا لَــكُمْ فِيهَا مَعَايشَ وَمَن لَسْتُمْ له بِرَازقِينَ ، (۲۰) .

مَنْ ، يجوز أن تسكون فيموضع الصب ورفع .

فالنصب من ثلاثة أوجه .

الأول : أن يكون منصوباً بالعلف على قوله : 'مَمَايِشَ. أَى، مَجَلَنا لَـكُمْ فِهَا الممايش والعبيد.

والثانى : أنه منصوب " بتقدير فعل، وتقديره، جملنا لكم فيها معايش وأعشنا من لَسُتُمْرُ له برازقين، فأضمر أعشنا، لدلالة السكلام عليه .

والثالث : أن " يكون منصوباً بالمطف على موضع ( لَـكُمُ ) ، وموضعه النصب بجمَلْنا .

والرفع على أن يكون مرفوعاً لأنه مبتدأ ، وخبره نحذوف .

ولا يجوز فيه الجر بالعطف على السكاف والميم فى ( لسكم ) ، لأنه ضمير المجرور ، والضمير المجرور ، لايجوز العطف عليه إلاً بإعادة الجار ، وقد أجازه السكوفيون ، وَجَوَّرُوا أَنْ تَـكُونُ ( مَنْ ) في موضع جرَّ بالعطف / على السكاف والميم في (لسكم)، [١/١٢٦] وقد بنتناً فساده في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف<sup>(١)</sup>.

قوله تعالى : ﴿ وَإِن مِّن مَّنيءِ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ ﴾ (٢١) .

إنّ ، يعنى (ما).

و ( من ) زائدة .

وشيء، في موضع رفع بالابتداء.

وغينهُ نَا ، خبر المبتدأ .

وخزائنه ، مرفوع بالظرف على كلا المذهبين ، لأنه قد وقع خبراً للمبتدأ وتقديره. وما شيء إلا عندنا خزائنه .

ودخول ( إلا ) أبطل عمل ( إن ) على لغة من يُسْلِمُها ، إذا كافت بمنى ( ما ) ، لأن ( إلا ) إذا أبطلت عمل ( ما ) وهو الأصل ، فلأن تبطل عمل ما كان مشها بها ، كان ذلك أو لكي .

قوله تعالى : ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ ﴾ (٢٢) .

لواقح، فيه وجهان .

أحدهما : أن تكون لواقح ، جمع لاقحة ، أي حوامل بالسحاب لأنها لسوقة .

والثانى: أن تكون لواقح أصلُه ملاقح لأنه من ألقحت ِ الربحُ الشجرَ ، إلا أنه أنى به على حذف الزوائد .

وقرئ : وأرسلنا الرج لواقع . وأنكره بعضهم ولا وجه لإنكاره ، لأن الاسم إذا كانت فيه الألف واللامُ ، جاز أن يَرد، والمراد به الجنس والجمع ، ولامانم يمنع ، وأن يكون المراد بالربح الجنس والجمع ، كقوله تمالى :

<sup>(</sup>١) المألة ٦٦ الإنصاف ٢-٢٧٩.

( إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الذِينَ آمَنُوا )(١) .

( والْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا ) (٢)

أي الملائكة . إلى غير ذلك من الشواهد التي لا تُحمى كثرة .

قوله تعالى : «والْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ ، (٧٧).

الجانُّ ، منصوب بعمل مقدر ، وتقديره ، وخلقنا الجانُّ خلقناه . فكان النصب ههنا على الرفع لأنه قد عطفَهُ على جلةٍ فعلية وهي قوله : ﴿ وَلَقَدُّ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ ﴾ فَقَدَّر الفَعَلَ الناصبَ لِيكُونَ قد عَطَفَ جَلةً فعليةً ، على جَلةٍ فعليةٍ . لا جلةً اسميةً ، على جلة فعلة . كقول الشاع :

١١٣ - أصبحتُ لا أحملُ السّلاحُ ولا

أرد رأس البعسير إن نَفَرا

والذئبَ أخشاهُ إنْ مررتُ به

وَحْدِي وأَخشى الرِّيَاحَ والْمَطَرَا(")

وتقديره ، وأخشى الذئب أخشاه . والشواهد على هذا النحو كثيرة جداً .

قوله تعالى : ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ، (٣٠) . كَلُّهُم أَجْسُونَ ، تُوكِداً للمرفة بعد توكيد .

ودهب بعض النحويين إلى أن أجمين أفاد معى الاجباع ، فإنه لو قال : فسجد الملائكة كُنُّهم ، لجاز أن يكونوا سجدوا مجتمعين ومفترقين ، فلما قال : أجمعون ، دل على أنهم سجدوا مجتمعين لا متفرقين ، إلا أنه يازمه على هذا أن ينصبه على الحال.

<sup>(</sup>١) ٢ ، ٣ سورة العصم . (٢) ١٧ سورة الحاقة .

<sup>(</sup>٣) من شواهد سيبويه ١٦-٤ ، وقد نسبه إلى الربيع بن ضُبَّع الفزارى . وجاء في الأصل ( لا أملك ) بدل ( لا أرد ) .

قوله تعالى : ١ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِلِينَ ، (٣٣) (ما) فى موضع رف لأنه مبتدأ ، وخبره (ك) ، والتقدير نيه ، أَى شُوء كَانْنُ ك ألا تكون ، أى فى ألاَّ تكون ، فَمُذِفت (فى) وهى متعلقة بالخبر ، فانتصب موضحً (أنْ) .

وذهب أبوالحسن إلى أنّ / (أنّ ) زائدة ، ويكون (لا تكونُ ) في موضع لصب [٧/١٧٦] على الحال ، و تقديره ، مالك خارجاً عن الساجدين .

قوله تعالى : « لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزُّءٌ مَّقْسُومٌ » (٤٤) .

منهم، يتعلق بالظرف الذى هو ( لكلُّ ) لأنه لا يخلو إما أن يتعلق بمقسوم، أو يمحذوف صفةً لباب، أو بالظرف الذى هو ( لكلُّ بلب) .

بطل أن يكون متملّقاً يقسوم ، لأنه صغة لجزه ، فلا يسل فها قبل الموصوف ، كما لا يسل المرصوف فها قبله ، وبطل أن يكون متملقاً بمحذوف صغةً لبلسٍ ، لأنه لا ضمير فيد يسودُ على باب .

نوجب أن يتملق بالظرف على حد قولهم : كلَّ يوم لك درمَّ . ألا ترى أن (كل يوم) منصوب بـ ( لك ) .

وجزه مقسوم، مرفوع بالظرف الذي هو ( لكل باب) لأنَّ قوله: لكلَّ باب .
وصف لقوله: أبوابُ أَى لهما سبعة أبواب كائن لكل باب سها جزء مقسوم سهم . أَى،
من الداخلين، فحفف منها العائد إلى أبواب، التي هي الموصوف، وحدَّف العالمِد من
الصفة إلى الموصوف جائزٌ في كلامهم . قال الله تعالى :

(وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَفْس شَيْمًا )(١) . أي، ما تَجْزِى فِه . فَذِف وهو كثير ف كلامهم .

<sup>(</sup>١) ١٢٣ سورة البقرة .

قوله تعالى : 1 إِخْوَانَا عَلَى سُرُر مُّتَقَالِلِينَ 1 (٤٧) . إخْوَانَا ، منصوب على الحال من (المنتين)، أو من الواو فى (ادْخُلُوهَا)، أو من الضدير فى (آمنين).

قوله تعالى : ﴿ فَهِمَ تُبَشِّرُونَ ۗ ﴾ (٥٤) .

قوى": تُبَثِّرُون . بنون خفيفة مكسورة ، وتبشرونً بنون مشددة مكسورة . وتلشرونَ منه ن خُميفة مُفتوحة .

فن قرأ : تبشرون بنون خيفة مكورة ، كان أصله تبشرونتي ، فاجتمع حرفان متحركان من جنس واحد ، وهما نون الوقاية ونون الإعراب ، فاستنقادا اجماعهما فحف إحداهما تحفيلها ، واختلفوا فنهم من قال : حدفت نون الوقاية لأنَّ نون الإعراب إنا تحدف نون الإعراب ، لأنَّ نون الإعراب ، لأنَّ نون الإعراب ، وكل له وجه ، وحدفت نيه الإضافة وبقيت المعلم من الكسر ، وكل له وجه ، وحدفت يا، الإضافة وبقيت الكسرة قبلها تعلنُ علمها ، وفلك كثير في كلامهم .

ومن قرأ بالتشديد والكسر، فإنه لما استغل اجتماع النونين المتحركتين ، سكن النون الأولى ، وأدغمها فى الثانية ، قياساً على كل حرفين متحركين من جنس واحد فى كلة واحدة ، وهذه القراءة أقيس من الأولى ، ثم حذفت الياء وبقيت الكسرة قيلها ندل عليها ، وذلك كثير فى كلامهم .

ومَنْ قرأ بنتح النون مخففة فإنما كانت مفتوحة ، لأنها نون الجمع قباساً على فنحها [١/١٧] فى جمع الاسم نحو ، الزيدون ، كما كسرت النون بعد ضمير / الفاعل ، إذا كان مشفى فى نحو ، تفعلان ، قياساً على كسرها فى تثنية الاسم نحو ، الزيدان ، حملا للفرع على على الأصل .

والمفمول على هذه القراءة محذوف لأن(١١) ( يبشرون ) فعل متمه .

<sup>(</sup>١) (كأن) ن أ.

قوله تعالى : ﴿ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿ ٥٨) . ﴿ إِلَّا آلَ لُوطِ إِنَّا لَمُنَجَّوهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٩) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الفَابِرِينَ ﴿ (٦٠) .

إلاآل لوطر، منصوب لأنه استثناء منقطع، لأن(قوم لوط) ليسوا من القوم المجرمين .

وقوله: امرأتُهُ ، منصوب على الاستثناء من آل لوط ، وهذا الاستثناء هينا ، يدل على أن الاستثناء من الإيجاب ننى ، ومن الننى إيجاب ، لأنه استثنى آلَ لوط من المجرمين ، فلم يدخلوا فى الإهلاك ، ثم استثنى من آل لوط امرأته ، فسخلت فى الكبك .

ونو قيل إن قوله : إلا امرأته ، ليس استناه في الفنظ من قوم لوط ، وإنما هو استناه من الها، والمبم في ( لَمُنَجُّوهُمْ أَجُمْدِينَ إِلاَّ امرأتُهُ )، لسكان وجهاً جائزاً . ولولا اللام في ( لَمِنَ الْغَارِينَ ) لوجب أن تكون ( أنْ ) مضوحة بـ ( فَدَّرُنَا)، إلا أنه لنًا دخلت اللام، علقت الفعل عن العمل ، كقوله تعالى :

(إِذَا جَاءِكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ<sup>(١)</sup> كَرَسُولُهُ واللهُ يَشْهَهُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لكَاذِبُونَ )<sup>(١)</sup> .

قوله تعالى : « وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَوْلاء مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ » (٦٦) .

أنَّ ، فى موضع نصب على البدل من موضع ( فلك ) إن جعلتَ الأمرَ عطف بيان أو بدلا من ( الأمر ) ، إن كان الأمر , هلا من ( ذلك ) .

<sup>(</sup>١) (إنه) ق

<sup>(</sup>٢) ١ سورة المتافقون .

وزهرالفراء أنَّ (أنُّ) في موضع لصب يتقدير حذف حرف الخفض ، أي ، يأنَّ دِيَّارَ .

ومصبحين، حالٌ من (هؤلاه)، المضاف إليه (دَابِرَ)، والعامل في الحال معنى الإضافة من المُضَامَّة والنَّمَازَجَة .

قوله تعالى : ﴿ قَالُوا أَوْلَمْ ۚ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ (٧٠) . أي، عن ضيافة المالين ، فِذَف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه .

قوله تعالى : ﴿ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴾ (٨٩) كمَّا أَنْزَلْنَا كُولَ الْمُقْتَسِمِينَ ﴾ .(٩٠) .

فيا تتملق به السَّكاف في (كما) وجهان .

أحدها: أنها تتعلق بقوله: آليناك سبعاً من المثانى كما أنزلنا على المتنسبين. والثانى: أنها تتعلق بقوله: أنا الشَّذِيرُ السُّبِين. أى أُ نَدْرِكُم من العذاب كما أنزلنا على المتنسبين.

وهم الذين اقتسموا طرق مكة وعقابها ، يمنمون الناس عن استماع كلام النبي عليه السلام .

قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴾ (٩١).

أى جعلوه أعضاه حين آمنوا بيمض وكفروا بيعض .

وعِضِينَ جم عِضَة ، كَثِلِينَ ، جم قِلَة ، وهزِينَ جم هزَّةَ ، وثُبين جم ثبة .

قوله تعالى : ﴿ فَأَصْلَعُ بِمَا تُؤْمُرُ ﴾ (٩٤).

ما ، فيها وجهان .

[٢/١٢٧] أحدهما: أن تمكون اسمًا موصولا يمني الذي . وتؤمر ، / صلته ، والعائد من الصلة

محنوف وتقديره، فاصدع بالذى تؤمر به . ثم نحذَف حرف الجر لأنهم يقولون : أمَرْتُكَ الخير، أى ، أمرتك بالخير، فيصير بعد حذف الجر ( تؤمره ) ثم بحذف الهاء العائدة إلى الاسم الموصول ، كياحذف من قوله تعالى :

( أَهَذَا اللَّذِي بَعَثُ اللَّهُ رَسُولًا )(١)

أي، بعثه ألله .

والثانى: أن تىكون ( ما ) مصدرية ، وتقديره ، فاصدع بالأمر .

<sup>(</sup>١) ٤١ سورة الفرقان .

## غريب إعراب سورة النحل

قوله تعالى : ﴿ أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ (١) .

أتى : بمنى يآتى ، أقامُ الماضى مقامَ المستقبل، لتحقيق إثباتِ الأمرِ وصدقه .

وقه. يقام الماضى مقامَ المستقبلِ ، كما يقامُ المستقبلُ مقامَ الماضى ، فإقامةُ الماضى مقام المستقبل . كقول الشاعر :

١١٤ ــ وكنتُ أرى كالموت من بين ليلة

فكيف بِبَيْن كان ميعاده الحشر(١)

أى، يكونُ ميعاده الحشر .

وإقامة المستقبل مقامَ الماضي ، كقول الشاعر :

١١٥ ــ وإذا مررت بقبره فانحر له

كُومَ الهجان وكل طرف سابح

وانضح جوانب قبره بدمائهـــا

فلقد يكون أخا دَم وذبائح<sup>(٢)</sup>

(١) من شواهد (شرح شواهد الديني الكبرى ) غطوط رقم ١٥٩ تُمو ، بدار الكتب ورقة ٣٥٤ ، ونسبه إلى سلمة بن بزيد بن مجمم الجعني من قصيدة مطلعها :

أقول لنفسى في الخلاء ألومها التالويل ماهذا التجلد والصبر

ويقول : وكان هنا يمنى يكون للمستقبل من الزمان ـــ وانظر ( شرح التوضيح والتصحيح ) ص ١٢٧ طبعة بلمنة البيان العرق ١٣٧٦ هـ .

 (٢) هذان البيتان من قصيدة طويلة عدمًا خمسون بيتا لزياد الأعجم ، رثى بها المغيرة ابن المهلب بن أبى صفرة ، وروى البيت الأول هكلما :

أى، فلقد كانَ . وهذا كثير في كلامهم .

قوله تعالى : 1 يُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِيَادِهِ أَنْ أَنْلِرُوا ، (٢) .

أنْ أَنْدِرُوا ، في موضع وجهان : أحدهما ، على البدل من قوله ( الروح ) . والثانى : النصب بتقدير حذف ِ حرف ِ الجرِ ، وتقديره ، بأنْ أَنْدِرُوا . فحذف الباء فاتصلُ الفملُ به .

قوله تعالى : ٥ لَمْ تَكُونُوا بَالِخِيهِ إِلَّا بِشِقَّ الأَنْفُسِ ٥(٧) . الها، فى (بالنِيهِ) فى موضى جرَّ الإضافةِ ، وزعم أبو الحسن الأحنش ، أنها فى موضع لصب ، واستدلَّ على ذلك بقوله تمالى :

( إِنَّا مُنَجُّوكَ وأَهْلَكَ ) (١) .

فنصب أهلك بالمعلف على السكاف ، ولو لَمْ تَكَنُّ السكاف في موضع نصب ، وإلاَّ لَمَا كَانَ المعلوفُ عليها منصوباً ، ولا حجة له في الآية ، لأنه يمكنُّ أن يكون منصوباً بالعطف على موضع المضاف إليه ، لأنه وإن استَحقُّ أن يكون مجروراً بالإشافة ، فإنَّ موضّه النصب ، لأنَّ اسم الفاعل إما يضاف لها المفول ، والذي بعل على أنه في ثبة الإضافة ، حذف النون منه ، وليس هذا الملاف على حدُّ الحذف في قوله : الحافظرُ عورةِ المشيرة ، لأنَّ السكلام طال بالألف واللام ، لأنها يمنى الذي ، فوقم المم الفاعل صلة ، والحذف المنخفيف في العلة كثير في كلامهم ، يخلاف هينا فمانَ الذي نُه .

قوله تعالى : « وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالَ وَالْحَصِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً » (٨) . هذه الأسماء كلَّما منصوبة " ، لاتها معلوفة أعلى قوله : ( والأنمام خلقها لكم ) ، وتقديره ، وخلق الخيل / والبغال والجير .

<sup>(</sup>١) ٢٣ سورة العنكبوت .

وزينةً ، فى نصبه وجهان . أحدهما : أن يكونَ منصوباً بغمل مندَّرٍ وتقديره : وجملها زينةً . والثانى : أن يكونَ منصوباً لأنه مفعولُ له ، أى ، لزينةً . ُ

قوله تعالى : ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ (١٣) .

فى موضح جرٍّ ، لأنه معطوف على ( ذلك ) من قوله : ( إِنَّ فِي ذَلِكَ ) ، وتقديره ، إِنَّ فِي ذلك رَما ذَرَأً لَـكُم .

قوله تعالى : « وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ه(٥٥). أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ه(٥٥). أَنْ تَمِيدَ ، فَي موضع نصب على المنعول لَهُ ، وفي تقديره وجبان . أحدهما : أن يكونَ تقديره ، كراهة أَنْ تميد بكم . وكراهة أَ منصوب على أنه مفعول له . والثاني : أن يكونَ تقديره ، لِثَمَّ عَيدَ بكم .

والوجه الأول أوجه الوجهين ، لأن حذف المضاف أكثرُ من حذف ( لا ) .

قوله تعالى : ﴿ وَعَكَرْمَاتِ وَبِالنَّجْمِ ۗ هُمْ يَهْتُدُونَ ﴾ (١٦) . وعَلاَمَاتِ ، منصوبُ وف نصبه وجان . أحدهما : أنْ يكونَ منصوباً بالمطنب على قوله : سخّر . أيْ ، سخر الليل والنهار وعلامات ٍ . والثانى : أن يكون منصوباً بنقدر خَلَقَ ، أي، وخَلَقَ لكم علامات .

وقوله تعالى : ﴿ وَهُمْ يُخْلَقُونَ (٢٠) أَمُّوَاتُ غَيْرٌ أَحْيَاهِ ، (٢١). وهمْ ، مبتدأ . ويُعْلَمُون، خبر . وأموات خبر ثان . أىْ ، هم علوقون أموات ويجوز أن رفع ( أموات ) على أنه خبر مبتدأ محفوف وتقديره، همْ أَمُّواتُ .

قوله تعالى : ﴿ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ، (٢١) .

استفهامُ عن الزمان بمنى ( مَنَى ) وأَيَّانَ ، مبنىُ "لتضنه معنى الحرف ، وهو همزةُ الاستفهام ، وبتُنيَ على حركة ٍ لالثقاء الساكنين ، وكانت الحركةُ فتحةً ، لأنها أخذُ الحركاتِ . قوله تعالى : « مَّاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُالْأَوَّلِينَ ، (٢٤). ما، استفامية في موضم رفع ، لأنه مبتدأ .

وذا ، يمنى الذى وهو خبرُهُ . وأنْزل ربُّكم ، صلته والعائد محفوفٌ ، وتقديره ، أَذْنَه ، تُخذفُ نحضْفاً .

و لما كان السؤال في موضع رفع ، كان الجوابُ كفك ، فرفع (أساطيرُ الأولين) على تقدير مبتدأ محذوف ، وتقديره ، هو أساطيرُ الأولينَ .

ولم يجى ً نصب الجواب ههنا كما جاء النصب في الآية التي بعدها، وهو قوله تعالى : ( مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا خَيْرًا ) (١) .

لأن التقدير هناك ، أنْزَلَ خَبْرًا . ولا يجوز أن يكون التقدير ، قالوا أنزل أساطيرَ الأولين . وإنما قدّر في الآية الثانية ، أنزل خيراً . لأنَّ (ماذا ) جعل يمنزلة كلة واحدة وهي يمنى ، أيُّ شيء أنزل بشكم. فكان في موضع نصب بـ (أنزل) فلماً كان السُؤال منصوباً كان الجوابُ منصوباً .

قوله تعالى : « الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمُلَاثِكَةُ طَيِّبِينَ ١(٣٣) . (طَبِّبِنَ) منصوبُ على الحال من الهاء والمبر فى (تَتَوَفَّاهُ) وهو العامل فيها . قوله تعالى : « فَهَلْ عَلَى الرَّسُل إِلَّا الْبَلَاثُمُ » (٣٥) .

الْبَلاَغُ ، مُرْتَضُ النظرف عند سيبويه /كما يرقفُ به عندَ الأخش ، لاعباد [٢/١٢٨] الظرف على حرف الاستنهام ، وفَرُغُ الظرف لما بَّهدَ إلاَّ ، كالفعل في قولك : ما ذهت إلاَّ زيدٌ .

> ُ قُولُه تَعَالَى : ﴿ إِنْ تَخْرِضْ عَلَى مُدَاهُمْ فَإِنَّ اللهُ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ ﴾ (٣٧) .

<sup>(</sup>١) ٣٠ سورة النحل.

قرى : يَهدى ورَّهُدَى .

فن قرأ : يَهُدى، كانَ فيه ضعيرٌ يعودُ إلى اسمِ إنَّ ، و ( مَنْ ) فى موضعٍ نصب بَهْدى، وتقديره، إنَّ اللهَّ لا يَهدي هو مَنْ يُشْرِلُ .

ومن قرأ : لا يُهدَّى مَنْ يُشِلِ كَانَ (مَنْ )فى موضع رفع ، لأنه مفعول مالم يسم فاعله .

وفي يضل ، ضمير يمود على اسم ( إن ) .

ومنعول يضل محذوف، وتقديره، إن الله لا يُهدى مَنْ يُضِلِّه اللهُ .

قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ ۚ يَتُوَكَّلُونَ ﴾ (٤٢) .

الذين يجوز أن موضعه الرفع والنصب .

فالرفعُ على البدل مِنَ ﴿ الَّذِينَ هَاجَرُوا ﴾ .

والنصب من وجهين . أحدهما : أن يكونَ في موضع نصب على البدل من الها. والميم في ( لَتُجَوِّئُهُم ) . والثانى : أنْ يكون منصوبًا بتقدير ، أعنى .

> قوله تعالى : ( إِلَهَيْنِ اثْنَيْنَ ، (٥١) . اثنين، ذُكر توكياً ، مِنزلة وأحد في قوله تعالى :

> > ( إنما الله إله واحد) (١) .

قوله تعالى : ﴿ وَلَهُ اللَّينُ وَاصِبًا ﴾ (٥٢) .

واصبًا ، منصوبٌ على الحال، والعاملُ فيه الجارُ والمجرورُ ، وهو (لَهُ ) .

قوله تعالى : « وَيَجْعَلُونَ اللهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مًا مُسْتَهُونَ » (٧٥) .

<sup>(</sup>١) ١٧١ سورة النساء .

ما، فى موضعها وجهان . أحدهما : الزفعُ كَلَى أنه سبنداً ، وخبر ُهُ ( لم ) مقٍدمُ ( ا عليه . والنانى : أن يكونَ فى موضع نصبٍ ، لأنه معطوف على قوله : البناتِ .

وقوله تمالى : سُبُحَانَةُ ، اعْتِرَاضُ بين المعلوف والمعلوف عليه .

قوله تعالى : ١ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الكَذِبَ ، (٦٢) .

السِّينَة جمُّ لـــان، واللـــان يذكر ويؤنث، فمن ذَكِّر قال في جمعه ألــنة، ومن ألث قال في جمعه ألــن، ، والترآن آتى بالتذكيد .

والكذب مفعول تصف.

وَمَنْ قَوْأً الكُذُبُ بِثلاث ضَمَّاتٍ كَانَ مرفوعًا على أنه صفةُ الألسنة .

قوله تعالى : ١ ومَا أَنْرَأَنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ إِلاَّ لِتُنبَيِّنَ لَهُمُ الذى الْحَتَابَ إِلاَّ لِتُنبَيِّنَ لَهُمُ الذى الْحَتَافُوا فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً ، (٦٤) .

هُدِّي ورْحُمَّةٌ ، منصوبان على الفحول لَهُ .

قوله تعالى : « وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لِيَبْرَةً نُّسْقِيكُم مَّمًا فِي بُطُونِهِ » (٦٦) .

الها. في (يُمُلُونِهِ ) تسودُ على الأنسام ، على لفة ِ مَن ذَكَّره ، فانه بجوزُ فيه النذكيرٌ والنائيثُ ، كاجاء في سورة المؤمنينَ :

( وإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْمَامِ لِعِيْرَةً تُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا ( ) . وفِيهُ أَوْجُهُ عَلَمَا أَوْجُهُما .

قوله تعالى : ﴿ وَمِن ثُمَرَاتِ النَّخِيلِ وِالْأَعْنَابِ تَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكِرًا وِرِزْقًا حَسَنًا ﴾ (٦٧) .

<sup>(</sup>١) (مقدرة عليه) في ب.

<sup>(</sup>٢) ٢١ سورة المؤمنون .

الهاه في ( مِنْهُ ﴾ ) تمودُ على موصوف محذوف وتقديره، مانتخذُ ونَ مِنْه .

[١/١٢٩] و (ماً) نى موضع رفير لأنه مبتدأ . وتَشَخذُونَ جلة ضلية/ فى موضع رفع لأنها صفة لـ (ما) وحذف الموصوف وأقام الصفة متلمه . كقوله تعالى :

( وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ) (١) .

أَىْ ۽ إِلاَّ مَنْ له مقامٌ معلوم ۽ وتقديره ۽ إِلاَّ مَلَكُ لَهُ مَقَامٌ . وقد قدمنا لظائره .

قوله تعالى : « يَخْرُجُ مِنَ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهُ فيهِ شَفَاءُ للنَّاسِي ، (٦٩) .

الها، في (فيه ) فيها وجهان . أحدهما : أنها نسودُ إلى الشراب . والناني : أنَّها تسودُ إلى القرآن .

وشفاء للناس ، يرتفع الظرف كل كلاً المذهبّين ، إذا جُمل وصفاً لشراب ، كا ارتفع أنوانه بمُخْتَلِف، لأنه وصف ً للشراب .

قوله تعالى : ﴿ لَكُنْ <sup>(٢)</sup> لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم ضَيْعًا ، (٧٠). شيئاً ، منصوب ( بِعْمَ) على مذهب البصريين على إعمال الثانى لأنه أقربُ ، ﴿ رَبِّهُمْ ) على مذهب السَكوفيين على إعمال الأول ، وقد بيننا وَجه إعمال الثانى والأول سنونى فى كتاب الإنصاف فى مسائل الطلاف (٣).

قوله تعالى : . ؛ فَمَا الذِينَ مُفَلَّمُوا بِرَادِّى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فيهِ سَوَاءً » (٧١) .

فهُمْ فيه سَواء ، جملةُ اسميةُ في موضع ِ نصبٍ ، لأنها وقعت جواباً النفي ، وقامت

<sup>(</sup>١) ١٦٤ سورة الصافات .

<sup>(</sup>٢) (لثلا) أن أ، ب.

<sup>(</sup>٣) المسألة ١٣ الإنصاف ١--١٦.

هذه الجلةُ الاسميةُ منامَ جلةٍ ضليةٍ وتقديرُه ، فما الذين نُضَاوُا بِرَادَّى رِزْقِهم على ما ملكت أيمانهم فَلِيسَتُوُّوا .

قوله تعالى : « وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ، (٧٣) .

شبئاً ، منصوبٌ من وجيان :

أحدهما : أنْ يكونَ منصوباً على البعل ِ مِنْ (رزْقٍ ) كأنه قال : ويعبدون مِنْ دون الله مالا يملكُ لمر شبئاً .

والثاني : أن يكون منصوباً (برزق ) على تقدير : أن يرزق شيئاً .

وقد ذكره أبو على وهو مذهب الكوفيين، لأنَّ (رِزْقًا) عند البصريين اسم، ع وإنَّا المعدر رزَّق بنتج الراء .

والوجه الأوّل أوجه الوجهين ، لوَجهين .

أحدهما: أنَّ الرزق اسم ، والاسم لا يسل إلاَّ شَافاً كقول الشاعر:

١١٦ .. وَيَعْدَ عَطَائِكَ الْمَائَةَ الرُّنَاعَا(١)

والثاني : أن البعلُ أَيلِغُ فِي المَنْيِ لأن (شيئًا)، أعَمُّ مِنْ (دِرْق).

ولا يستطيعون، الواو فيه تمود إلى ضهير (مًا) حملًا على المغنى .

ولا يستطيعون، الواو فيه تصود إلى ضبير (مًا) حلاً على الممنى. ولو قال: ولا يستطيع بالإفراد، بالعطف على ( بملك ) لكان حسّناً.

ولو قال : وقد يستطيع بالإفرار ، بالعظف على ( بلك ) كنان عسد ولو قال : يملكونَ كقولِهِ : يستطيعونَ لكانَ حَمَنًا أيضًا .

(١) البيت للقطامي . واسمه عمر بن شيم ، وهو ابن أخت الأخطل مملح زفر بن الحارث

الكلاني . والبيت بمامه :

أكفرا بهد رد الوت عنى وبعد عطائك المائة الرّتاعا والرتاع : جسع راتعة ، وهى من الإبل التي نترك كي ترعى كيف شامت لكرامتها على أملها . وهو شاهد على إعمال اسم للصدر فى قوله : ومطائك المائة » . قوله تعالى : و وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنّا رِزْقاً حَسَنًا ، (٧٥) . رَزَقَ ، فعل يتمدَّى إلى مفعولين ، الأولَ منهما الهـا، في (رزقناه) ، والناني (رزقاً) .

ولابجوز أن يكونَ مصدراً لأنه قال : فهو يُنفقُ منه سرًا وجهراً والإنفاق إنما يكون منَ الأعيّان لاَ الأحداث .

قوله تعالى : 1 وَاللَّهُ أَخْرِجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ مُسِنًّا ، (٧٨) .

قرِيُّ ( أَمَّهَاتُكُمَ ) ، بغمُّ الهمزةِ وكسرِها ، فنْ ضَمَّها فعلَى الأصلِ ، ومَنْ كسرها فللإتباع ، لكسرةِ النون مِنْ ( بطون ٍ ) .

وشيئاً ، منصوبُ لوجين /.

[٢/١٢٩] أحدهما : أن يكونَ منصوبًا على المصدر ، وتقديره ، لا تعلمون عِلْمًا . وقد قدُّمنا نظاء .

والثانى: أنْ يكونَ منصوباً لأنه مفعول ( تَصْلمونَ ) وتعامون يمعى ( تَعْرِفونَ ) للاقتصار على مفعول: واحد.

قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيلِهَا ﴾ (٩١) . تُوكِدِهَا، مصدرُ وكُمهَ عَلَى فَمَلَ ، وفَمَّلَ بجي، مصدره على النَّفْيِل ، نحو قتَّل تقتيلًا ، ورثَّل ترتيلا .

ويقال : أكَّد فَى وَكَّد ، والوارُ هى الأصل، والهمزة بدلُ مِنها كَا كانت فى (أحَّد) وأسلها رَحَدُ .

ولا يجوز أن يقال: إنَّ الواوَ بدل منَ الممزة ، كما لا بجوز أن يقال في ( أحد ) .

قوله تعالى : « وَلَا تَكُونُوا كَالِّنَى نَفَضَتْ غَزْلُهَا مِن بَعْدِ تُهِةً أَنْكَانًا ﴾ (٩٢). .

أَنْكَانًا ، منصوب على المصدر ، والعامل فيه ( نَفَضَت ) لأنه يعنى ( نكنت الكنا ) .

قوله تعالى : « تَتَّخِذُونَ<sup>(١)</sup> أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أَمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ ، (٩٧) .

أنْ تَكُونَ أَمَّةً ، فى موضع نصب على تقدير ، كراهة أنْ تَكُونَ أَمَّة ، أو لِشُلَّا تَكُونَ أَمَّة .

وتكونُ ، المة . وأمَّةُ ، فاعلها .

وهي أرْبَى مِنْ أَمَّةً ، مبتدأ وخبر ، والجلة من المبتدأ والخبر في موضع رفع لأنها صفة (أمَّة) .

وأجاز الكوفيون أن تكون (هي) عاداً وهو الذي يسميّهِ البصريون فعملًا، وليس كذلك لأنَّ من شرطِ العادِ أو الفصل أن يكون بَيْنَ معرفتَثْنِ، أو بينُ معرفةٍ وما يتاربُ المعرفة ، وهمنًا وقعت بين نسكرتين .

والها. في ( به ) تمودُ على الْعَهَدُ ( ٢ ) ، وقيل السَّكَاثر .

قوله تعالى : « إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ والَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ » (١٠٠) .

الها، في (سُلْطَانُهُ ) تمود على الشيطانِ ، والها، في ( بِهِ ) يَثْهُ تعالى .

 <sup>(</sup>۱) (ولاتتخذوا) في أ ، وكانت (ولا تتخذوا) في ب ، ولكن جرى تصليح ظاهر
 لتكون (تتخذون) .

<sup>(</sup>٢) (عاد به العماد) هكذا في أ .

وهو يمّاجاء في التنزيل مِنْ ضعيرين مختلفين ، كقوله تعالى :

( الشيطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وأَمْلَى لهم) (١)

فالضمير في ( سَوَّل ) للشيطانِ ، وفي ( أملي ) لله تمالي . كقوله تمالى :

(أنما نُمُل ، لهم )<sup>(۱)</sup>

وقيل: الهاه في ( به ِ ) تمود على الشيطان أيضاً .

قوله تعالى : ﴿ مَن كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانهِ إِلَّا مَنْ أَكْدِهُ وَلَلْكُمْرِ أَنْكُمْرِ أَنْكُمْر أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنً بِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرحَ بِالْكُمْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهُمْ غَضَبِهٌ مَنَ اللهِ ﴾ [١٠٦] .

مَنْ، في موضع رفيم على البدل مِن ( الكاذبينَ ) ، في قوله : ( وأُ لئِكُ مُمُّ الْسكاذبينَ ) .

ومن شَرَحَ ، في موضع رفع لأنه سبندأ .

وضليهم غضب ً مِنَ اللهِ ، خبره .

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ الْسِنَتُكُمُ الكَلْبِ ﴾ (١١٦) .

(مًا) معَ الضلِ بَعْدُهَا ، في تأويلِ المصدرِ .

والكنب، ُ يُقرأ بالنصب والجرُّ ، فن قرأه بالنصب كانَ مفعولَ ( تَصِف) ، ومنْ قرأه بالجر كان مجروراً على البدل من (ما ) .

قوله تعالى : « أَنِ اتَّبِعِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا » (١٢٣) .

<sup>(</sup>۱) ۲۵ سورة محمد .

<sup>(</sup>۲) ۱۷۸ سورة آل عمران .

حنيفًا ، منصوبٌ على الحالِ مِنَ الضميرِ المرفوعِ في (انَّبَعَ) ، ولا يحسُنُ أَنْ يكونَ حالاً من ( إيراهمِ ) لأنه تُمضَافُ إليهُ .

قوله تعالى : ﴿ فِي ضَيْقٍ ﴾ (١٢٧) .

ترى بمنتح الضاد وكسرها، والصّبّق بالفتح المصدر/، والفسّق بالكسر الاسم ، [١/١٣٥] وقبل: أسل الضّبق بالفتح الصّبّق، إلا أنه خُمنت كما خفضٌ سيّد وهيّن وسيّت، فقيل ، سيْد وهيْن وميث .

وقيل الضَّيق بالنتح في القلب والصدر.

والضِّيق بالكسر في النوب والدار ، والقرآءة بالكسر تُدلُّ على خلاف ِهذا النَّوَّال .

## غريب إعراب مورة بني إسرائيل(1)

قوله تعالى : و ألَّا تَتَّخِلُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ، (٢) . دَهُ: تَتَّغَذُوا ، بالنار ، الناء .

فن قرأ بالنّاً، فتقديره ، قلنا لهم لا تنخفوا . فعكَدَنَ ، وحدَّثُ القول كثير فى كلامهم ، وتسكون (أنْ) على هذا زائدة ، ويجوز أن نجمل (أنْ) بمنى أَىْ فيكون تقديره ، وجملناه هدّى لبنى إسرائيل ألاّ تتخفوا . أَىْ لاَ تتخفوا ، فيسكون (ألاّ تتخفوا ) تفسيراً (لحدّى) ولا يمتنع أنْ يكون النقدير ، وجملناه هدّى لبنى إسرائيل بألا تتخفوا .

وَمَنْ قَرَأُ بِاللِّياءَ فالمِّنِّي ، جَمَلْناه لهم هدِّي ، لئلا يتخذوا وكيلا مِنْ دُونِي .

قوله تعالى : ٥ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ، (٣) . ذُرِّةَ ، تترأ بالنصب والرفر .

فالنصب من أريمة أوجه:

الأول: أن يكون منصوباً على البدل من قوله: ( ، كلاً ).

والثانى: أن يكون منصوباً على النداء في قراءة مَنْ قرأ بالتاء.

والثالث : أن يكون منصوباً لأنه مفعولٌ أوَّل ( لتتخذوا ) ، و ( وكيلا ) للفعول الثاني .

والرابع: أن يكون منصوباً بتقدير أعني .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراه.

وأما الرفع فعلى البدل مِنَّ الواو في ( ألا تتخذوا ) .

قوله تعالى : ﴿ خِلَالَ الدِّيَارِ ، (ه).

منصوب لأنه ظرف مكان، والعامل فيه (جاسوا).

وقرئ حاسوا بالحاء وجاسوا وداسوا ، وجاسوا وداسوا بمنتي واحد .

قوله تعالى ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ ﴾ (٧) .

أي المرة الآخرة، فعُنف الموصوف، وأُقيمت الصفة تقامه .

قوله تعالى : 1 وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا ﴾ (٧) .

ماً ، مصدريةٌ ظرفيةٌ زمانيةٌ وتقديره ، ولِيُتبِّرُوا مدةَ عَلَوْم . فحذف المضاف ، كقولهم : أنينَكُ خُفوق النجم ، ومقْدِم الحاج . أى زمن خفوق النجم ، وزمن مقدم الحاج ، فحذف الضاف ، فكذك ههنا .

قوله تعالى : ﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ ﴾ (١١).

تقديره، و يدعو الإنسان بالشر دعاء مثل دعائه بالخير ، ثم حذف المصدر وصفته ، وأقيم ما أضيفت الصفة إليه مقامه ، و نظائره كثيرة .

قوله تعالى : « مَّن كَانَ يُرِيدُ الْمَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لَمَن نُريدُ » (١٨) .

( لِنَنْ نُزِيدُ ) بدلُ من (له ) ، بإعادة حرف الجرُّ ، كقوله تسالى :

( قَالَ اللَّهُ اللَّيْنَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لللَّينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُم )(١) .

 <sup>(</sup>١) ٧٥ سورة الأعراف وهي في أ ( قال الذين استكيروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم )
 بإسقاط ( الملأ) و ( من قومه ) .

فقوله : ( لَـن ۚ آمَنَ منهم ) . بعل من قوله : ( ثانين استضعفوا ) ، وفي هذا دليل على أن ً العامل َ فيالبعد ، غير ُ العامل في المبعل ( منه ) .

قوله تعالى : «كُلًّا نُمِدُّ هَوْلَاءِ وَهَوْلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ »(٢٠).

[٢/١٣٠] كُلاً، منصوبٌ لأنه / مفعولُ ( نمد) .

وهؤلاء، بدلُ من (كل ) ومعناه، إنَّا نرزق المؤمنين والسكافرين.

قوله تعالى : • انْظُرْ كَيْفَ فَشَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ولَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ، (٢١).

كيف، فى موضع نصب ( بفضلنا )، ولا يسل فيه ( انظر ) لأن كيف معناها الاستفهام، والاستفهام له صدر الكلام فلا يصل فيه ما قبله .

ودرجاتٍ ، منصوبُ على النمييز . وكذلك ، تفضيلا .

قوله تعالى : « إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْكِلاهُمَا فَوْكِلاهُمَا فَلَا مُنَا الْعَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْكِلاهُمَا فَلَا تَقُر لِلهُمَا أَنَّ » (٢٣) .

وقرئ : كَيْمُلْنَانَ . فمن قرأ : يبلنَنَ ، فوحَّدَ لمجى, الناعل بعده، فإن الفعل مثى تقدم توحَّد<sup>(1)</sup> ، والفاعل ، أحدُّكما .

ومن قرأ : يَبِلُغانِ . فَلَكُ فيه وجهان .

أحدهما: أن يكون (أحدهما أوكلاهما) بدلا من الألف في ( يبلغان ).

والثانى : أن تسكون الآليف لمجرد التنفية ولاحظ للاسمية فيها ، فيرتفع ( أحدهما أو كلاهما ) بالفعل الذى قبلهما على لغة من قال : قاما أخواك ، وأكوفى البراغيث . وأفّ ، اسمر من أسماد الأفعال ولذك كانت مبنية ، فنهم من بناها على الكسر ،

<sup>(</sup>١) (وُحَّدً) في ب ، وكانت (توحد) ولكن جرى فيها تصحيح ظاهر .

لأنه الأصل فى النقاء الساكنين . ومنهم من بناها على الفتح لأنه أخفُّ الحرَكات ، ومنهم من بناها على اللفمُّ أتبع اللشَّمُّ الفمُّ ، وفظيرها مد ورد فى البناء على الكسر والفتح والفنم ، والعلة فعها واحدة .

و مَنْ نَوَّنَ ( أَنَّ ) مع السكسر والفتح والضمُّ ، أواد به التنسكير<sup>(١)</sup>، ومن لم ينوَّن أواد الشريف .

وفى ( أَفٌّ ) إحدى عشرة لغة ، ونظيرها فى دلالة الننوين على الننكير ، وفى عدمه دلالة على التعريف .

وفى عدد الفنات (هيمات) فإنها اسم "من أتحاد الأنمال، وتنويتُها علامة التنكير، وعدم تنوينها علامة للتعريف، وفيها إحدى عشرة لفة كأف وقد بيناها في كتاب ( الإشارة في شرح المقصورة )، وكتاب ( الوجيز في علم التصريف ) وغيرهما من كتننا .

قوله تعالى : ه وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱلْبَغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِكَ تَنْجُوهَا ، (۲۸) .

ابتناه ، منصوب ٌ لأنه مصدر ٌ فى موضع الحال، وتقديره، وإمّا تعرض ً عنهم مبتغياً رحمةً من ويك ترجوها .

وترجوها ، جملةٌ فعليةٌ في موضع نصب على الحال ، وتقديره ، راجيًّا أيُّها .

قوله تعالى : و إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ، (٣٣) .

الهاه ، فمها ثلاثة أوجه .

الأوَّل: أنه يمودُ على القتل.

والثانى: يمود على الوَّلِيُّ .

<sup>(</sup>١) (التكثير) هكذا في ب.

والثالث: أنه بعود على المتتول .

قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ (٣٧) .

وقرئ : مَرِحاً، بكسر الراء .

فن قرأً : مَرَحاً بفتح الراء كان منصوباً على المصدر .

(١٣١/ ١] وَمَنْ قُواْ : مَرِحًا بكسر الراء كان منصوبًا على / الحال.

قوله تعالى : ١ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ مُلولًا ، (٣٧) .

طولاً ، منصوبٌ على المصدر في موضع الحال ، إمَّا مِنَ الجِبَالِ ، أو منَ الفاعل ، وَجَوَّزُ أَبُو على الغارسي الأمرين جميهًا .

قوله تعالى : ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّتُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكَرُوهًا ٩(٣٨) . قرئ : سنتُهُ الاضافة، وسنتُهُ الدنون.

فمن قرأً : سبئه الإضافة، جمل (كلُّ ذلك) سبنداً ، وذلك ، إشارة إلى المذكر ر المنقدم من قوله تعالى : (وقَفَى ربك) إلى هذا الموضع . وسبئه ، برتفع بكان . ومكروهاً ، خبركان . والظرف الذي هو (عند ربَّك) حشو "، أو يكون (عِندَ ربَّك) خبركان ، وتقديره ، كان سبئه كائناً عند ربك مكروهاً . ومكروهاً ، منصوب على الحال من المضير في الظرف .

وَ مَنْ قَوْاً : مَيْثَةً بالننوين، جعل فى كان ضميراً يعود إلى (كل)، وذلك الضمير هو اسمُها . وميْثَةً ، خبرها ومكروهاً ، صغةً سيئة .

وقال : مكروهاً ، ولم يقل : مكروهة ً لوجهين .

أحدهما : لأنَّ تأنيث السيئة غير حقيقي .

والثانى : أن يكون مكروهاً خبراً آخر لكان ، وذكّره لأن ضمير (كل)مذكر ، ويكون الظرف الذي هو ( عند ربّك) متعلقاً بقوله : مكروها . قوله تعالى : 1 حِجَابًا مُسْتُورًا ، (٤٥) .

فيه وجهان .

أحدهما : أن يكون قوله : حجاباً مسنوراً . أى ، ذا سنر ، على النُسب ، كا جاء فى فاعل ، كنولهم : امرأة حائض وطالتي وطاليث ، أى ، ذات تعيض وطَمَشُ وطَلَاقِ .

والثانى : أن يسكون ( مستوراً ) بمنى ، ساتر ، فيجىء مفعول بمنى ناعل ، كا يجبى، فاعل بمنى تمفعول ، كقولهم : سر ٌ كاتم ٌ، وما: دافقٌ ، أى، سر مكّنوم ، وماه مدفوق ، وهذا قول الغزاء .

قوله تعالَى : ١ وَإِذْ هُمْ نَنجُوكَ ، (٧٤).

فيه وجهان :

أحدهما : أن يكون ( تَعَبُوى ) جع تَعجِى ، نَحو جريح وجَرْحَى، وقتيل وتَشْلَى . والثانى : أن يمكون مصدراً ، كقوله تعالى :

( مَا يَكُونُ مِن نَّجُوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُم )<sup>(۱)</sup> .

قوله تعالى : « وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا » (89).

العامل فى ( إذاً ) متدّر ، وتقديره ، أنيذًا كُننًا عِظامًا ورُفاتًا 'يَمِينُنا، ولا بمجوز أن يعمل فيه ( لمبحرثون ) لأنَّ ما بعد ( إنَّ ) لا يصل فيا قبلها .

قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَ(٥٢). يَوْمَ ، منصوبُ والعالم فيه ضلُّ مقدر ، فنهم من قال تقديره، اذْكروا يومَ (١) ٢ سرة الخادة . يدعوكم. ومنهم من قال تقديره، نعيد كم يوم يدعوكم، وإنما قدّر ( نعيدكم ) لدلالة قوله : ( مَنْ يُعيدُ نَا) عليه، فعلى النقدير الأول يكون مفعولا ، وعلى النقدير الثاني يكون ظرفًا وهو أوْجَه الوجيين .

[٢/١٣١] والباه في ( بحمده ) للحال، أي ، تستجيبون حامدين له / .

قوله تعالى : « وقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » (٣٥).

تندیره ، قل لىبادى ، قولوا التی همیأحسن میقولوها(۱) . فقوله : يقولوا التی هی أحسن ، هی جواب (قولوا) المقدرة ، وزع بعض النحوبین أنَّ (يقولوا) وقع موقع (قُولوا) ، ولذلك كان مبنياً وهو فاسد ، لأن وقوع الفعل المعرب موقع المبنى ، لا يوجب بناه ، ألا ترى أن قوله تعالى :

( يۇمنُونَ باللهِ ورسولِه ) (۲)

وقع موقع (آمَنوا ) ولم 'يْنَ ، بل هو معرب على ماكان عليه ، وإنما يكون ذلك في الاسم إذا أشبه الحرف ، أو تفسيّن معناه .

قوله تعالى : « أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْمُوسِلَةَ » (٥٧) .

أولتك، مبتدأ . والذين، صفته .

ويَدْعون ، صلة الذين ، والعائد محذوف ، وتقديره، الذين يدعونهم . والذين وصِلَتُهُ في موضم رفع صفة للمبتدأ .

ويبتغون ۽ خبر المبتدأ .

أَيُّهُم أَقربُ ، مبنداً وَحَيرُ مُوالِمُلَةَ في موضع نصب بفعل مقدد ، و تقديرُ ، ، ينتظرون. (۱) (يغولا) في أ.

<sup>(</sup>۲) ۲۲ سورة النور.

ويُحتَمَل أن يكون بمنى الذى فى موضع رفع على البدل من الواو فى ( يبنغون ) تقدير ، » يبتغى الذى هو أقربُ الوسيلة ، فأى على هذا النقدير مبنيةٌ على مذهب سبيويه ، وفيه خلاف وسنذ كر ، فى مر صه إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى : ، وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذْبَ بِهَا الْأَوْلُونَ ، (٩٩) .

. أنْ الأولى ، في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، مِن أن نُرِسِلَ . فلما تُعذِف حرفُ الجر انتصب ؛ ( منم ) .

و ( أنْ ) النانية ، في موضع رفع لأنه فاعل ( مَنَعَ ) وتقديره ، وما منعنا الإرسال بالآيات إلا تكذيب الأولين يمثلها .

ظلمنى، أنَّ تكذيبهم الأوَّايِن كان سبباً لهلاكهم، فلو أرسلنا بالآيات إلى قريش فكذبوها، لأهلكناهم كما أهلكنا من تقدمهم، وقد تقدم فى العلم القدم، تأخير عقوبتهم إلى يوم القيامة، فلم نُرسل بالآيات الله.

قوله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً للنَّاسِ والشَّجَرَةَ الْمَلْمُونَةَ فِي الْقُرْآلِ ، (٦٠) .

للتاس وانتسجره المتعولة في الصرال ! ١٩٠٧ . الشجرة ، منصوبة بالمطف على (الرؤيا)، وهي مقمول أول لـ (جملنا) ، والثانى ( فتنة ) .

. والشجرة ، مفعول أول ، والمفعول الثاني محفوف وتقديره ، وما جعلنا الشجرة فللمونة إلا فتنة . إلا أنه حذفه لدلاة للفعول الثاني ( بجعلنا ) المنطوق به في الأول عليه . ونظائره كشيرة في كلامهم .

قوله تعالى : ﴿ وَتُسَخِّقُهُمْ ۚ فَمَا يَزِيدُهُمْ ۚ إِلَّا طُفْيَانًا كَبِيرًا ۗ ٣(٦٠). ويَزِيدُم ، فاعله مقدر ، وتقدير ، فابزيدهمالنخويثُ . وقدَّر (النخويث) لدلاة (نخوض ) عليه ، كفولهم ، من كذب كان شرآً له ، أى ، كان الكذب شرًّا له . [١٣٢] ] وطغياناً /، منصوب لأنه مفعول ثان ( ليزيدهم )، لأنه ينعدى إلى مغمولين .

قوله تعالى : قَالَ ءَأْسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ، (٣١) . طيناً ، منصوب لوجين. أحدهما : أن يكون منصوباً على النمييز . والنانى : أن يكون منصوباً يحذف حرف الجر ، وتقديره ، خلقت مِن طبن . فلما تُخذِف حرف الجر الصل الفعل به فنصبه .

قوله تعالى : « يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ » (٧١) . يومَ ، منصوب على الظرف ، ويتعلق بغمل دل عليه قوله : (ولا يُظلَمُونَ تَتِيلاً) ، فكأنه قال : (لا يُظلُمُنَ فتيلاً يومَ نَدْتُمو كلُّ أُناسٍ بِإِمَامِمِ)، ولا بجوز أن يصل فيه ( فدعو) لأنه مضاف إليه ، والمضاف إليه لا يسل فيا قبل المضاف ، ولا بجوز أن يصل فيا قبل المضاف ، ولا بجوز أن يصل في المستقبل .

والباه فى ( بإمكميم ) فيا تتعلق به وجهان . أحدهما أن تكون متعلقة ( بندعو ) لأن كل إلسان يُد عي بإمامه يوم القيامة . والثاني : أن يكون متعلقاً بمحدوف و ذلك المحذوف فى موضع الحال ، وتقديره ، يوم نَد تُحو كل أفاس(١) مختلطين بإمامهم .

قوله تعالى : "وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى" (٧٢).

هو مِن عَمَى القلب، ولو كان من عَمَى العين، لسكان يقول: فهو في الآخرة أشدُّ عَى، لأن عمى العين شيء ثابت كاليد والرجل، فلا يتعجب منه إلا بأشد أو نحو. من الثلاثر.

وأفعل الذى للنفضيل بحرى جحرى التعجب، وقد حكى بعض السكو فيين : ما أعماه وما أعوره . وهو شاذ لايقاس عليه .

قوله تعالى : « سُنَّةَ مَن قَد أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا ،(٧٧).

<sup>(</sup>١) (إنسان) ق آ.

سنة ، منصوب على المصدر المؤكد لما قبله ، والتقدير ، أهلكناهم إهلاكا مثل سُنَّة مَن قد أرسلنا قبلك . فحذف المعدر وصفته (١) وأقيم ما أضيفت إليه الصفة مقامه .

قوله تعالى : ﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ﴾ (٧٨) .

وقرآنَ ، منصوب من وجهين . أحدهما : أن يكون معطوفًا على قوله : ( أقيم الصلاةَ ) وتقديره ، أقم الصلاة وقرآن الفجر .

والنانى: أن يكُون منصوباً بغمل مقدر ، وتقديره : واقرأوا قرآن النجر .

قوله تعالى : ﴿ لَّئِن ٱجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ ۗ ، (٨٨) .

اللام فى ( لئن ) ، مُوَطَّقة للتسم . وإنْ حرف شرط ، وجوابه محذوف قام مقامه قوله : ( لاَ يَأْتُونَ بَمْنْله ) .

ولا يجوز أن يكون (لا بأنُونَ بمثله ) جواباً للشرط ، لإثبات النون فى (يأتون) ، وإنما هو جواب قسم مقدَّر هيأنه اللام فى ( لأن ) ، والتقدير ، قل لَثِن اجتمعت الإنسُ والجنُّ على أن يأتوا , بمثل هذا القرآن فواشر لا يأتون بمثله . ونحو هذا قول الشاعر :

١١٧ - لئن عاد لي عبدُ العزيز بِمثلِها

## وأمكنني منها إذًا لا أقيلُهَا(١)

قوله تعالى : « أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتُ / عَلَيْنَا [٢/١٣٧] كَسَفًا » (٩٧) .

وقري : كسفاً .

فن قرأ : كَيَسْفاً بكسر الحاف وسكون السين ، كان اسمَ جنس كشرةٍ ونَسَرَ ودُرَّة ودُرَّ ربرة وبُر ، مما الفرق بين واحده وجمه الناه .

<sup>(</sup>١) (رصلته) فی ب .

<sup>(</sup>٢) من شواهد سيبويه ١-٤١٣ ونسبه إلى كثير عزة .

والشاهدف. : إلفناه إذن ، ورضح لا أقبلها لاعتماده على القسم المقدر في أول الكلام ، والتقدير ، والله أنن عاد لى يمثلها لا أقبلها . وقد سين ذكره في الشاهدرة م ٩٧ .

ومن قرأ بكسر الكاف وفتح الدين فهو جع (كِسفة) جع تكدير ، نحو كِسْرة وكسّر ، وسدٌة رَسِدُو .

قوله تمالى : ( أُقل لُوْ كَانَ فِى الْأَرْضِ مَلَاثِكَةً يَمْشُون مُطْمَنِيَّسَ ، (٩٥) .

ملائكةُ ، مرفوعُ لأنه اسم كان .

ويمشون، جملةٌ ضليةٌ صفةٌ له .

وف الأرض، خبركان .

ومطمئنين، منصوب على الحال، ولا يجوز أن يكون ( مطمئنين ) خبر كان ، وفى الأرض، غرف ( لِيَمشُّون ) لأنه ليس فى فلك كبير فائدة ، لأنه لا يكون الْمَشْيُّ غالبًا إلا على الأرض .

قوله تعالى : «مُّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا » (٩٧).

جملة فى موضع نصب على الحال من (جَمَنَم ) ، ولا يجوز أن يكون صفة ، لأن (جَبَمٌ ) معرفة ، ولا يجوز أن يكون صفة ، لأن (جَبَنَم ) معرفة ، والجملة لا تنكون إلا نكرة . والمعرفة لاتوصف بالنكرة ، ويجوز ألا يكون لهذه الجملة موضع من الإعراب، وتنكون الواو العالحلة مقدَّرة ، وتقديره ، وكا خبت . فحذفت الواو منه .

قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ جَزَاوُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا ؛ (٩٨).

ذلك ، فى موضع رفع لأنه سبنداً . وجزاؤهُمُ ، خبره . وبأنهم ، فى موضع نصب ، لأنه ينملق بـ(جَزَاوُم ) ، ولا يجوز أن يكون ( ذلك ) مرفوعاً لأنه خبر سبندأ محذوف على تقدير ، الأمرُ ذلك . لأنه يؤدى إلى أن يبق ( جزاؤه ) بلاخير .

قوله تعالى : و َ الْوِ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَوَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكُمُمْ خَشْيَةً الْإِنْفَاقِ ، (١٠٠) . أثم ، مرفوع بغمل مقعر ، يفسره تملكون ، وتعديره ، لو تملكون ، فلما حذف الفصل صاد الضعير المرفوع المتصل فى ( تملكون ) ضعيراً منفصلا وهو ( أثم ) ، ولا يجوز أن يكون ( أثم ) فى موضع رفع لأنه مبتدأ لأن (لر ) حرف يختص بالأنسال كإناالشرطية ، لا يرتفع الاسم بعد (إن ) الشرطية لأنه مبتدأ ، فكذلك بعد (لو ) . وخُشية الإنفاق ، منصوب لأنه مفعول له :

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى تِسْمَ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ ﴾ (١٠١) . يئتات : يحتمل وجهين . أحدهما : أن يكون بحروراً لأنه وصْفُ ( الآيات ) . والثانى : أن يكون منصوباً لأنه وصْفُ ( لتسمَّر ) .

قوله تعالى : ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ، (١٠٥) .

بالحقّ ، فى موضعين ، فيه وجهان . أحدهما : أن تسكون الباء فهما متملقة بالضلين على جهة النمدى . والثانى : أن تسكون الباء وما عَمِلتُ فيه فى موضع الحال من الهاء فى ( أَنْرَ لُنَاهُ ) ، والباء الثانية وما عملتُ فيه فى موضع الحال من الضمير فى ( نَوْلَ ) .

قوله تعالى : « وَقُوْ آنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقُرَّأُهُ عَلَى النَّاسِ / عَلَى [١/١٣٣] مُكْث » (١٠٦) .

قرآنًا ، منصوب من وجهين .

أحدهما : أن يكون منصوباً بفعل مقدر وتضيره ( فَرَقْنَاهُ ) . وتقديره ، فَرَقْنَا قرآناً فَرَقْنَاه . والثانى : أن يكون معطوفاً على قوله : ( مبشراً ونذيراً ) على تقدير ، وصاحب قرآنٍ مثم حلف المضاف فيكون ( فرقناه ) وصفاً ( لقرآن ) .

وعلى مُكث، في موضع نصب على الحال، أي متمهلا مُمَّرَفَقًا.

قوله تعالى : « أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْبِي ، (١١٠).

( البيان ج ٢ ) ــ ٩٧

أيًّا مًّا ، منصوب (بتدعوا) .

وما ، زائدة للنأكيد .

و تدعوا : مجزوم ( بأى ) .

والفاء في ( أفلهُ ) جواب الشرط .

وكان يعقوب الحضرمى يقف على قوله : (أى) ، وبجمل (ما) شرطا فى موضع نصب (بندعوا) . وتدعوا ، مجزوم ( بما ) ، ويكون (أيّاً) عنده منصوبا بفعل مقدر وتقديره ، أيّا تَدُّعُوا .

## غريب إعراب سورة الكهف

قوله تعالى : ﴿ الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي أَنْزُلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوجًا قَيِّمًا ﴾ (١).

في تقدير هذه الآية وجهان .

أحدهما : أن تكونَ الواوُ في قوله (ولَمْ بَحِمَّلُ لَهُ مِوْجًا) المعلمَّنِ على (أَنْزَلَ ) وقيل : في الآية تقديم وتأخير ، والنقدير : أنْزُلَ الكندابُ قَيَّا ولم يجبل لهُ عرباً.

والثانى: أن يكونَ قولُهُ: ( عِرَجًا ) ، حالُ ، على تفدير ، أنزل الكتابَ على هبد، غيرَ مجمول له هِوَج قياً . وهو أولى من جله معطوفا على ( أنزل ) ليما فبه من الفصل بين بعشُ الصلةِ و بعض .

قوله تعالى : « لَيُنْذِرَ بَأَسًا شَدِيدًا مِّن لَّذُنْهُ ، (٢) . الله في (لينذر) متعلقة بـ (أزل) .

وباَلَّا ، مفول ثان لـ ( يُنشِرَ ) ، والمفول الأوَّل محفوفٌ ، وتقديره ، لينفركمُ بألمَّا شديقًا من انَّنه ، لحفف الأول .

ومن لَدُّنَّهُ ، قُرًى مُ بضم الدال وإسكاتها وإشحامها .

فَهُنَّ قرأ بالضم فتكَى الأُصل.

ومن أسكنها، فلأنّ ( أثَّان ) على وزن تحفُّه، وبيجوز حذف الضمة من ( عصُّه ) فيقال : هضه، فكذلك من ( الدُّن ) .

ومن أشَّمَّها بالضمّ فإنه أراد التنبيهَ على أنُّ أصلها هو الضم .

قوله تعالى : ﴿ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّا كِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴾ (٣٠٢) .

ما كِنْيَنَ ، منصوبٌ على الحال من الها. والمبم في ( لَهُمْ ) ، ولا يجبوز أن يكونَ حلاً من ( الأجرِ ) وإنْ كانَ قد اتصل به فيد لأنه يودَّى إلى أنه يجبُّ إبرازُ النسير ، لأن اسمَ الفاعل ، إذا جرى على غيرِ مَنْ هُوَ لَهُ وجبَّ إبرازُ الفسير فيه .

قوله تعالى : ١ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِيًا ) ١ (٥) .

كلةً ، منصوبٌ على النمييز ، والنقدير ، كبرت الحكمةُ كلةً .

وتخرجُ ، جلةُ ضليةٌ في موضع ِ نصب ٍ لأنها صنةُ (كلة) .

إنْ يقولون إلا كُذباً، أى ما يقولون إلا كذبا . وكذباً ، منصوب (بيقولون)، كما تقول: قلت شهراً أو قلت خطبةً .

قوله تعالى : و إِن لَّمْ يُومِّنُوا بِهَذَا الْحَلِيثِ أَسَفًا ، (٦) . [٢/١٣٣] أَسْنًا، منصوبُ لأنه مصورُ في موضع الحال/.

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا ،(٧) .

زينةً ، منصوب لأنه منعول ثان ، لأنّ (جملنا) بمثى صبّر نا ، وإن جملتَهُ بمنى خلقنا ، كان منصوباً لأنه منعول له ، لأن ( خلقنا ) لا يتَمَدى إلاّ إلى منعول واحد .

قوله تعالى : ﴿ فَضَرَبُنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفُ سِنِينَ عَدًا ﴾ (١١) .

فَضَرَ بنَّا على آفائهم ؛ أَى أَنَسْنَاهم ، وهذا مِنْ أُحسنِ الاستمارة وأبلنها . وسنين ، منصوب على الظرف . وعدداً ، منصوب من وجهان . أحدهما : أن يكون منصوباً لأنه وصف ( لسنين ) على منى ذات عدد . والثانى : أن يكونَ منصوباً على المعدر .

قوله تعالى : ﴿ ثُمُّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْجِزْبَيْنِ أَحْصَى لَمَا لَبِثُوا أَمَدًا ، (١٢) .

> أيُّ ، مرفوع لأنه مبتدأ . والحزِّبين، مجرور بإضافة أيَّ إلىه .

وأحْضَى ، فعلُ ماض خبر المبتدأ ، والمبتدأ وخبره سدّ مَسَدٌّ مفعولى ( نعلم ). وزعمَ بعض النجويين أنَّ ( أحْمَى ) ، اسمُ على وزن ِ أفْسل للمبالغة ، ولوكان كَمْلُكُ لِسَكَانَ يَلْبَغِي أَنْ يَكُونَ (لَنْعَلِمَ أَيُّ الْحَزِّينَ أَشَدُّ إِحْصَاءً) ، لأَنْكُ لا تقول: ما أحصاه . ولهذا تقول : ماأشد الحصاءه ، فلما قال : أحقى . دل على أنه فعل ماض . وأما تولهم : ما أوْلاَهُ للمروف ، وما أعطاهُ للمال ، فهو من الشاذ الذي لا مقاس عله .

وأمداً ، منصوبٌ لأنه ظرف زمان ، وفي العامل فيه وجهان . أحدهما : أن يكونَ العاملُ فيه (أحصى). والثأني : أن يَكُون العاملُ فيه (لَبَثُواً) ، والوجه الأول أوحه الوجهين .

قوله تعالى : و لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ، (١٤) .

شَطَّطًا ، منصوبُ لأنه صفة مصدر محذوف ، وتقديره ، قُولًا شططا . وإنْ شئت كان منصوباً (بقلنا) كقلنا شعرا.

قوله تعالى : ﴿ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيِّنِ ، (١٥) . أَيُّ مَلاًّ يَاتُونَ عَلَى دَعُواهُم بَأَتُّهَا آلْهَةٌ . فَخُذَفَ المَفَافَ وأَقْتِمِ المَفَافُ إليه مقامه ً. قوله تعالى : ﴿ وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ﴾ (١٦). إذْ ، تتملق بفعل مقدو وتقديره ، واذكُروا إذ اعْتَرْتُموهم .

و (ما) فيها ثلاثة أوجه . أحدها : أن تكونَ مصدية . والثانى : أن تكونَ اسمًا موصولاً . والثالث : أن تكونَ ظفيةً .

فإنْ كانتُ مصدرةً كان التقديرُ فه ، وإذ اعْتَرَلْتُمُوهِ وعبادَتهم إلاّ عبادةَ الله . فحف المضاف ، وكان الاستشاه من الجنس .

وإذا كانت اسماً موصولاً كانالتقدير ، وإذ اعْنَزَ تموهم والذي يَعبدُونه . والاستنباء منْ مفعول ( يعبدون ) وهو استنباء منْ غير الجلس .

وإذا كانت نافية كان النقديرٌ ، وإذ اعترانموهم غير عابدين إلاَّ الله ، فتكونُّ الواو واو الحال .

[۱/۱۳۶] وما ، إذا كانت مصدرة أو اسماً موصولاً / في موضع لصب بالمعلف على الهاء والمبر في ( اعترائموه ) ، وفي الوجه النالث في موضع نصب على الحالم .

قوله تعالى : « وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَال وَهُمْ فى فَجْرَة مَّنَهُ » (١٧) .

الشمير ، منصوب لأنه مغمول (تري) .

وإذا طَلَمَتْ وإذا غربت ، ظرفان يتعلقان ( بترى ) .

وعَنْ كَهْمِم ذَاتَ الْبَيْنِ ، يَنْعَلَقْ بِتْرَى .

وعن تهميم دان البيني ، يتعلق بدى . وتَرَّاوَرُه ، جلةُ فعليةُ في موضم نصب على الحال مِنَ (الشمس).

وذاتَ الشالِ ، يتعلق ( بتقرضهم ) .

وهم في فجوة منَّهُ ، جلةُ اسميةُ في موضع ِ نصبٍ على الحال ِ .

قوله تعالى : ﴿ وَكَلَّبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ، (١٨) . ذراعيهِ منصوبُ (بباسط) وإنما أعل اسم الناعل ، وإن كان للماضى لأنه أوادَ به حكاية الحال ، كتوله تُعالى :

( هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوهِ ) (١) .

فإنّ هذا إنّما ُيشار به إلى الحاضرِ ، ولم يكن المشار إليهما حاضرين حين قصُّ القمة على النبيّ صَلّى اللهُ عليه وسلم، وإنما حكى ثِلثَ الحال .

وفراراً ورعباً منصوبان على المصدر<sup>(۲)</sup> .

قوله تعالى : « قَالَ قَائِلٌ مَّنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ ، (١٩) . كم : همناظرفية فى موضر لصب (بلبتم )، وتقديره ، كم يوماً لبتم . والنسوبُ على النبيغ محذوف ، والدليلُ على أنَّ التقديرَ ، كم يوماً . أنه قال فى الجواب : (قَالُوا لَهِنْذَا يَوْمًا أَوْ يُمْضَ يَوْمُ ) .

قوله تعالى : « فَلْمَيْنْظُرْ أَيْهَا أَزْكَى طَمَامًا » (١٩) . أثِّها، مبتدأ . وأزكى ، خبر المبتدأ . وطعاماً ، منصوب على البمييز ، والجلة فى موضم نصب لأنها مفعول ( فلينظر ) .

قوله تعالى : « إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ » (٢١) . إذْ ، ظرف زمان في موضر نصب، والعاملُ فيه (ليطوا) .

قوله تعالى : ٥ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَّابِعُهُمْ كَلَّبُهُمْ ويَقُولُونَ

<sup>(</sup>١) ١٥ سورة القصص .

<sup>(</sup>٢) (النميز) في أ، (المصدر) في ب.

خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ، (۲۷) .

للانةُ ، مرفوعُ لأنه خبرُ مبتدأٍ يمحذوف وتقديره، هم ثلاثةً .

ورابعهم كلمهم ، جملة امحية في موضع رفير لأنها صفةُ ثلاثة ٍ ، وكذلك النقدير في قوله : (خسةُ سادئمهم كلمهم) .

وأماسيمة وللمنهم كأجهم، فإنماجا، بالواو ولم يجىء به على الصنة كالعدد قبلهُ ، لأن السيمة أصلُ المبالغة في العدد ، كما كافت السيمين كذلك في قوله تعالى :

( إِن تَستَغفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرِ اللهُ لَهُمْ ) (١)

ولوجاء بالواد فى (ثلاثة رابعهم كابهم) لكان جائزاً ، وذهب بعض النحويين إلى أن النقدير فيه ، ثلاثة رابعهم كابهم ، وكذلك (خمسة سادسهم كابهم) النقدير [٣/١٣٤] فيه ، وسادسهم تا يواو العطف/ فحذفها واستدل على ذلك بقوله تعالى : (وأمنهم كابهم)، فظهرت الواو التي كانت مقدرة في الجملتين المنقدمتيّن فعل على أنّ تقديره ، ورابعهم تُخذفت الواو ، كتوله تعالى :

( صُمُّ بُكُمٌ عَمَى ) (٢)

وأصله : صمُّ وَبُسكم وعميُّ ، بالواوِ ، بدليل قوله في آيةٍ أُخْرى :

( صُمُ وَبُكُمُ ) (٢).

<sup>(</sup>١) ٨٠ سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) ١٨ ، ١٧١ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) ٣٩ سورة الأنعام .

وكقول الشاعر:

١١٦ ــ ما لي لا أسقى على علاتي

صبائحي عَبَائقي قَيْسلاتِي<sup>(١)</sup>

أَىٰ ، وغبائق وقبلاني .

قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَىءِ إِنِّى فَاعِلُّ ذَلكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاء الله ﴾ (٢٣ ، ٢٤) .

أنْ يشاء اللهُ ، فى موضع نصب ( بِفَاعِل ) ، بتندير حلف حرف الجرّ ، وتقديره ، ولا تقولنَّ لئي إلى فاصلُّما فى وتقديره ، ولا تقولنَّ لئي إلى فاصلُّم في أنه عالمَ عالى الله وتقديرهُ ، ليَشيئةُ اللهِ . إلاَّ أنه حافق حرف الجرَّ مِنْ (أنْ) ، فاتصلَ الفعل به .

قوله تعالى : 1 وَلَبِثُوا فَى كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تشعًا ٤ (٧٥) .

قرى" : ثلاثمائة ، بالتنوين ، وتر"ك التنوين، فمن نوَّنَ كَانَ لَكَ فَى (سنين) النصب والجر .

(١) نسب ابن جني هذا الشاهد إلى ابن الأعرابي: الخصائص ١ /٧٩٠ -- ٢٨٠/٣ ، والبيت

العلات : جمع علة ، وهو ما يتعلل به ــ وفسرها بالصبائح والنبائق والقبلات ، يريد نوقا علمها صباحا وبعد المغرب وفى الفائلة ــ الصبائح جمع صبوح ـــ والفبائق جمع غبوق ـــ والقبلات جَمع قبلة . وفى اللمان مادة (قبل ) و الأزهرى : أنشذنى أعرابى :

> ما بی لا اُسٹی حبیباتی وہن یوم الورد اُمہاتی صبائحی ، غبائتی ، قیسلاتی ہ

فالنصب من وجين .

أحدهما : أن يكونَ (سنين ) منصوباً على البدل مِن ( ثلاث ) .

والثانى: أن يكونَ منصوبًا على أنه عطف بيانٍ على ( ثلاث ) . والجر على البدل مِنْ ( مِائّة )، لأن المائة فى معنى سنينَ .

ومن لم ينون أضاف (مائة) إلى (سنين) ، تنبيها على الأصل الدي كان يجب

استماله ، كياجاء : استحوذ واستروَح واستَصُوّب ، تنبيّها على الأصلِ الذي كان ججب استماله في : استمان واستما واستجاب .

وتسماً، منصوب لأنه مفعول به ، كقوله تمالى :

( وَنَزْدَادُ كَيْلُ بَعِيرٍ ) (١)

وليس بظرف، وتتديره، وازُّدَادوا لبثُ تسع ِ سِنين، فحذف المضاف.

قوله تعالى : ﴿ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ﴾ (٢٦) .

أَىْ مَا أَسْمَهُ وَأَبْضَرَهُ ، وتقديره ، أسم (٢) به : إلاَّ أنه حذف اكْتَفَاهِ بالأوّل هنه .

وموضم (أبيسر به وأسمم) الرفع ، كقولم : أحسن بزّ يُدْ ، وأَطْرِفْ بِيَسْرُو . والأصل فيه ، أحسن زيدٌ وأظرَف هراًو ، أى ، يَسارَ فا حُسن وظرَف ، كما يقال : أنحرَ الرجل ، وأجرب ، إذا صار ذا إبرا فيها النحارُ والجربُ ، ثم تقل إلى أفعل به ، وأدْخلت البا، فيه لِتغرق بينه وبين لفظ الأمرِ ألذى لايراد به النعجب .

قوله تعالى : ١ إنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا

<sup>(</sup>٢) (أسمع به وأبصر) في أ ، ب ، وكذلك (وتقليره ، أبصر به ) في أ ، ب .

الذين وصَلَتُه ، في موضع نصب لأنه اسم ( إن )، وفي خبرها ثلاثةُ أوجه .

أحدها: أن يكون خبرها قوله : (أولئكَ لم جنَّات عَدَّن ).

والنانى : أن يكون خبر ُها قوله : ( إِنَّا لا نُسْيع أُجر من أُحسن عملاً ) لأن المنى ، إِنَّا لا نضيع أجرهم ، فأقيم المظهر مقام المضر كقول الشاهر :

110 - لا أرى الموت يسبق الموت شيء (١)

أى : يَسْبِقُهُ شيء ويجوزان يكون التقدير ، أُجِرَّ مَنْ أُحسِن هملاً مَنْهم ، فحد فِ

( وَلَمَنْ صَبَرَ وغَفَرَ إِنَّ ذلكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ )(٢) أَيْء منه .

والناك: أن يكون خبرها مقدراً ، وتقديره ، إنَّ الذين آمنوا وعمُّوا الصالحات بجازيهم / اللهُ بأعمالهم، ودلَّ على ذلك قوله : ( إنَّا لا تضيع أُجر مَنْ أَحسنَ عملًا) . [١٣٥/ ٢] قه له تعالى : « لَكِنَّا هُمُو اللهُ رَثِّى » (٣٨) .

فوله تعالى : ﴿ لَكِنَا هُوَ اللهُ رَبِّي ﴾ (٣٨) . أُصَلُّهُ ، لَكِنْ أَنَّا . وفي صيرورته على هذه الصيغة وجهان .

أحدهما : أن تكون الهمزة تحذفت بحركتها ، وأدغِت نون (لكنْ) فى الندن سدها .

والثانى : أن يكون تنلت فنحة الهمرة مِن (أنّا) إلى النون مِنْ (لكنْ) ، وأدغت نون (لكنّ ) بعد إسكاتها فى النون من (أنّا) فصار (لُكنّ )، ونظيره ما ذكر عن العرب أنّهم قالوا : إنّ قام ، يعشى، إنّ أنّا قام .

ومن قرأ : (لكنَّ ) بمغف الألف فعلى الأصل في حلة الوصل ، لأنَّ الأصلَ ق (أنَّا)، (أنَّ ) إلاَ أنَّ الألفَ تثبت في حالة الرقف وفيها لفات .

 <sup>(</sup>۱) منشواهد سببویه ۱ (۳۰ ونسبه إلى سوادة بزعدی، وقد مرذكره في الشاهد رقم ۹۹.
 (۲) ۳۶ سورة الشورى.

ومن قرأ : (لكنَّا) أثبت الألف كفول الشاعر :

١١٩ \_ أنا سيفُ العشيرة فاعرفوني

حُمَيْدً قد تَذَرَّبْتُ السناما (١)

ولكن همنا هِيَ الخفيفةُ التي لا يُرادُ بها الاستدراك.

وأنا، مبتدأ وهُوَ، مبتدأ ثانٍ. واللهُ عنبرُ المبتدا الثانى. ورَبَّى، صفتهُ، والمبتدأُ النانى وخبرُهُ خبرُ المبتدأُ الأوّلِ، والعائدُ إِلَيْهِ اليا، المجرورةُ بالإضافةِ ف(رَبَّى).

قوله تعالى : « وَلَوْلًا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ الله ، (٣٩) .

مَا شَاء ، فيها وجهان .

أحدهما: أن تسكون اسمًا موصولاً . وشاه الله ، صِلته ، وهو في موضع وفع ، لأنه مبتداً ، وخبره محدوف م و وقديره ، الّذي شاءه الله كائن م وحَذَف الهاء الله هى العائد تخفيفاً ، ويجوز أنْ يكون خبر مبتدا محدوف وتقديره ، الأمر ما شاء الله ، وحذف العائد تخفيفاً .

والثانى: أن تـكونَ شرطبةً فى موضع نصب ( بشاه )، وجوابها محذوفٌ ، وتقديره، ما شاء الله كان .

قوله تعالى : « إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا ، (٣٩) .

<sup>(</sup>١) من شواهد شرح الشافية ٤ / ٣٣٧ طبعة حجازى (تمقيق عمد عجي الدين وآخرين) . وتذريت السناما أى علوته ـ والشاهد فيه إثبات ألف (أنا) فى الوصل لضرورة الشعر وجامت فى شرح الشافية (حميدا) بالتصب فهو بدل من الياء فى (فاعرفونى) ، وقائله حميد بن بجدل الكلى .

إنُّ ، شرطيةٌ ، وجوابها في قولهِ :

( فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيني )

فى الآية التى بسها ، تقديره ، ترنى أقل منك مالاً . وأنا ، فصل ، ولا موضع له من الإعراب ، وجاز أن يكون هنا فصلاً لأنه وقع بين سوفة ونكرة تقارب المرفة ، فالمرفة الياه فى (ترنى) ، والنكرة التى تقارب المرفة (أقُلَ منك) ، لأنه قرَّب من المرفخ لِتملّق (منك) به (١) ، وهو منصوب لأنه المنمول الثانى (لِتَرَّنِي) ، والمنمولُ الأوّل هو الياه فى (ترنى) .

قوله تعالى : ﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَاوُّهَا غَوْرًا ﴾ (٤١) .

غورا ، فيه وجهان .

أحدهما: أن يكونَ (غَوْراً) بمعنى غائر .

والثاني: أنْ يكونَ تقديره ، ذَاغَوْر : فحذف المضاف ، كقوله تعالى :

( واضْرَبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْن ) (٢)

أى ، مثل رُجَلاِن ِ . فحنف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . وغَوْراً ، منصوبُّ لأنه خبر ( أصبح ) .

قوله تعالى : ﴿ وَأُحِيطُ بِشَمَرِهِ ﴾ (٤٢).

يقرأ بِشُرُه بضمتين / ويقرأ بشُمَرِه ِ بضمة واحدة ، ويقرأ بشَرَّه بنتحتين . [٢/١٣٥]

فن قرأ ، بشُرُه بضمتين نفيه وجهان .

أحدهما : أن يكونَ جمع تماركإزار وأُزر ، وتمارجع تمرة، كأكة وإكَّام ، فيكون تُشرجم الجم .

<sup>(</sup>١) و لتعلق (منك) به ۽ زيادة في ب.

<sup>(</sup>٢) ٣٢ سورة الكهف .

والنانى: أن يكونَ كخشبة وخُشُب. قال الله تعالى :

(كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُّسَنَّدَةً) . ( كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً )

ومن قرأ بضبة واحدة ، جمله مخففا من أنسُر ، كما يقال : فى خُشُبُ خُشَب ، وقد كُوى به (كأنهم خُشُبُ مُسنَّدَةً ) ، لأن كُلَّ جمرٍ جاء على فُعْل بضمتين ، جاز فيهر

تسكان العين .

ومن قرأ تُمرِّهِ بفنحتين كان اسمَ جِنْسِ كخشية وخَشَبِ ، وشَجرة وشَجَر ، بما اللهرقُ بين واحدِه وجمه الناه .

قوله تعالى : ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةً يُنْصُرُونَهُ ﴾ (٤٣) .

ُ يَمْرُأُ تُسكنُ بالنَّاء والياء .

. فَمَنْ قُرَأً بِالنَّاءِ فَلاُّنَّ ( الفئة ) مؤنثة .

ومن قرأ بالياء فلوجود الفصل، وكلاهما حسن .

قوله تعالى : « وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الوَلَايَةُ شِهِ الْحَقِّ ؛ ( ﴿ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الوَلَايَةُ شِهِ الْحَقِّ ؛ ( ٤٤ ، ٤٣ ) .

هُنا إلى عَ بِجوز أَن يَكُون ظرفَ زَمَانِ وَظَرفَ مَكَانَ ، وَالْأَصْلُ فَيهُ أَن يَكُونَ لَلْكَ كَان ، والأَصل فَيهُ أَن يَكُونَ لِللَّهِ كَانَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ فَي ( ذلك ) ، وَالْمَا نَصْلَةً مِنْهُ وَجَان .

ربه من و يورد الولاية أن يكون منهلناً بقوله : ( مُشْتَصِراً ) ، وتكون (الولاية أنه ) مندأ وخد .

والحق، في قرآءة مَنْ رفع خبر ٌ آخر، ويجوز أن يكون (الحق) صفة الولاية، إلا أن جُنْه خبراً آخر أوَّلَى مِنْ جله صفة ، لياً فيــــه من الفصل بينَ الصفة والموصوف.

<sup>(</sup>١) ٤ سورة المنافقون .

فأما على قراءة من قرأ ( الحقّ ) بالجر على أنه صفة فه ، فلا يكون فيه ذلك الفسل . والنانى : ألا يكون متملقاً ( بمنتصر ) ، بل يكون متملقاً بخبر المبتدأ ، الذى هو ( فه ) ، وقد قُدُّم معمول خير المبتدأ على المبتدأ كقوله تعالى :

( كل يوم هُوَ فى شَأْنٍ ) <sup>(١)</sup> .

وبجوز أن تجمل (هنالك) خبر المبتدأ الذى هو (الولاية) ، ويكون العامل فيه (استُقَرَّ الذى قام (هنالك) مقامه ، وفيه ذكر .

ولله ، حال من ذلك الذكر .

ومن رفع (الزُّلاَيَّة) بالظرف، كان (لله ) حالا من ( الولاية ) ، ولا يُقَدَّرُ في هنالك ذكّر .

قوله تعالى : 1 وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا » (٤٨) .

صفًا، منصوب على الحال من الواو ف ( عُرِضُوا ) ، وهو العامل فيها وتنديره ، هُرُضوا مصطنين .

قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الجِبَالَ ﴾ (٤٧) .

يومَ ، منصوب والمامل فيه فعل مقدر ، وتخديره ، أذْ كُر يومَ .

قوله تعالى : 1 بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً ، (٥٠)

تقديره ، بئس البدلُ بدلا الفالمان ذُرِّيَّة إبليس.

فالرفوع بـ ( بئس ) مُضمَّرُ فيها . وبدلاً ، منصوب على النميز مفسر لذلك النُصْرَ .

وللظالمين ، فصل بين ( بئس) وما انتصبت به ، واستدل به المبردُ على جواز

<sup>(</sup>١) ٢٩ سورة الرحمن ,

[١/١٣٦] الفصل بين فعل التعجب وما أنتصب به فى نحو قولهم / : ما أحسنَ الْبَوْمَ زبداً ، والمقصود بالذم ذرية إبليس، وتحذف لدلالة الحال عليه .

قوله تعالى : ﴿ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ تُبُلاً ، (٥٥) .

قَبُلًا بضمالقاف أراد به جم قَبيل ، وهو منصوب علىالحلل ، وتقديره ، أو يأتَهَمُمُ العذاب قبيلًا قبيلًا . وقبل قُبُلًا معناه مقابلة ، وكذلك المعنى فى قراءة من قرأ قبيلًا يكسر القافى .

قوله تعالى : ﴿ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا مُزُوًّا ﴾ (٥٦) .

ما ، مصدرية ، وهي في موضع نصب لأنها معلوفة على (آياني) ، وتقديره ، وأنحذوا آياني وإنداري إيام هزؤاً . فهزؤاً ، منصوب لأنه المنمول الثاني (لانتُخَدوا).

قوله تعالى : « وتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا » (٥٩) .

تلك ، مبتدأ . والقُرَى ، صفة ( لتلك ) . وأهلكناهم ، خبر المبتدأ .

ويجوز أن تكون ( تِلك َ ) في موضع نصب بغمل مقدَّر يفسره هذا الظاهر .

لِبَهْلِكِهِمْ ، قرى ْ بغم الميم وفتح اللام ، وبنتح الميم واللام ، وبنتح الميم وكسر اللام .

فَمَن قَرْأَ بِضُم المَّمِ وَفَتَحَ اللَّامِ ، جَمَّلُهُ مَصَدَر (أَهَلَـكُوا ) يَقَالَ : أَهَلَكُ مُهلُـكُمَا أَى إِهَلَاكًا ، كَقُولُهم: أَكُرِمه مُكِرًّماً أَى إِكْرَامًا ، وقد قرى :

( وَمَنْ يَهِنَ اللهِ فَمَا لَهُ مِن مُكْرَمٍ) (١)

أى إكرام .

<sup>( 1 )</sup> ١٨ صورة الحج .

ومن قرأ (مَهلَـكا) بفتح المبم واللام، جعله مصدر هَاكُ ربقال : هَلَكَ مَهلُـكاَ كقولم: ضرب مُضرَبًا .

ومن قرأ (مَهلِـكما) بفتح المبم وكسر اللام ، جعله اسماً للزمان ، وتقديره ، لوقت مَهلـكهم .

وقيل : هو مصدر ( هَلَتُ ) جاء نادراً كالمرجع والمحيض .

قوله تعالى : ﴿ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴾ (٦٦) . سَرَيًا، منصوب لأنه مفعول ثان (لاتَّخَذَ )ومفعوله الأول (سيله).

قوله تعالى : « وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنَّ أَذْكُرُهُ ، (٦٣) . أن وصِلتُها ، في موضع نصب على البدل من الماد في (أنسَانِيه) ، وتغديره،

قوله تعالى : ﴿ فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ، (٦٤) .

وما أنْسَاني ذكره إلا الشيطان.

قصصاً ، منصوب على المصدر بغمل مقدر ، دل عليه ( فلرَّتَداً ) ، وتقديره ، يُقَصُّان الآثر قصصاً .

قوله تعالى : « عَلَى أَنْ تَعُلَّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا » (٦٦). ما ، اسمُ موصولُ بمنى الذى . وعُلِّمَتَ ، جلةُ فعلية صلة ( ما ) ، والعائد منها محنوف وتقديره، من الذى 'عُلِشَّهُ رُشُداً. فحنف الها، وهى الفعول الثانى ( لعلت ) نَضِعًا . ورُضُنًا ، مُعسوب الآنه المفعول الثانى ( لَتُمَلِّنَي ) .

قوله تعالى : ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ خُبْرًا ﴾ (٦٨) .

كيف، فى موضع نصب على الظرف، والعامل فيه ( تصبر ُ ) . وخُبُراً منصوب على المصدر بفعل دل عليه (ما لم تحط به ) وتقديره، ما لم تُحبُّرِهُ خُبراً . قوله تعالى : ﴿ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّكُنِّي عُلْرًا ﴾ (٧٦) . لَدُنُّ، ﴾ شَأَ نشد الذن وتخضفها .

فن شدُّد النون كانت النون الأولى أصلية ، والثانية نونَ الوقاية . ومن خفف النون ، احتمل وجهن .

أحدهما : أن يكون على لغة من قال فى لَدُرِنى : لَدُ . فَتَكُونَ النَّونُ نُونِ الوِقَابَة ، ولا نُونِ فى أصل السكامة .

والثانى : أن تكون أصلها النشديد ، إلا أنه خَفَّتْ ، وحذف بون الوقاية ، كما حذفها من أمحو قوله :

١٢٠ - قَلْنِي مِنْ نَصْرِ الْخُنَبْبَيْنِ قَسلِي
 ليس الإمام بالشحيسح المُلْحِسدِ<sup>(١)</sup>

قوله تعالى : ﴿ لُو شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ (٧٧) .

قرى : لَتَخَذَّتَ بِالتَخْيَفِ، ولا تُخَذِّت بِالنَّشْدِيدِ .

فمن قرأ بالنخفيف ، جعله مِنْ ( تَخَذْتَ ) ، وأدخل اللام التي هي جواب ( لو ) ، على الناه التي هي فاء الفعل ، وقد حكى أهل اللغة تنخِذْتُ أتخذ .

ومن قرأ : لاَتَخَذْتَ بالتشديد ، فقد قبل : إن النا، بدلُّ مِن واو ، واصل اتّخذ (اوْ تَخَذَ) ، فأبدل مِنْ الراوِ تاء كما قالوا : اتَّمد وأصله (اوّتَمَدَ) ، فأبدل من واوه تاه .

وكذلك كلُّ واورٍ وقعت فاء مع تاء الافتمال.

فلى هذا يكون الأصل في (أخَـذُ وَخَـدُ )، فأبدل مِن الواوِ المفتوحة همزة ،

 <sup>(</sup>١) من شواهد صيبويه ١ /٣٨٧، ولم ينسبه لقائل ، ونسبه الشنتمرى لأبى نخيلة . وقبل :
 هو من كلام حميد بن مالك الأرقط من أرجوزة يقولها في شأن عبد الله بن الربر .

كأحد وأصله وَحَدُّ ، وامرأةُ أناةُ أصله وناةٌ . وهذا القلب قليل في الواو المنتوحة ، وإنما جاء في أحرف يسيرة ، وفي أكثرها خلاف .

وقيل اتَّخذ افتمل من الآخذ ؛ وتاؤه بدل من همزة ، لأن أصله ، الْأَتَخَذَ فَابدل من الهمزة ياه لسكوتها وانكسار ما قبلها ، فصار ايتَّخَذَ ، ثم أبدل من اليا. تاه .

وهذا وأبحوه لا يجيزه البصريون فلا يقولون في الهُتكُلُّ من الأكل اتَّسكل ، على تفدير قلب الهمزة يله وقلب الياه تاه، وأجازه السكوفيون .

قوله تعالى : 1 وَجَلَاهَا تَغْرُبُ فِي عَيْن حَمِثَة 3 (٨٦) . تَمْرُبُ ، جلة فعلية في موضم نصب على الحال من (ها) في ( وجدها ) .

ووجدها ، يمنى أصابها ، ولو كانت وجدها هينا يمنى عَلِمَ ، لـكانت الجلة فى موضع لصب لأنها المفعول الثانى (لوجد )، لأن (وَجَدْتُ ) إذا كانت يمشى (عَلِمتُ ) تُعدَّى إلى مفعولين .

قوله تعالى : ﴿ قُلْنَا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَلَّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴾ (٨٦) .

أن وصلتها، في تأويل المدر ، وفي موضعها وجهان .

أحدهما : أن تكون في موضع نصب بنمل مقدر كقوله تمالى :

( فَإِمَّا مَنَّا بعدُ وإِمَّا فداءٌ ) (1) .

والرفع على تقدير مبتدأ وخيره محذوف، وتقديره ، إما العذابُ واقعٌ منك فهم وإمّا انخاذ أمرٍ ذي حسن واقع فهم . فحذف الخبر لعلول السكلام بالصلة .

> قوله تعالى : « فَلَهُ جَزَاءَ الْحُسْنَى » (٨٨) . يقرأ : جزاء بالرفم بنير تنوين ، والنصب مع التنوين .

<sup>(</sup>١) ۽ سورة محمد .

[۱/۱۳۷] فمن قرأ : جزاء بالرفع، جمله سبنداً . وله، خبره /، وتقديره ، فله جزاء الخصال الحُسشى . ثحنف الموصوف وأقام الصفة مقامه . والحسنى فى موضع جر بالإضافة ، وبجوز أن تكون (الحسنى) فى موضع دفع على البدل من ( جزاء ) والأصل فيه الننوين ، وحَدْ فَهُ لالنقاء الساكنين كقوله تعالى :

( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ ) (١)

فيمن حذف التنوين من (أحد ) ونظائره كثيرة .

ومن قرأ (جزاء) بالنصب مع الننوين ، نصبه على المصدر فى موضع الحال ، والعامل فيه له، أى: ثبت الحسني له جزاء.

وقيل، جزاء منصوب على التمييز .

قوله تعالى : 1 لاَّ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً ، (٩٣) .

وقرئ ( يُشْقِئُونَ ) بضم الياء وكسر القاف ، وتقديره يُشْقِيون الناس قَوَّلا . غذف المنعول الأوّل، وبق ( قولا ) المنعول النافى ، وجاز الحذف لأن هذا الفعل من الأفعال التى تتعدى ، ويجوز الاقتصار على أحدهما ولاحذف فى قراءة من قرأ بهترج الياء وفتح القانف .

قوله تعالى : ﴿ آتُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴾ (٩٦) .

فيلراً ، منسوب بـ ( أفْرغُ ) عند البصريين ، لا ( بَآتُونَى ) ، لأن ( أَفرغ ) أَقُربُ مَن ( آنُونَى ) ، فَكَانْ إعمالُهُ أَوْلَى ، لأن القرب له أثر فى قوة السل ، ولهذا أُعْمِلُوا الأقوب فى : خَشَدَتْ بسدره وصدر زيد ( ۲ ) . ولأنه لوكان منصوباً بـ ( آتُونِى)

<sup>(</sup>١) ٢ ، ٢ سورة الإخلاص .

<sup>(</sup> ٧ ) يقيس الأنبارى إعمال الثانى الأقرب على نحو قولهم : خشئت بصدره وصدر زيد . فيخدارون إعمال الباء في المعلوف ، ولا يختارون إعمال الفسل فيه ، لأنها أقرب إليه منه ، وليس في إعمالها نقص سفى ، فكان إعمالها أولى . الإنساف ١٩ ١٤ .

لكان يقول: آنوني أفرِغه عليه. لأن التقدير فيه: آنوني قطراً أفرغه عليه. وذهب الكوفيون إلى أن العامل فه (آنوني).

وبجوز أن تقدر حذف الماء من (أفرِغُهُ)، إذا نُصِب د (آتونُى)، كا بجوز أن يقدر (قطراً) إذا نُصِب بـ (أفرغ)، ولأنه لا فرق يينها ، والغرق بينهما ظاهر ، لأنك إذا نصبته بـ (آتونى)، فصلت بجملة بينه وبين (قطراً)، وقدرت (لأفرغ) مفعولا، فارتكبت فى ذلك ضربين من الجباز، وإذا لم تقدَّر فى (أفرغ) مفعولا، والصبت (قطراً) به ، وقدَّرت (لآتونى) مفعولا، تركت ضربين من المجاز، وإنما ارتكت ضربًا واحتاً فنان الذة .

قوله تعالى : ﴿ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ ﴾ (٩٧) .

اسْطَاعوا ، بمنى اسْتَطَاعوا ، يقال : اسْطَاعَ واستطاع ، واسْناعَ واسْتَنَاع بمنى واحد .

وزيم قومٌ أن فيه لغة أخرى . (أَسْفَاع) بغتح الهمزة، وأن أصلها (استطاع)، فحذفت الناء وفتحت الهمدة .

والصحيح أن (أسطاع) إذا فُتِحت الهمزة منه ليس أصله (استطاع)، وإنما أسله (المتطاع)، وإنما أسله (المتطاع)، وإنما أسله (الموّرع)، ثم تقلت حركة الدين إلى الفاه، وقلبت الواو ألفاً لنحركما في الأصل وافتتاح ما قبلها الآن، وزيدت الدين في (استطاع) جبراً لمسالم السكلمة من الوهن، والنفيع ، فقالوا: اسطاع ونظير زيادة الدين في (استطاع) جبراً لمسالم السكلمة من الوهن، (١٣٧] الدين التي هي واو إلى الفاه، وقلب لأن الأصل (أراق)، وأصله (أروق) فقلت فنحة الدين التي هي واو إلى الفاه، وقلبت الدين ألفاً لتحركها في الأصل وافتتاح ما قبلها الآن، وزيادت الهاه عوضاً عما لحق السكلمة من الوهن والتغيير، فالدين في (استطاع) ليست الدين التي هي في (استلاع)، وقد يشاً ليست الدين التي هي في سائل مثال مضمة ولاد المسترشد، إلله مستوفى في مسائل مثال مشعا بعض أولاد المسترشد، إلله مستوفى في مسائل مثال مشعا بعض أ

<sup>(</sup>١) (استطاع) في أ.

قوله تعالى : ﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي ﴾ (٩٨) .

إنما قال : هذا ، ولم يقل : هذه ، لأن تأنيث الرحمة غير حقيق ، والتأنيث إذا كان غير حقيق جاز فيه النذكير ، ولأن الرحمة بمنى النفوان فذكّره حملا على الممنى ، والنذكير بالحل على الممنى كشير فى كلامتهم، وقد قامنا نظائره .

قوله تعالى : ﴿ أَفِحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِى مِنْ دُونِي أَوْلِيَا ﴾ (١٠٢) .

الذين كفروا ، فى موضع رفع ، لأنه فاعل (حَسب) ، وأن يتخذوا ، أن وصِلتُها فى موضع نصب ، وسعت مسه مفعولى (حسب ) وعبادى ، فى موضع نصب لأنه مفعول أول (ليتخذوا) . وأولياء ، منصوب لأنه المفعول الثانى .

قوله تعالى : 1 بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ، (١٠٣) .

أعمالاً ، منصوب على التمييز .

وُجِع النَّميز ولم ينرد إشارة إلى أنهم خسروا في أعمال متعددة ، لاني عمل واحد .

قوله تعالى : ﴿ لَا يَبُّغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴾ (١٠٨) .

حَوِلاً ، منصوب لأنه مغمول ( يبغون ) ، ومعنى ( لا يبغون عنها حولا ) أى ، متحولاً ، ويقال : حَالَ يَعُولُ - حَوَلاً ، إِذَا تَحَوَّلُ .

## غريب إعراب سورة مريم

قوله تعالى : 1 ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدُهُ زَكْرِيًّا إِذْ نَادَى

ذِكُرُ ، مرفوعُ من وجهين . أحدهما : لأنه مبتدأ محذوفُ الخبرِ ، وتقديره ، فها يملى عليكم ذِكْرُ رحمة وبك . والتأنى : لأنه خبرُ مبتدأً محذوفٍ وتقديره ، هذا ذكرُ رحمة وبك .

وقيل: المبتدأ (كميمس). وذكرٌ رحمة ربُّك، خبرٌه.

وذكرٌ ، مصدرٌ مضاف ٌ ، وهو مضاف إلى المفعولِ وهو (رحمة) .

ورحة ، مصدر مضاف إلى الفاعل .

وعبْدُه، منصوبٌ بالمصدرِ المضاف ِ وهو (رحمَّ ربُّك عبدَّه).

وزَ كُريًا ، منصوب على البدل من (عبده).

وَ إِذْ نَادَى، ( إِذْ ) في موضع لصب على الظرف ِ لأنه يتعلق ( يَذَكُّر ِ ) .

قوله تعالى : ١ واشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ١ (٤) .

شَيْهِاً ، منصوبٌ من وجهين . أحدهما : أن يكونَ منصوباً على النمييز . والثانى : أن يكونَ منصوباً لأنه مصدرٌ .

يقال: شابَ يشيبُ شيبًا. والْوَجه الأول أظهر .

( وَلَمْ أَكُن بِدُّعَائِك ) دعاء ، مصدرٌ مضافٌ / إلى المنمول ، والغاطلُ [۱۲۳۸] محفوف ُ وتقديره ، ولم أكنْ بِدُّعائِي إِيَّاك . والمصدرُ يُضافُ إلى المنمولرَّ كا يُضاف إلى الفاعل ، وقد قدمنا تظارُّهما . قوله تعالى : 1 فَهَبَ ْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ ، (٩٤٥). قرئ : (يَرثُنِي) جَوْنًا ورثْهًا .

فالجزئم على جواب الأمر ، وهو فى الحقيقة جوابُ شرط مقدر وتقديره ، هَبْ لِي إِنْ سِبْ لِي يَرِثْ.

وَالرَفْعُ عَلَى أَنْ يَكُونَ صَفَةً لَقُولُه : (وَلِيًّا) وْتَقديره ، فَهَبْ لَى من لدُّنْكَ وَلَيًّا وَارْفًا .

ونظيره في الوجهين قوله تمالى :

( رِدْءًا يُصَدِّقُني ) (١)

قرى الجزم والرفع، فالجزم على الجواب، والرفع على الوصف.

قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الكَبَر عِتِيًّا ﴾ (٨) .

عتيًا ، منصوبُ (بِبِكَفْتُ ) ، وأصله (عُنُوًا ) وهو مصدر (عَنَاً ) ، فأبْدَلُوا من الضمة كسرة ، فاقتلبت الوادُّ بالالكسارِ ما قبلها ، وقد قرى (غِيبًا ) بكسرِ المين ِ إنباعاللكسرة بعدها ، كما قالوا : (عِيمِ وحِتِي وقِيم) في (عُصِي وتُحتي وقُدى) .

قوله تعالى : ﴿ قَالَ كَنْلِكَ قَالَ رَبُّكَ ﴾ (٩) .

الكافُ في (كذلك) ، في موضع رفع لأنه خبر ُ مبتدأٍ محدوفٍ ، وتقديره ، قال الأمرُ كذلك .

قوله تَعَالَىٰ : ﴿ قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴾ (١٠) .

سَوِيًّا ، منصوب على الحال من المضمر في ( تُسكِّلُم ).

<sup>(</sup>١) ٣٤ سررة القصص.

قوله تعالى : « فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا ٥(١١). أنْ ، فها وجهان . أحدهما : أن تكونَ منسرة بمنى (أئ) ، والنانى: أن تكون مخففة مِنَ النيلة ولم تموض ، وتقديره ، أنْهُ سَبِّحُوا . فحفف وخفف الاسم ، كقوله :

( لولا أَنْ مَنَّ اللهُ علينَا )<sup>(١)</sup> .

وتقديره ، لولا أنَّهُ مَنَّ الله علينا ؛ كما جاءت بعوض في قوله تعالى :

( أَفَلاَ بَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قُولاً )<sup>(١)</sup>

وقوله تعالى :

( عَلِيمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مرضى) (٢) .

إلى غير ذلك .

قوله تعالى : ﴿ خُلِّهِ الكِتَابُ بِقُوَّةٍ ﴾ (١٢).

الباه في ( بقوةٍ ) في موضع الحال ، أي خُلُهِ الكتابَ مُعِدًا مُجْمَّهِاً .

قوله تعالى : ﴿ وَآتَيْنَاهُ الحُكُمُ صَبِيًّا ﴾ (١٢) .

الحسكم ، المنعول الثانى ( لآتينكاهُ ) . وصَبِيًّا ، منصوب على الحال من المنعول الأول ، وهي الهاء في ( آتيناه ) .

قوله تعالى : « وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا » (١٣) .

حنانًا ، منصوبٌ لأنه سطوفٌ على (الْحُكُمُ ).

قوله تعالى : ﴿ اَنْتَبَلَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شُرْقِيًا ﴾ (١٦) . مكانًا ، نصوب من وجهن . أحدهما : أن يكون منصوباً لأنه ظرف مكان والعامل

<sup>(</sup>١) ٨٢ سورة القصص.

<sup>- 4</sup>b , A1 (Y)

<sup>(</sup>٣) ۲۰ و الزمل.

فيه (انْتُبَدَّتْ ). والثانى: أن يكون امسولاً به والعاملُ فيه مقدّر ، وتقديره ، وقصت مكاناً قَصيًا. وشَرِّتْيًا ، صغة له .

قوله تعالى : 1 وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لَّلنَّاسِ ، (٢١) .

الواوُ فيها وجهان . أحدهما : أن تسكونَ واوَ عطفٍ . وَلِنَتَجْعَلُهُ ، معلوف على قوله : ( لِأُهَبِ لك ) . والثانى : أنْ تسكونَ الواوُ تَرَائِدة .

قوله تعالى : « وَهُزِّى إِلَيْكِ بِحِدْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ [٢/١٣٨] رُطَبًا جَزِيًا » (٧).

الباء في ( بِجِدْع ) زائدة ، وتقديره ، وهُزِّى إليْكِ جِدْعَ النخلةِ .

وتَسَاقِط ، يُعرَأ بعنح الناء والتخفيف ، ونَسَاقط بغنج الناء والنشديد ويُساقط يضم الياء وكسر الفلف .

فن قرأ ( تَسَاتط) بالعَنح والنخفيف ، فأصله ( تَتَسَاقط ) ، فحذف إحدى الناءئن تخفيفاً .

ومن قرأ ( نساقط) بالتشديد ، فأصلُهُ ( نتساقط ) أيضا ، فأبدل من إحدى التلهيْنِ سيناً ، وأدفم السَّانِ في السَّانِ .

ورُطَباً جنياً ، منصوب فى هاتين القراءتين على النمييز والحال أيضاً ، ويجوز أيضاً أنّ يكون فبهما منصوباً ( بهزًى ) وتقديره ، وهُوَّى إليك رُطَباً جَدِياً متسكةً يجذع النخلة . فتسكون الباء فى ( بجذع النخلة ) على هذا فى موضَم الحال لا زائدة .

ومن قرأ ( تُساقِط ) نصبَ ( رُطَباً جنيًا ) على أنه مفعول ( تساقِط )، أى ، تُساقِط النخلةُ رطبًا .

ومن قَرَأً (يسَّاقط) نصب أيضاً رطَباً جنيًا على أنه مفمول (يُسَّاقط) أى: ، يسَّاقط جنعُ النخلة رطباً . قوله تعالى : ﴿ فَكُلِّي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عُيْنًا ﴾ (٢٦) .

عَيْنًا ، منصوبٌ على التمييز ، أَىْ ، من عَيْن ، كَتُولُه : ( طابَ بِهِ نَفْساً ) أَى ، مِنْ نَفْسٍ . وَكُلِ مَا حَشُن فِيه تَقديرٍ ( مِنْ ) من هذا النحو كانَ منصوباً على النميز .

قوله تعالى : ﴿ فَإِمَّا تَرَينٌ مِنَ الْبَشَرِ. أَحَدًا ﴾ (٢٦) .

تَرَينَ ، أَسُهُ ( تَوَلَّينِ ) على وزن تغليبنَ ، إلاّ أنه حذفت الهمزة منه فبق ( تَرَيِينَ ) على وزن تغلين ، لذهاب الدين منه فنحركت الباء الأولى وانتج ما قبلها فبقى ( تراين ) ، ظبتمت الألف ساكنة ، وياء التأنيث ساكنة ، واجتمع ساكنان، وساكنان لا يجتمعان ، فحذفت الألف لالتقاء الساكية يُنْ فبقى ( تَرَيْنُ) ، وحُد فَت النونُ لأنَّها نون إعراب ، لطو أدان (١) البناء للدخول نون التوكيد المشددة عليها ، وكمرت الياء لسيكونها وسُسكونها لنون المشعدة ، ولم تعذف الياء لأنه ليس قبلها كمرة تدل عليها ، فصارت ( تَرَينَ ) ، على وزن ( تَقينَ ) .

قوله تعالى: « يَأْخُتُ هُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْهِ وَمَاكَانَتَ أُمُّكِ بَغِيًّا » (٨٧) .

أخت ؛ الناء فيها بدل عن واو ؛ وليست للتأنيث ؛ والدليل على أنها ليست للتأنيث وجهان . أحدهما : أن ما قبلها ساكن ؛ ولوكانت للتأنيث ؛ لسكان بجب أن تكونَ متحركة . والثانى : أنها تُسكنت بالتاء ولا تسكنب بالهاء ولوكانت للتأنيث نحمو فأمة وذاهبة ، لسكانت تسكنب بالهاء .

وقيل: أصلها (أخَوَ ) على فَقَلُ ؛ فحَدَف الواو وضمت الهمزة ، ليدل على الواو الهنوفة ، فيبق الاسم على غرفين ، وزبدت الناء للإلحاقي ببناء قَفْل وقلُّ ، وحدَفت اله ادُ منه لكثرة الاستجال .

<sup>(</sup>١) (لطريان) في أ.٠

وكذلك الناه فى (بنت) زيعت ليلتحق بيناه جِذْع وحِمْل، وأصله (بنْيَــة) بالباء فحففت الياه وكسرت الباء، لتعل على حفف الياه، وقيل: إنها بعل من الواو / [١٣٩] [] (كأخت) وليس هنا موضم السكلام عليه .

وَ بَفِيًّا ، أَصَلَهُ ( يَنُويًا ) على ضول، إلا أنه لما اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن ، قلبوا الواو ياء ، وجعلوهما ياء مشددة ، وكسرت النين لجاورتها الياء ، لأنها من جنسها ، ونَعول في هذا الموضع بمنى ( فأعِلَة )، ولهذا جاء بغير تاء ، وهو صفة للثونث كقولهم : امرأة صبور وتُسكور ، وكما يأتى فعول بغير هاء إذا كان يمثى مفعول كقوله تعالى :

## ( فمنها رَكُوبُهم ) (۱) .

ولا يجوز أن يسكون ( بَضِيًا ) في الأصل على فسيل ، لأنه لوكان في الأصل على فسيل ، لأنه لوكان في الأصل على فسيل ، كان يجب أن تدخله تاه النأنيث ، لان فسيلاً إذا كان يمنى فاعل ، فإنه تدخله تاه النأنيث ، نحو ( شريغة وظريفة ولطيفة ) ، وإنما تحذف الها، من فسيل إذا كان يمنى مفسول ، نحو ( كف خضيب ، وعين كجيل ، وشحية تدمين ) ، أي ، م ( كف خضوبة ، وعين مكحولة ، ولحية مدهونة ) ، فلما أنى ( بَضِيًّ ) ههنا بنير تام وهو بمنى فاعل ، علم أنه في الأصل على وزن فمول لا على فسيل .

قوله تعالى : ٥ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ٤ (٢٩). كان ، فها الانة أوجه :

الأول : أن تسكون بمغى (حَدَثَ ووَقَمَ ) فيكون (صَبِيًا) منصوبًا على الحال من الضعير فى (كان).

والثانى: أن يكون بمعنى (صَارَ )، فيكون (صَبِيًّا) منصوبًا لأنه خبر (صَار ).

<sup>(</sup>١) ٧٢ سورة پس .

والثالث: أن تمكون (كان) زائدة، و (صيئًا) منصوبٌ على الحال، والعامل فيها على هذا الاستقرار.

ولا بجوز أن تسكون (كان) ههنا الناقصة ، لأن لا اختصاص ( فعيسى ) فى ذلك ، لأنه ما من أحد إلاَّ كان صبيًّا فى المهد بوماً من الأيام ، وإنما تصعبوا من كلام مر، وُجه وصار فى حال الصَّبِيَّ فى المهد .

قوله تعالى : « وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ، (٣١). ما ، مصدرةِ نلرفية زمانِية ، وتقديره ، مدة دَوابِي حَيَّا . وحَيًّا ، منصوبُ لأنه خبر ( مَا دُمْثُ) وموضم الجلة نصب على الظرف والعامل فيه (أَوْمَا نَى ).

قوله تعالى : « وَبَرّا بِوَالِكَتِي ، (٣٢).

بُرًا ، منصوب لأنه معطوف على قوله : ( مباركا ) . ومباركاً ، منصوب لأنه مفعول الن ( محمل ) .

ومن قرأ : ( و بِرُ ً ) بكسر الباه والجر عطفه على ( الصلاة ) وتقديره ، وأوصاني بالصلاة و بعرًّ بوالدنّي .

قوله تعالى : « ذَلِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ » (٣٤) . قرئ : ( قَوْلُ) بالرفع والنصب .

فن قرأ : بالرفع كان مرفوعاً لأنه خبر مبندأ محفوف ، وتقديره ، ذلك قولُ المقَّ، أو هذا قول الحقَّ . وقيل: إنَّ الإشارةَ إلى عبسى لأن اقد تمال سماه (كليمة)، إذ كان بالسكلمة على ما قال تمالى :

( إِن مثل عِيمى عند الله كمثل آدَم خَلَقَه مِنْ تُرَاب ثم قَالَ له كُنْ فيكون) (١) .

<sup>(</sup>١) ٥٩ سورة آل عمران .

[٧/١٣٩] ولهذا قال/الكسائى: قولُ الحقُّ، نستُ لعيسى.

ومن قرأه بالنصب ، كان منصوباً على المصدر ، وتقديره ، أقول قول الحق . وقرى فى الشواذ : قال الحقّ . بنصب ( قال ) على المصدر ، وجر ( الحق ) ، الإضافة ( قال ) الذى هو المصدر إليه .

> قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ رَبِّى وَرَبُّكُمْ ۚ ﴾ (٣٦) . قرئ بكسر الهمزة من (أن) وفتحا .

> > فن قرأ بالكسر ، جعلها سبتدأةً .

ومن قرأ بالفتح، جملها معطوفةً على (الصلاةِ ) وتقديره، وأوصاني بالصلاةِ والزكاةِ وأنَّ اللهَ رَقَ.

قوله تعالى : وَمَا كَانَ لِلهِ أَن يَشَّخِذَ مِن وَلَدْ سُبْحَانَهُ ﴾ (٣٥) . مِنْ ، زائدة ، وتقديره ، ماكان يَّه أنْ يَتخذ و لَنذا . وَزيدت هينا في المنمول ، وزيادتها في الناطل أكثر ، كقولم : ما جادثي مَنْ أخدر . أي ، ما جادثي أحد" ونظائره كثيرة .

قوله تعالى : ٥ أُسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يُومَ يَاثُونَنَا » (٣٨). أى، ما أسحمهم وأبْضَرَم، والجار والجرور في موضع رفع، لأنه فاعل (أشجع)، وكانالأصل أن يقول: وأبصر بهم إلا أنه حذف (بهم) اكنناء بذكره مع (أشجع). وأشجع بهم وأبيصر ، لنظه لفظ الأمر وليس بأمر ، وإنما هو تسجب . والدليل على أنه ليس بأمر، أنه يكون في المذكر والمؤنث والتثنية والجمع على لفظ واحد، نحو، يازيد أشيس بسرو ، ويا زيدان أخس بصرو، ويا زيدون أحسن بصرو، ويا معنه أحسن بصرو ، ويا هندان أحسن بصوو ، ويا هندات أحسن بسرو . فيكون كه بلغظ واحد، ولو كان فعل أمر ، لكان يظهر فيه علامة التنتية والجمح والنانيث، محمو : أحسناً ويوم، منصوب على الظرف، يتعلق بفعل النعجب.

قوله تعالى : « إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَأْبَتِ. » (٤٢) .

إذْ ، فى موضع نصب على البدل من قوله : (واذكر فى الكتاب إبراهيم ) أى ، واذكر فى الكتاب قصة بأبراهيم . ثم بيّن فقال إذْ قَالَ الْدِيه ، وتقديره ، واذْ كُرْ إذْ قال الْدِيه (١) .

قوله تعالى : ﴿ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي ﴾ (٤٦) .

أواغبُّ ، مرفوعُ بالابتداء ، وَحَسُنَ الابتداء بالنكرة لأنها اعتمدت على همزة الاستفهام.

وأنت ، مرفوع براغب ارتفاع الفاعل بغيلي ، لأن اسم الفاعل ، قد اعتمد على همزة الاستفهام ، جرى مجرى الفعل ، على همزة الاستفهام ، جرى مجرى الفعل ، على همزة الاستفهام ، جرى مجرى الفعل ، عارضه ما يعده ارتفاع الفاعل بغيله ، والفاعل ههنا يسد حسد خير المبتدأ ، ألا ترى أنك تقول : أقامم أخواك ، وأذاهب الزيمان ، فيكون (قائم وذاهب ) مرفوعين بالابتداء ، (وأخواك والزيمان ) قد صدًا مسد خير المبتدأ .

قوله تعالى : ﴿ سَلاَمٌ عَلَيْكَ ، (٤٧).

سلام"، مرفوع لأنه مبتدأ ، والجار والمجرور خبره، وحسن الابتداء بالنسكرة لأن فيها مغى المنصوب والدعاء / وسفى المناركة والنَّبرُّة ، فلماكان فيها فؤائد ، [١/١٤٠] جاز أنْ بيندأ بها . والأصل ألاّ يبتدأ بنكرة إلاّ أنْ يكون فيها ثائدة عند المخاطب، وقد وُجيت فها هذه الفوائد، فلذلك كان جائزا .

قوله تعالى : ﴿ وَكَانُ عِنْدُ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴾ (٥٥) .

مَرْضِيًّا، أصله. (مرضُوبًا)، إلا أنهم أبدلوا من الضمة ، كمرة، ومِنَّ الواوياء،

<sup>(</sup>١) (وتقديره واذكرإذ قال لأبيه) جملة ساقطة من أ ، ومنقولة من به .

هذا على لغة من تال فى تثنية ( الرضا ) ( رِضُوَان ) . ومن بَال : ( رِضَيَان ) كان مِنْ خوات الباء ، وأصد ( مَرْضُوى ) فاجتمت الواو والياء والسابق منهما ساكن ، فقلبوا الواق ياء وأدغوا الباء فى الباء ، وكسروا ما قبل الباء نوطيئاً لها ولأنه أخف .

قوله تعالى : ﴿ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكيًّا ﴾ (٥٨) .

منصوبان على الحال وهي حالٌ مقدرة ، أيُّ ، مقدَّر بن السجودَ والبكاء .

ويُكِيًّا ، جَمَّ ( باك ) وقيل : ( بُكِيًّا ) ، منصُوبُ على المصدر وليس بجمع ( باك ) ، لا أن لك الوجبين، ( بُكُوَى ) ، إلا أنه لما الجنمت الواو والياء والسابق منهما ساكن ، قلبوا الواوياء وجعلوهما ياء مشددة ، وحُمْم من يكسر البا، إنباعاً لكسرة الكاف ، لأنه أخف ، ومنهم من يكسر البا، إنباعاً لكسرة الكاف ، لأنه أخف على اللسان من الخروج من ضم إلى كسر .

قوله تعالى : «جَنَّاتِ عَدَّنِ » (٦١) .

جَنَّات، منصربُ على البعل من (الجنة)، في قوله تمالى: (يدُخلون الجنة). و تقديره، يدخلون جنات عدن، [وهذا بعل الشيء من الشيء وهو نفسه ، لأنَّ الألف واللام في الجنة المجنس](").

قوله تعالى : « لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَّا إِلاَّ سَلاِّمًا » (٦٢) .

سَلَاماً ، منصوب من وجهین .

أحدهما: أن يكون منصوباً لأنه استثناء منقطم . والثاني: أن يكون منصوباً على البدل من ( لَفْو ) .

قوله تعالى : • تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقَمًّا • (٦٣) .

<sup>(</sup>١) (وكسر ماقبل الياء ) جملة ساقطة من أ ، ومنقولة من ب.

 <sup>(</sup>۲) مابن المقوفن في هامش (أ) ، ولم يلد كر ف ب

نُورِث ، مضارع (أوْرث) ، وهو يتعدى إلى مفعولين ، الأول مُنهما محفوف وهو الهاء ، التى وقعت عائداً إلى الاسم الموصول الذى هو التى ، وتقديره ، نُورِبُها، والمفعول النانى (مَنْ كَانَ تَقَيَّا) .

ومِنْ عِبادِمُا ، يتملق (بنُورِثِ) وتقديره، تلك الجنةُ التي نُورِثُها مَنْ كان تقيا منْ عبادناً .

قوله تعالى : « وَمَا نَتَنَزُّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْلِينَا وَمَا خُلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ » (٦٤)

تقديره ، أقل مانتنزل إلاّ بأمر ربّك . فحذف ( أَقَلْ )، وحَدْفُ القول ِ كَذِيرٌ فى كلامهم ، وفى كتلب الله تعالى .

وله مايين أيديناً وما خَلْفَناً وما يين ذلك ، في هذه الآية ، دلالة على أنَّ الأَرْمِنة ثلاثة ، ماضر, وحاضر ومستقبل .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَّبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا نَنْتُمُنا فَاعْدُهُ ﴾ ( ٢٤ : ٣٠ ) .

ربُّ السُّواتِ والأرض ، في رفعه ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون / مرفوعاً لأنه بعل من قوله: ( ربك ) فى قوله تعالى: [٢/١٤٠] ( وما كان ربك ) وهو اسم كان .

والثانى: أن يكون خبر مبتدا مقدر ، وتقديره، هو رب السّموات والأرض .
والثالث : أن يكون مبتدا وخبر ، ( فاعيده ) عند أبي الحسن الآخش ، لأنه
يجوز أن نُراد الغالم في خبر المبتدأ ، وإنْ لمّ يكنُ المبتدأ اسمًا موصولاً ، أو نسكرةً
موصوفة ، ويجوز عنده ( زيد فنطلق ً ) ، ويكون (منطلق ً) خبر ( زيد ) ، والغام
زائدة ، والأ كثرون على أنَّ الغاء عاطفة لا زائدة ، عطفت جملة على جلة ، وتقديره ،

هذا زيد فهو منطلقٌ . فزيدٌ ومنطلقٌ ، كلُّ واحدٍ منهما خبر مبتدا ٍ محدوفٍ على ما بيَّنَدًا .

قوله تعالى : و أَلِنَذَا (1) مَا مِنْ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَبًا ، (٣٦) . إذا ، طرف فى موضع العب مِنسل مقدر، وتقدير، وإذا مامت بُمْثْتُ ، ولا بجوز أن يصل فيه (أخرج) لأنَّ مَا بعد اللام لا يصل فيا قبلها ، كما أنَّ ما بعد ( إنَّ والشرط والاستنهام والنفى) كذاك .

قوله تعالى : و ثُمَّ لَنُحْضِرَنُهُمْ حُوْلَ جَهَنَّمَ جِئِيًّا ، (٦٨) . حِثِيًّا ، منصوب على الحال ، إن جملت ( بِثِيًّا) جم (جاث ) ، وعلى المعمر إنْ إنْ أَصِدُ جمًّا ، وجملته مصمراً .

جنّا يَجُونُ جُنُوا (١) . وأصله (جُنُوو) ، على تُعُول على كلا الوجين ، إلا أنهم استنادا اجاع ضمن وواين منطرفين ، فأبدلوا من الضّمة كسرة ، وقلبوا الواق الاخيرة باء ، لأرث الأولى مَدّة كالألف في (كاه وسماه) ، فصار (جُنُوى) ، طجنعت الواو والياء والسابق منهما ساكن ، فقلبوا الواؤ وجعلوهما ياء مشدة ، فصارت (جُمِيًا) .

ومنهم من يترأ بكسر الجيم ، يُنبُّم الكسر الكسر ، طلباً للمجانــة والحلقة . قوله تعالى : د ثُمَّ لَمَنْذُرِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَة أَيْهُمْ أَشَدُّ ، (٦٩). تُوئ إلرفم والنصب .

فأما الرفع وهى القراءة المشهورة ، فاعلم أنّ مناهب البصريين والكوفيين اختلفت. فأما البصريون فذهب أكثرهم إلى أنّ (أيُّهم) فى موضع نصب بـ( لننّزَعَنّ )، وأن الضِمةَ فيه ضمةُ بناه ، لأن القياس يتنفى أن تـكون (أنّ ) مبنية لوقوعها موضع

<sup>(</sup>١) (إذا) ق أ.

<sup>(</sup>٢) (جُّني) بالياء في أ ، ب ــ و (جثيا) في ب ــ و (جثوا) بدل (جثوو) .

الاسم الموصول ، أو الاستفهام أو الجزاء ، كما مجنيت ( مَنْ وما ) إلا أتّم أعربوها خطر على نظيرها وهو ( بعضُ ) ، وعلى تقيضها وهو ( كلُّ ) ، إلا أتابا لما دخلها نقص بحدف العائد، ضعَفَت ، فَرَدْت إلى ما تستحق من البناه ، يدُلُّ عمليه أنَّ ( أتبم ) بحدف المائد، ضعفت أن ( أتبم ) استمعلت استعلا أم يُستمعل عليه أخواتها من حذف المبتدأ نحو ( اضرب أيتم أفضل). يريد، أيَّم هو أفضل ، وقو قلت: اضرب من أفضل ، وكُل ما أطيب ( الريب ) أن تبقى على الفرائد المنافق المنافق المنافق المنافق الله أن تبقى ، ووجب أن تنبق على الفم لاتَّم لما حفوا المنافق الله الفركات تعويضاً عن الهنوف ، من ( قبل وسد ) ، نبيا على الفم ، لأنه أقوى الحركات ، نمويضاً عن الهنوف ، والنم من ( قبل وسد ) ، نبيا على الفم ، لأنه أقوى الحركات ، نمويضاً عن الهنوف ، أعربوها بالإجماع ، وإنها كمن حذف المنافق المناف

وذهب الخليل بن أحمد إلى أنّ (أيُّهم) مرفوع على الحسكاية ، وتقديره ، ثم لَمَنْزُ عَنَّ مَنْ كُلِّ شِيعةِ الَّذِي يُقال لَه أيُّهم . كما قال الشاعر :

١٢١ ــ وَلَقَدْ أَبِيتُ من الفَتَــــاة بمنزِلِ فَأْبِيتُ لا حَرَجٌ ولا مَحــــــــرومُ (١)

وتقديره ، فأبيت لا يقال في هذا حرجُ ولامحرومُ .

ولو كان كما زعم الخليل ، لكان ينبغى أنْ يجوز أنْ يقول : اضرب الناسقُ الخبيثُ، أى، اضربُ الذي يقال له الفاسقُ الخبيثُ، وهذا لايجوز الإجماع فكذلك

<sup>(</sup>١) (وكل ماطبت) في أ .

<sup>(</sup>٢) من شواهد سيبويه ١--٩٥٩ وقد نسبه للأخطل.

ههنا ، وأمَّا قول الشاعر : فأبِيت لا حرجُ ولا محروم : فهــــو مرفوع ( بلا ) ( كليس ) ، وخبر ليس محذوف ، وتقديره ، لاحرجُ ولا محروم ف مَكانى .

وزهم يونس بن سييب البصري<sup>(6)</sup>: أن (أيثم) ، مرفوع بالابتداء . وأشدُه ، خبره ، ويملق (كَنْشَرَعَنُّ) عن العمل وينزله منزلة أفعال القاوب [ نحو ظننتُ وحسبتُ وعملتُ وما أشبهها [<sup>(1)</sup> ، وهذا ضميف ، لأن هذا الفعل ليس من أفعال القلوب بشيء ؛ بل هو فعل كماثر الأفعالِ المؤثرةِ ، فينبني ألاَّ يُلفَى ، كما يلفَى غيره من سائر الأفعال المؤثرة .

وأما الكوفيون فنهبوا إلى أنَّ الضَّة فى (أَيُّمَ ) ضمة إعراب ، وأنه مرفوعٌ بالابتداء ، وأشدُّ ، خبره ، وأنهما يترافعان على ما يتنضيه مذهبهم ، وأنَّ ( لننزمن ) ملقىًم يُعمَّلُ ، فقال الغَرَّاء إِنَّالَم يصلُّ لأنَّ معنى ( لننزعن ) ( لنناذين ً) ، فلمْ يَشَلْ لأنه يعنى النداء .

وذهب بعضهم إلَى أنَّ (أيُّهم) لم يمعل فيها (لنتزعنُّ) ، لأنَّ (أيُّهم) فيها معنى الشرط والجزاء، والشرط ُله صدرُ الكلام، فلا يعمل فيه ما قبله .

[وذهب آخرون إلى أن ( لنتزعَنَّ ) عمل في (مِنْ ) وما بعدها ، واكنني الفعل بهاذُ كرِ معه كما تقول : قتلت من كُل قتيل ، وأكات من كُل طعام ، فيكتنى الفعل بماذكر معه ، فيكنك ههنا ] (٢) . وذهب آخرون إلى أن تعدير الآية : ثم تَتَنْزُعَنَّ مَنْ كُل قوم شأيعوا ، فينظروا أبّهم أشدُّ على الرحمن عتبًا . والنظر من ولائل الاستفهام ، وهو مقدَّرُ معه .

ولوقلت: لأنظرَنَّ أيِّم أَشدَّ ، لكان الفعل معلقاً ، لأن النظر والمعرفة والعلم من [٢/١٤١] أفعال / القلوب ، وأضال القلوب يسقط عملين إذا كان بعدهن استفهام .

 <sup>( )</sup> يونس بن حبيب البصرى من أكابر النحويين ، أخذ عن أبى عمرو بن العلاء ، وأخذ هنه سبويه ت ۸۳ هـ . في خلاقة هارون الرشيد .

<sup>(</sup>١) الجملة بين القرسين ساقطة من أ .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من أ ، ونقل من ب.

وأما من قرأ: (أيَّم ) بالنصب، فإنه لصبها (بلنترعن) ، وجعلها معربة وهي لغة لبعض العرب . قال أبرعمرا الجرى (١): خرجتُ من الخندق سيسي خندق البصرة سـ حتى صرت إلى مكة ، لم أسحم أحداً يقول: (اضرب أيُّهم أفضلُ) أي كلَّهم ، أي، كلّهم ، أي، كلهم منصوب، وقد محمدم الضر، قال الشاعر:

إذا ما أتبتَ بني مالك فسلًم على أيتُهم أفضلُ بضم (أيَّهم)، فدل على أنها لغة منقولة، وهى اللغة العالية النصيحة، وقد ذكرنا السكلام على (أيَّهم) مستوفى في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف (1).

قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مُّنْكُمْ ۚ إِلاَّ وَارِدُهَا ﴾ (٧١) .

إنْ يمنى (ما ) وتقديره ، ما أحدُ منكم . وأحدُ ، مبتدأ . ومنكم ، **مغه .** وواردها ، خبرُهُ .

ولا يجوز إعمال ( إنْ ) همهنا على لغة من يسملها ، لدخول حرف الاستنناه ، وهذا يُبطّل عمل (ما ) ، فما كان مشبًا بها أولى .

قوله تعالى : « وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحسنُ أَفَائًا وَرُئِيًا » (٧٤) .

كم ، فى موضع نصب بـ (أهلكنا)، وتقديره ، كم قرن أهلكنا ، فحذف ( قر ناً) (٢) لدلالة الكلام عليه .

وَرِثِيًا ۚ عِبْراً بِالْمَمْ وَتَرَاكُ الْمَمْ ، وَكَانَ مِنْ مَدْهِبِ أَفِي عَرُو تَرَكُ الْمَمْرَةُ الساكنة إلا في هذا الموضع، وقال: خِفْتَ أَن يلتبس بالرُّيَّ مِن المَّه ، فهمزت لأنه أريد حسن المنظر والشارة.

أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي النحوى . كان أبو عمر رفيق المازني ، وكانا السب في إظهار كتاب سيه يه . ت ٣٢٥ ه .

<sup>(</sup>٢) المألة ١٠٢ الإنصاف ٤١٩/٢ والقصة بألفاظها مذكورة في الإنصاف أيضا.

<sup>(</sup>٣) (التمييز) في ب.

وقرئ أيضاً : ( وَرِيناً ) على وزن ( وَرِيعاً ) ، بنقديم الياه على الهمزة . فن قرأ ( روثياً ) بالهمز أتى به على الأصل ، لأنه من ( رأيت ) .

ومن قرأ : (وَرِيًّا) بنير همز ، أبدل من المبرة ياه ، لانكسار ما قبلها لأن كل همزة ساكنة فإنها يجوز أن تقلب ياه إذا كانت قبلها كسرة ، وهمنا قبلها كسرة ، فجاز أن تُقلُب ياه ، كما قالوا فى بِشْر بهر ، وفى ذِئْب ذيب ، فلما قلبت ياه ، أدغمت فى الياه الذى هى لام السكلمة ، فصار (ربًّا) .

ومن قرأ ( وَرِينًا ۗ) على وزن ( وَرِ يعاً ) ، فإنه قلب اللام إلى موضع العين ، واللام ياه والعين همزة ، كقولهم : قَسِيّ . فإذا جاز أن يقدموا اللام على الغاه فى (أشياء) وأصلها (شياء) ، فلأن مجوز أن يقدموا اللام علىالعين أولَى .

وقدقری : أحسن أثاثاً وزیاً . بازای المسجمة ، والزی معروف ، وأصله : زوی ، إلاأنه قلبت منه الواو یاه ، لسكونها وانكسار ما قبلها . وأما قولهم فلان یتزیاً بكفا . فأصله أن یقال : یتزوی ، إلا أثهم قالوا : یتزیا ، بالیاء لأنسیم بها فی (زی ) ، كا قالوا : أو یاح ، لأنسهم بها فی (ریح ) ، وكا قالوا : أهیاد ، وأصلها الواو ، لا لسهم بها فی (میثاتی ) . وكتول / فی (مید ) ، وكا قالوا : میاتیق ، وأصله الواو ، لألسهم بها فی (میثاتی ) . وكتول /

۱۲۷ ــ إِنْ دَيِّمُوا جَادَ وإِنْ جادُوا وَبَلْ (١)

وأصل : ديَّموا ، الواو ، لأنه من الدوام ، لأنسهم يها فى ( ديمة ) فى حروف صالحة فكذك هيمنا .

<sup>(</sup>١) قال ابن جني : أنشد أبو زيد :

هوالجواد ابن الجواد ابن سبَل إن دوَّموا جادَّ وإن جادوا وبل ورواه أيضًا (ديموا) بالياء . الحصائص ٢٩٥٥/١.

وسپىل : فرس نجيبة فى العرب .

قوله تعالى : ﴿ فَلْيَمْدُدُ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوًا مَا يُرِعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ﴾ (٧٥) .

فَلْيَنْدُدُ ، لفظه الأمر ، ومعناه الخبر ، كما يأتَّى لفظ الخير ومعناه الأمر ،

كتوله تعالى : ( والوالداتُ يُوْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ) (١) .. أى، لُيرضِ نَ . ونظائره كثيرة .

وجواب ( حَتُّ، إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ ) قوله تعالى :

( فسيعلَمُونَ مَنْ هُوَ )

وإِمَّا المذاب وإمَّا الساعة، انتصب المذابُ والساعةُ على البدل من (ما) التي ق قوله تعالى: (رزَّاوًا مَا يُوعَدُونَ) .

ول سی، روزور می پوخشون ۲۰

قوله تَمَالى : و أَفَرَأَيْتَ الَّذِى كَفَرَ بَآيَاتِنَا ، (٧٧) . رأيت ، ههنا يمنى علمت ، يتمدى إلى مفولين . والذى وسلِتَه ، فى موضع المفول الأول .

وقوله تعالى : « أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَم ِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ، (٧٨) . في موضم المنمول الثاني .

قوله تعالى : ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ ؛ (٨٠) .

تقديره، وتريث منه مايقول . فحلف حرف الجر فصار (تُرِثُهُ).

قوله تعالى : ﴿ سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ، (٨٢) .

<sup>(</sup>١) ٢٣٣ سورة البقرة .

عبادة ، مصدر بجوز أن يكون مضافًا إلى الناعل ، وبجوز أن يكون مضافًا إلى المممول ، فإن كان مضافًا إلى الناعل كان تقديره، سيَـكَفُر المشركون بعبادتهم الأصنام ،

كقوله تمالى: (والله رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ) (١).

وإن كان مضافاً إلى المفعول كان تقديره، ستكفر الأصنام بسيادتهم المشركون . والمصدر نارة يضاف إلى الغاعل ، وتارة يضاف إلى المفعول وقد ذكرنا ذلك في غير موضم .

قوله تعالى : « يَوْمَ نَحْشُرُ النَّقِينَ إِلَى الرَّحْمُن وَفْدًا ، (٨٥) .

يومُ ، منصوب على الظرف والعامل فيه وجهان ، أحدهما : أن يكون العامل ( لاَ يُمْلِـكُونَ ) ، وتقديره ، لا يملـكون في يوم نحشُر . والثنافى : أن يكون العامل فيه ( فعه في قوله تعالى : ( إنما تعدُّ هم عدًا) .

ووفداً ، منصوب على الحال ، أى وافدين . ووفد واحدُم وافد ، كَسَحْبِ واحدُم صاحبِ ، وركبَ واحدُم راكِب ، وهو اسم للجمع وليس بتكسير وافد وصاحب وراكب ، كقولم في تصغيره ، وُفية وصُحْب وركيب ، كقول الشاعر :

١٢٣ - بنيتـه بعصبـــة من ماليـــا

أخشى رُجَيْسلا أَو رُكَيْبًا غاديـــــا (١)

ولو كان تكميراً ، لرُدَّ إلى الواحد ، وجم بالواو والنون وقيل : 'صَوَيْحِبُونَ ورُوَيُسَكِبُون . فلما قبل : صُحَيْبُ وَرُ كَيْبُ ، دل على أنه اسم للجمع وليس بتكمير .

قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ مَنِ ٱتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴾ (٨٧) .

<sup>(</sup>١) ٢٣ سورة الأنعام . والكلمة (ربنا) ساقطة من أ و ب.

 <sup>(</sup>٣) اللسان مادة (رجل) ، شرح الشافية ، خزانة الأدب ٢ / ٢٠٧ . وهو الأحيحة ابن الجلاح .

من ، فى موضعه وجهان ، الرفع والنصب ، فالرفع على البدل من الوأو<sup>(١)</sup> فى ( يملكون ) ، والنصب على الاستثناء المتعلم .

قوله تعالى : « لَقَدَّ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا . تَكَادُ السَّمُواتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا . أَن دَعَوْا للرَّحمٰن وَكَدًّا » (٩٠٠،٩٠) .

تكادُ السوات يتنطَّرن منه ، كاد واسمها وخبرها فى موضع نصب على الوصف لقوله : (إدًا) ، لمكان قوله منه . وهدًا ، منصوب على المصدر . وأن دعوا الرحمٰن ، فى موضع نصب على المفعول له ، وتقديره ، وتحرُّ الجبال هدًّا لأن دعوًّ الرحمٰن ولداً .

قوله تعالى : « إِن كُلُّ مَن فِي السَّمُواتِ والأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمٰنَ عَبْدًا » (٩٣) .

كُلُّ ، مرفوع لأنه مبتدأ . وآني ، خيره .

ووحّدَهُ حلاً على لفظ (كلّ) ، لأن فيه إفرادًا لفظيًا وجمًّا معنويًا ، فنتول: كلُّ التوم ضربته ، بالإفراد حملا على اللفظ . وكلّ التوم ضربتهم بالجمع ، حملا على المش. ومنه توله تمالى:

( وكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ) (٢) ،

فقال أتوه بالجم حملا على المني .

وعبداً ، منصوب على الحال من المضمر فى ( آيى ) ، والعامل فيه ( آيي ) ، وهو اسم فاعل من ( أتّى ) يقال : أنّى فهو آنتــ .

ً وكذلك كل ما جاء على فَعل بفتح العين ، فلسم الفاعل منه يجيء على هذا الوزن. سواء أكان صحيحاً أو سنلا، محمو : ذهب فهو ذاهب ، وضرب فهو ضارب ، ومضى

ر ۾ فهو ماشي ۽ وغزا فهو غائر ۽ '

(١) (من الواو) ساقطة من أ . (٢) ٨٧ سورة النمل .

## غريب إعراب سورة طه

قوله تعالى : « مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآلَنَ لِتَشْقَى إِلاَّ تَذْكِرَةً لَمَنْ يَخْفَى » (٣،٢) .

ما أنْزَلْقًا ، يُعتمل وجهين . أحدهما : أن يكونَ جوابَ النسم ، لأنَّ قوله تعالى : ( طه ) ،

جارٍ مَجْرَى النسمِ . الثانى : أنْ يكونَ (طه) يمنى يا رجلُ على ما جاه فى النَّشَيْرِ، فيكونُ التَّقدِرُ، يا رجلُ ما أنزَّلْنَا كَمَايُكُ القرآنَ .

وَتَذْ كَيْرَةً ، منصوب على الاستثناء المنقطع ، لأنَّ التذكرةَ ليس من الشقوة فى شىء .

وتنزيلاً، منصوبٌ على المصدرِ .

قوله تعالى : ﴿ يَعْلَمُ السُّرُّ وَأَخْفَى ﴾ (٧) .

أَىْ ، وَأَخْنَى مِن السَّرَّ ، كَتَوْلِم : اللهُ أَكبرُ أَىْ ، أَكبرُ مِن كُلُّ شوه . قوله تعالى : و فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي بَا مُوسَى إِنِّى أَنَّا رَبُّكُ

فَاخْلَعٌ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوِّي ، (١٢،١١ ).

إنَّى ، يُقرأ بنتح الْهَنْزَةِ وكسرِها .

فَن قرأ بفتحها ، فلوقوع (نودى) عليها ، وتقديره ، نُوهِيَ ياموسى بأتَّى . فحف الياء تخفيفا . ومَنْ قرأ بكسر الهمزة فيل الابتداء ، لأنّ النداء في معنى القول ، و ( إنّ ) تكسر بعدَ القول لأنها في تقدير الابتداء .

وطُوَّى ، يقرأ بتنوين وغير تنوين .

فَنْ "وَنَ جعله منصَر فا اسمناً للكنانِ غير معدولٍ ، كَجُمُلٍ وصُرَدٍ وحُرَّدٍ . وَمَنْ لَم يَنُونَ جعلهَ غيرَ منصر في لوجهين . أحدهما : أن يكونَ غيرَ منصرف للتأنيثِ والنعريف ِ . والثانى : أن يكونَ غيرَ منصرف النعريف والمعدل هن ( طافي) ، كما عَدلِ : عُمَّر ، وُجَمَّم ، وُ قُتَم ، وثقل عن عامرٍ وجاشم وقائم وثاقلٍ ، وهو فى موضع جر على البدل ين الوادى في كلا الوجين .

قوله تعالى : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى ﴾ (١٤) .

يجوزُ أَنْ يكونَ ( ذَكُر ) مضافا إلى المنسولِ ، أَىْ ، لَنَذْ كُرْ نَى ، ويجوز أَنْ يكونَ مضافا إلى الفاعل، أَى، لأَذْ كُرِّ لَهُ ، وإضافة المصدر إلى المنسول والفاعل كشير فى كتاب ألله تعالى وكلام العرب .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ ﴾ (١٥) .

أُخْذِبها ، فيه وجهان . أحدهما : أنْ تكونَ الهمزةُ فيه همزةَ السَّلْبِ ، أَى : أُريدُ إِخَفَامِها ، كما تقول: أَشْكَيْتُ الرجل ، إِذَا أَرْآتُ شَكَايته ، وأَهْجَستُ الكتابَ ، إذا أَزلتُ عُجْمَته . والناتى: أن يكونَ المهنى، إِنَّ الساعة أكادُ أُخْفِها كَنْ نَشْيى فَكِيفَ أَطْهُرُهما لكِم .

واللام في ( لِتُجزى ) متملقة بـ ( أخفيها ) .

ويمكى عن أبى الحسن الآخنش أنه كان يقف وقفةً لطيفةً على قوله : (أكاه). ثم يبتدئ ويقرأ : أخفيها لتُجزى كلُّ نفس ، فكأنه إنما وقف نك الوقفة ، ليُتبِّنُ لك أن اللام من قوله : (لتجزى)، تتعلق بـ (أخفيها) ، لا بـ (آتية).

[1/1247

وكان أبو حاتم السجستاني يجملُ هذه اللامُ لامُ القسم ، وقد قدمنا ذكر ذلك .

قوله تعالى : ﴿ وَاتَّبَّعَ هَوَاهُ فَتَرَّدَى ﴾ (١٦) .

بجوز أن ْ يَكُونَ ( تَرْدَى ) ، في موضع نصب ورفع ٍ .

فالنص على أنه جواب النَّهي والغاء ، بتقدير ( أنْ ) كقوله تعالى :

( لا تَطْغَوا فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبي) (١) .

والرفع على تقدير ، فإذا أنت تَرَّدَى . فإنَّ مثل هذه الأَجوية ، بجوز فيها النصبُّ والرفع ، كتوله :

( فَأَطَّلِمَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى (١) .

فأطَّلْـــمُ . وقوله تعالى :

( ياليتَنِي كنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ ) (٢) ،

وأفوز بالنصب والرفع إلى غير ذلك من المواضع .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَعِينِكَ يَا مُوسَى ﴾ (١٧) .

ما، في موضع رفع لأنه مبتدأ . وَتَلْكَ ، خبر المبندأ . وبيَمينيكَ ، في موضع نصب على الحال ، وتقديره ، ما تلك كانتُه بيمينك . كقوله تعالى :

( وسار بأهله ) <sup>(١)</sup> ،

أي ، سار غير َ منفرد .

وذهب الكوفيون إلى أنَّ (ماً ) في موضع رضم ٍ بالابتداء . وتلك ، يمنى التي ،

(۱) ۸۱ سورة طه .

(٢) ٢٧ سورة غافر .

(۴) ۷۴ سورة النساء .

(٤) ٢٩ سورة القصص . و (سار بأهلك) في ١ .

وفى موضع رفع لأنها الخبر . وبيمينك ، صلة (التي) وتقديره ، ما التي استقرَّت بيمينك . وقد يينا ذلك مستونّى في كتلب الإنصاف<sup>(١)</sup> .

قوله تعالى : ﴿ سَنُعِيدُها سِيرَتَهَا الْأُولَى ؛ (٢١) .

سيرَنَهَا ، منصوبٌ يـ (سَنُمِيدُها) ، بنقدير حذف حرف جرٌ ، وتقديره، سنعيدُها إلى سِرَنْها ، فحذف حرف الجر، فاتصل النعل به فنصبه.

قوله تعالى : ٥ تَخْرُ جُ بَيْضَاء مِنْ غَيْر سُوهِ آيَةٌ أُخْرَى ٥ (٢٢). بيضاء منصوب على الحال من الضير في (تخرُجُ).

وآيةً ، فى نصبها وجهان . أحدهما : أن تسكونَ منصوبةً على الحال بدلاً من بيضاء ، أى ، تخرج مُمَبِّيَّنَةً عن تُعدةً/ الله تعالى . والثانى : أن تسكونَ منصوبة (٢/١٤٣] يتقدير فعل والتقدير ، آتيناك آيةً أخرى .

قوله تعالى : و وَاجْعَل لِّي وَزيرًا مِّنْ أَهْلِي ، (٢٩) .

لي ، فى موضع نصب لوجين . أحدهما : أن يكون ظرفا لـ (اجمل) . والنانى : صفة لـ (وزير )، فلمًا تقدم صار منصوبًا على الحال ، كما قال الشاعر :

١٧٤ \_ والصَّالحاتُ عليها مُغْلَقًا بَاتُ (١)

أى ، باب مُنْلَق . فلما قد م صغة النكرة علمها ، قصبها على الحال .

وهرونَ ، منصوبُ على البدلِ من قوله : (وزيراً )، وهو لا ينصرف للعجمة والتعريف .

وأخى، عطفُ ببانٍ، ويجوزُ أنْ يكونَ بدلًا.

قوله تعالى : ﴿ كُنَّ نُسَبِّحُكَ كَثِيرًا ، (٣٣) .

<sup>(</sup>١) المسألة ١٠٣ الإنصاف ٢/٤/٢ .

 <sup>(</sup>٢) تقدم هذا الثناهد ولم أعثر على صاحبه فيا تحت بدى من المراجع .

كثيراً ، منصوب لانصفة لمصدر محنوفي ، وتقديره، تُسَبَّعُكَ تَسْبِيحاً كثيراً. قوله تعالى . : ، الشُّدُدْ بهِ أَزْرى ، (٣١) .

يقرأ يوصلِ الهمزةِ وقطيها .

فَمَنْ قرأً بِالوصلِ جِلَّهُ دعاء وطلبًا ، وهو كالأمر .

وَمَنْ قَوْأَ بِالنَّطْمِ جَمَلَهُ فِمُلَّا مَضارعا مُمْرِباً مجزوماً ، لأنه جواب ( اجْعَلُ ) على تقدير شرط ِمندرِ ، والألف فيه ألف المنكلمِ .

قُوله تَعَالى: ﴿ إِذْ أُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ ٱقْدِيْمِهِ فَى التَّابُوتِ فَاقَدْنِيهِ فِي التَّابُوتِ فَالتَّابُوتِ فَاقَدْنِيهِ فِي ٱلْدِيمُ ﴾ (٣٩،٣٨) .

أَنْ اقْنَفَيه ، فى موضع لصب على البدل مِنْ (مَا)، والهاب فى (اقذيفِه) الأُولَى (لمومى)، والها، فى (اقذِفِيه) الثانية (التأبوت).

قوله تعالى : ﴿ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ﴾ (٤٠) .

ُ نُشُوناً ، فى نصبه وجهان . أحدهما : أن يكون منصوباً على المصدر ، كقولك : ضربت ضرباً ، والثانى : أن يكون منصوباً بمجذف حرف الجر ، وتقديره ، فتناً ك بفُتون . ومعناه ، وفتناك بأثواج مِن الفِئن .

قوله تعالى : « قَالَ عِلْمُهَا عِنْدُ رَبِّى فِي كِتَابٍ لاَ يَضِلُّ رَبِّى وَلاَ يَنْسَى » (٧٥) .

عِلْمُهُا ، مرفوعُ لأنه مبنداً . وفى كتلب ، خبره . وعند ربى ، غلرفُ يتملق بالخبر ، وتقديره ، علمه كان فى كتاب عند ربى ، ويحتمل أن يكون (عند كرفى) ، فى موضع لصب على الحال ، لأنه فى الأصل صفة (لكتاب) وهو نكرة ، وتقديره ، علمها كائن فى كتاب كان عند دبى . فلا تقدمت صفة النكرة علمها ، وجب أن تكون فى موضع لصب على الحال ، ويمحتمل أن يكون (فى كتاب) بدلاً من قوله : (عند ربی)، ویسکون ( عند ربی) خبر المبتدأ . وبحشل أن یسکون من باب قولمم : ( مَدْاَ خُلُو حَامِشُ ) . ولا يضلُّ ربی، تقديره، لا يَضِلُّ ربی عنه . فحذف الجار والمجرور كیاحذفهامن قوله نمالی :

( فَإِن الْجَنَّةَ هي المَّاوي )(١) ،

أَىٰ ، هي المأوى لَهُ . ونظائره كثيرة .

قوله تعالى : ﴿ فَاجَعُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَأَتُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا مُوَّى ﴾ (٨٥) .

مَكاناً ، منصوب لأنه بدل من قوله : ( مَوْعِلماً ) ، ولا يجوز أن يكون منصوباً بقوله : ( مَوْعِداً ) ، لأنَّ / ( موعدا ) قد وصف بقوله : ( لاَ تُخْلِفُهُ بَحْنُ ) ، والمصدر [1/18] إذا وُصف لا يسل ، [ لأنَّ الصفة تؤذِن بنام الموصوفِ فلا يجوز أن تبقى منه بعد الصفة بقية [ ا<sup>17</sup> لأنه يخرج بالوصف عن شبه الفعل ، وكذك إذا أخبرت عن المصادر وعطفت عليها لم تصلّها ، لأنك تفصل بين الصلة والموصولِ ، لأنَّ المممولَ داخلُ في صلة المصدر ، واخلير والمعلوف غير داخلُين في العبلة .

ويبوَى ، صغةٌ (لمكان) .

ويقرأ ( يسوى ) بكسر السُّين و ( سُوى ) بضمها .

فَن قرأ بالكسر ، فلاِّنَّ ( فِعَلا) لم يأت في الوصف إلا نادراً نحو : قومُ عِدَى، ولحُمُّ نَرِيمَ .

والمم أكثر ، لأن تُقلاق الرصف كثير نحو : لُسكم وحُطّم .

<sup>(</sup>١) ٤١ سورة النازعات .

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين في هامش أ وهو غير واضح ، ونقل من ب .

قوله تعالى : • قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحِيَّ ؛ (٥٩) .

يومُ ، مرتفعُ لأنه خير ( موعدكم ) ، على تقدير حنف مضاف ، وتقديره ، موعدكم وقتُ يوم الزينة . ولا يجوز أن يكون ( يوم ) ظرفًا ، لأنَّ العرب لَّم تستمملُه مع الظرف استعال سائر المصادر ، ولهذا قال تعالى :

( إِنَّ موعدَهم الصبحُ )(١)

بالرفع ، وفو قلت : إنَّ خروَجَكُم الصبح ، لم يجزُ فيه إلا النصب<sup>(٢)</sup> على تقدير ، وقتُ الصبح .

والموعد، يكون مصدراً وزماناً ومكاناً بلفظ واحد، وكذلك كل ما كان فاؤه واواً من فَقل يفيل ، فإنه يكون في المصدر والزمان والمكان على ( مَعْمِل) بمكسر الدين . فأما قولهم : موهَبُّ ومورَقُ ، فإنه جاء بعنح الدين على خلاف القياس، وما عدا المحتل الفاء من الصحيح ، نحو : ضرب يضرب، فإن المصدر منه بعنج الدين ، وازمان والممكان بكسر الدين ، حلا على كسر الدين من المضارع ، وليس هذا موضه.

وأن يمشر ، فى موضع رفع بالعطف على ( يومُ الزينة ) وتقديره ، موعدكم وقتُ يوم الزينة ، وموعدكم وقتُ حشر الناس ، فحنف المضاف أيضا .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ هٰذَان لَسَاحِرَان ﴾ (٦٣) .

مَنْ قرأه بالألف، أتى به على لفة بنى الحرث بن كتب، فإنهم يقولون: مررت برجلان، وقبض منه درهمان. وقال الشاهر:

<sup>(</sup>١) ٨١ سورة هود . وجاء في أ ( موعدكم ) بلله ( موعدهم ) .

<sup>(</sup>۲) (إلا التصريح) في ب.

## ١٢٥ - تزوّد منا بين أُذْناه ضَرْبسة

دعته إلى هابي التراب عقيد مرا)

وقيل: ( إِنَّ ) بِمنى ( نَمَ ) كما روى : أنَّ رجلاً جاء إلى الزبير يستحملُه فلم يحمله، فقال له : كَمَنَ الله ناقة حملتنى إليك ، فقال : إنَّ وراكبها. أيَّ : نم. وقال الشاعر :

1۲۱ - بكر العرادان في الصبيب و يري المسبو ح يكمنني وألومُهنا المسبو ويقُلنَ شَيْسب م قسد عسسالاً الله وقلد كبورت فقلت إنسه (۱) أي : لم . وتقدير الآية : لم هذان لساحران . كتول الشاهر : الم المحكيس لَعجور شَهْربَة (۱) المحكيس لَعجور شَهْربَة (۱) المحكيس لَعجور شَهْربَة (۱) المحكيس لَعجور الله في اغير ، وهو قايل في كلامهم .

أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقية

<sup>(</sup>١) جاء في اللسان مادة (هـا) ونـب إلى هـَوبر الحارثي، وقال ، وقال : وبين أذنيه ه وهر من شواهد شرح المفصل لابن يعيش ١٢٨/٣ على إثبات ألف المذى ، في لفة بنى الحارث ابن كعب .

<sup>(</sup>۲) من شواهد سبيويه ۲/۷۷ و لم ينسبهما لقائل ، ولم يشر اليهما المشتمرى فى شرح الشواهد . قال سبيويه : و وأما قول العرب فى الحواب (إنّه ) فهو بمترلة (أبحل) وإذا وصلت قلت : إنّ يا فنى ، و هو بمترلة أجل » ثم اصنفهد بالشعر المذكور .

<sup>(</sup>٣) هذا الشاهد نسبة جماعة إلى عترة بن عروس مولى بني ثنيف ، ونسبه آخرون إلى رؤية بن السجاج ، ورواه ابن منظور في اللسان غير منسوب إلى قائل مين ، والبيت بتمامه أن شرح ابن عقيل ٣٦٢٩ ، وهو شاهد على دخول الكلام في نجر المبتدأ :

[٢/١٤٤] وقيل: إنَّ الهاه مضموةٌ مع (إنَّ )كا تقول / : إنه زيدٌ ذاهبٌ، وفيه أبضاً ضعف، لأن هذا إنما يجمع، في الشعر كتول الشاعر:

۱۲۸ - إِنَّ مَنْ لاَمَ في بنى بنتِ حَسَّا نَ أَلْمُهُ وأَعْصِهِ في الخطيب ب(١)

وقيل: لأن ( مَغذَان ) لَمَا كَمْ يظهر الإعراب فى واحده وجمه ، حملت النثنية على ذلك ، وهذا أضف من القول الذي قبله .

ومن قرأ ( إنْ ) بالنخفيف كان فيه وجهان :

أحدهما: أن تسكون ( إنْ ) خففة من الثقيلة ، ولم يسلمُها لأنها إنما عملت لشبه الفعل، فلما حدَّف منها النون ، وخُفَقت ضعَّت وجه الشبه فلم تعمل .

والثأنى : أن تُسكرن ( إنْ ) بمعنى ( مَا ) واللام بمنى ( إلاّ ) وتقديره ، ما هَذان إلاّ ساحران . وهذان الوجبان يخرجان على مذهب السكرفيين .

قوله تعالى : ﴿ فَأَجْرِمُوا كَيْدَكُمْ ( اللهِ اللهِ

فن قرأ (أَجْمِوا) بِتطعاء نصبَ (كَيْدَكُم) بـ (أَجْمِوا)، على تقدير حذفِ حرف الجرَّه وتقديره، فأُجْمِوا على كِدكِم. فحذف حرف الجرَّ قاتصرالفعل بهنمسَه، يقال: أُجَّمَ على كذا. إذا عَزَم عليه، فحذفها من الآية كا حذفها من قوله تعالى:

( ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النَّكَاحِ ِ) (٢)

أى ، على عُقدة النُّكاح .

<sup>(</sup>١) من شواهد سيبويه ٤٣٩/١ وقد نسبه للأعشى .

<sup>(</sup>٢) (أمركم} في ب.

<sup>(</sup>٣) ٣٣٥ سورة النقرة .

ومن قرأ ( فأهجوا ) بوصلها ، لم يفتقر إلى تقدير حذف ِ حرف ِ الجرُّ ، لأنَّ ( اجموا ) يتمدَّى بنفسه ، فلا يفتقرُ إلى غيره .

وصفاء منصوبٌ من وجهين .

أحدهما: أن يكون مصدراً في موضم الحال ، أي ، اثنوا مصفلتين .

والنانى: أن يكون مفهولاً به ، وتقديره ، اثنُوا إلى صفٍّ . فحَف حرف الجر ، فاتصل الفعل به فنصبه ، والوجه الأول أوَّجه الوجيين .

قوله تعالى : و يُخَيِّلُ إِلَيْهِ (١) مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْمَى ١ (٢٦). مد أ ( نُخَسًا) والداء والناء .

فن قرأ بالياء كان (أنَّ ) وصلتها فى موضع رفع، لأنه مفعول مالم يسمَّ فاعله، وتقديره، يُعيِّلُ إليهم سعها.

ومن قرأ بالتاء كان فى ( تُخَيِّل ) ضير اليمِيّ ، وتكون ( أنَّ ) وصلنها ، لهلاً من الضمير المرفوع بالفعل ، ويكون ذلك بدل الاشتهال .

ويجوز على قراءة مَنْ قرأ بالناء أنْ تسكون (أنَّ ) وصلتها فى موضع نصب، على تقدير حذف الباء ، وتقديره ، تَخْيَّل إليه من سِحْرِهم بأنَّها تسمَّى . ويجبل المصدر أوْ ( إلِيْدِ ) فى موضع مالم يسمَّ فاعله .

قوله تعالى : ﴿ فَأَوْجِس فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى ﴾ (٦٧).

موسى، فى موضع رفع لأنه فاعل (أوجس)، والهاه فى ( فنسه ) تعود إلى موسى، لأنه فى تقدير التقديم، و ( فنسه ) فى تقدير التأخير . وخِيفة ، منصوب لأنه مفعول (أوجس ) .

وأصل ( خينة ) ( خوِّفة ) لأنها من الخوف ، فانقلبت الواو ياء لسكونها ، وانكار ما قبلها .

<sup>(</sup>١) (الهم) ق1.

قوله تعالى : « وَأَلْقِ مَا فَى يَوبِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ صَاجِرٍ » (٦٩) .

الناه في ( تَلُقْنَ ) تحتمل وجهين .

[٢/١٤٥] أحدهما: أن تكون الناء لتأنيث (ما) لأنه بمنى /السما، حملاً على المعنى ، كأنه قال: ألتر العصا تلقفُ ما صنعوا ، كتولم: ما جاءت حاجتك، أنَّتُ ضعير (ما) في (حاءت )، لأن (ما) في معنى الحاحة .

والثاني : أن تكون الناء للمخاطب، وتقديره ، تلقف أنت .

وتلفف، تقرأ جزماً ورضاً ، فمن جزم ضلى جواب الأمر بتقدير حذف حرف الشرط ، ومَنْ رفع كان حالا من (ما ) أومن الضمير. في الظرف الذي هو (في يمينك) . وإنما صنعوا كيد ساحر ، تحتمل (ما ) وجهين .

أحدهما: أن يكون اسحاً موصولا يمشى الذى فى موضع لصب لأنه اسم ( إنّ ) ، والعائد محدوف، وتقديره ، إن الذى صنعوه . فحدف العائد تحفيناً . وكيد ساحر ، مرفوع لأنه خير ( إنّ ) .

والثأني: أن تكون (ما) كافة . وكيد ساحر ، منصوب بـ (صنعوا) .

ومن قرأ : كيةُ سِحْرٍ . فتقديره، كيد ذى سحرٍ . فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مثله .

قوله تعالى : ١ لَن نُؤثِرُكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِى فَطَرَنَا (فَاقْضِ مَأَنْتَ قاضِ إِنَّمَا تَقْضِى هَذِهِ الْحَيَاةَ النَّنْيَا) ، (١٧) (٧٧) .
 والذى فطرنا ، فى موضر جر من وجهن .

أحدهما : أن يكون مجروراً بالعلف على (ما جاءنا) ، أى ( على الذي جاءنا وعلى الذي فطرنا) .

<sup>(</sup>١) مابن القوسن ساقط من أ .

والثانى : أن يكون مجروراً على القسم ، وجوابه محذوف ، لدلالة ما تقدم عليه . و (ما / فى ( إنما تقضى ) تحتمل وجهين .

أحدهما : أن يكون يمثى الذى فى موضع نصب ، لأنها اسم ( إنَ ) ، والعائد إلى الذى محذوف وتقديره ، إن الذى تقضيه . وهذه ، فى موضم رفع لأنها خير ( إنّ ) .

والثانى : أن تكون ( ما ) كافة . وهذه ، في موضع نصب على الظرف ، و تقديره ، إنما تقضى في هذه الحياة الدنيا .

والحياة الدنيا ، صغة (لمذه) في كلا الوجهين .

قوله تعالى : ﴿ لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتُنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ » (٧٣) .

ما ، في موضعه وجهان . أحدهما : أن يكون في موضع نصب بالمعلف على (خطالمانا) . والثانى : أن يكون مرفوعاً لأنه مبتدأ ، وخبره محفوف استُنفِي عن ذكره ، الطول الكلام بالصلة ، وتقديره ، ما أكرهتنا عليه مفغور لذا .

ومن السحر ، شملق بـ ( أكرهتنا ) .

قوله تعالى : ﴿ فَأَوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ (٧٦،٧٥) .

الدرجات، مرفوع بالظرف على كلا المذهبين ، لأنه جرى خيراً عن المبتدأ ، وهو ( أولئك ). وجنات م مرفوع على البدل من قوله : ( الدرجات ) وتقديره ، أولئك لم جنات عدن . وخالدين ، منصوب على الحال من الها. والميم في (لهم ) ، والعلل فيه اللام .

قوله تعالى : ﴿ فَاضْرِبُ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ؛ (٧٧) . يَسًا ، نصوب لأنه وصف لتوله : (طريقاً ) ، وهو مصدر ، ولك في تقدير [٢/١٤٥] وجمان . أحدهما : أن يكون يمعى ذا<sup>(١)</sup> / يَبْسٍ ، فحذف المضاف . والنانى : أن يكون جمَّلَ الطريقُ فض اليئس ، كما قالت :

۱۲۹ - تَرْنَعُ مَا رتَعَتْ حَتَى إِذَا ادَّكسِرت فإنما هي إقبالٌ وَإِدبِـــــــارُ (٢)

فجعلتها إقبالا وإدباراً . ويحتمل أيضاً أن يكون ، ذات إقبال وذات إدبار . فحفف المضاف كالرجه الأولى .

قوله تعالى : ﴿ لاَّ تَخَافُ دَرَكًا وَلاَ تَخْشَى ، (٧٧) .

لا تخاف ، جملة فعلية فى موضع نصب على الحال وليس جواباً لقوله : ( فاضرب لهم طريقاً ) وتقديره ٬ فاضرب لهم طريقاً فى البحر بيُساً لا تخاف دركاً ، أى ، غير خائف .كقوله تعالى :

( ولا تمنن تستكثر )  $(^{7})$ 

أى ، مستكثراً .

ومن قوأ : (لا تَخَفُّ ) جزمه على الجواب .

وكلهم قرها (ولا تفشى) ولا إشكال فيه على قراءة (لا تخلف) وإنما الإشكال على قراءة من قرأ : (لا تَقَفُ ) وفى جوازه على هذه القراءة وجهان . أحدهما : أن يكون سنأنقاً ، وتقديره ، وأنت لا تخشى . فيكون خبر مبتدأ محدوف ، وتكون

<sup>(</sup>١) (ذات) في أ.

<sup>(</sup>۲) من شواهد سيبريه ۱۹۹/۱ وقد نسبه إلى الخساء ، والشاهد فيه : رفع ( إتبال وإدبار ) على السعة والممنى ، ذات إقبال وإدبار ، فحذف المضاف وأقع المضاف إليه مقامه ، ولو نصب على معنى ظائما عي تقبل إقبالا ، وتدبر إدبارا ، ووضع المصدر موضع الفعل لكان أجود . (۳) ٢ سورة المدثر .

الجلة من المبتدأ والخير في موضع نصب على الحال . والثاني أن يكون قد أثبت الألف ليطابق بين رءوس الآي، فأشبع الفنحة فنوانت منها ألف . كقول الشاعر :

قوله تعالى : د فَأَتْبَعُهُمْ فِرْعُونُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيهُم مِّنَ الْبَمِّ مَا غَشَيَهُمْ ، (٧٨) .

الجار والمجرور فى موضع نصب على الحال ، والمفعول الثانى محذوف ، وتقديره ، فَأَنْيَكُهُمْ مُرعُونُ عَقوبَتُه بجنوده ، أى ، معه جنوده .

فنشيم من اليمَّ ما غشيهم . أى ، من ماه اليم . وما غشيهم ، فى موضع رفع لأنه فاعل ، وكان حق الكلام . فنشيهم من ماه اليم شدَّة ، فعدل إلى لفظة (ما ) لما فيها من الإيهام تهويلا للأمر . وتعطيا فشأن ، لأنه أبلغ من النميين لأن الوهم يقف فى النميين على الشره المعين ، ولا يقف عند الإيهام ، بل يتردد فى الأشياء الهنتلة ، فيكون أبلغ تفريقاً وتهديلاً .

قوله تعالى : ﴿ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ ﴾ (٨٠) .

جانب المُّور ، منصوب لأنه مفعول ثان لـ (وعدناكم) ، ولا يكون منصوبًا على الظرف ، لأنه ظرف مكان مختص ، وإنما الظرف منها ما كان مُهمّها غيرَ مختص ، والتقدير ، وعدناكم إنيان جانب العلور الأيمن . ثم حذف المضاف .

قوله تعالى : ﴿ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ الْمُتَدَى ﴾ (٨٢).

 <sup>(</sup>۱) من شواهد ابن جنى ، وقد نسبه إلى ابن هرمة . الحصائص ۲۹۱۲/۲ ، ۱۳۱۲/۳ ، ۱۲۱/۳
 (۱۷۱/۳ ، أراد الشاعر بمنترح ، فأشبع الفتحة فشأت عنها الألف .

صلخًا ، صفة لموصوف محفوف ، وتقديره ، وتحمِلَ صَلاصالحًا . فحفف الموصوف ، [١٤٨] [ وأهام الصفة مقامه / ونظائره كذيرة .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ﴾ (٨٣). ما ، فى موضر رفع بلابندا. وأعَجَّكَ ، خبر ُ ، وفيه ضير يمود إلى ( ما ) وتذهيره ، أيُّ شيء أهْجَكَ .

قوله تعالى : ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ أَلْمَ يَعِدْ كُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًّا حَسَنًا ﴿(٨٦) .

وعدًا حسنًا ، في نصبه وجهان . أحدهما : أن يكون منصوبًا على المصدر ، تقول : وهدَّنُهُ وَهدًا ، كقولك : ضريئتُه ضربًا . والثانى : أن يكون الوعد يمنى الموعود ، كالحلق بمنى الخالق ، فيكون منصوبًا على أنه مفعول ثان لـ ( يعبدُ كم ) ، على تقدير حذف مضاف ، وتقديره ، ألم يَعبدُ كُمْ رئيسُكُمْ نَمامَ وَعدْ حسن .

قوله تعالى : ﴿ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِلَكَ بِمَلْكِنَا ﴾ (٨٧) .

أى، بإصلاح مِلْكنا وساعَدتِهِ .

ويقرأ ( يملُّكِيا ) بكسر المبم وضعها وفنحا . فمن كسرها جعله مصدو (مالك ٍ) قِال : مُالُكَ يَنُّ لُلِك .

ومن ضه جعله مصدر ( مَلِك ) يقال : مَلِك بِيْنُ المُلْكِ .

ومن فنحه جعله اسمًا ، والمصدر في هذا المرضع مضاف إلى الفاعل، والمصدر يضاف تارة إلى الفاعل ، وتارة إلى المنمول وقد قدمنا ذلك في غير موضع .

قوله تعالى : ﴿ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِى ﴾ (٨٨). فى ظفل ( نسي) وجهان . أحدهما : أن يكون الفاعل ( السامرِيُّ ) أى ، كسى طاعتنا وتركما ، النسان عمل الذَّه ، قال الله تعالى :

( نَسُوا اللهُ فَنَسِيهُمْ ) (١)

أى، تركوا طاعة الله فتركم فى النار . والثانى: أن يكون فاعل ( نَسِيَ ) (موسى ) أى، ترك موسى ذلك وأعرض عنه ، والأول أوجه الوجيين .

قوله تعالى : ﴿ يَابِّنَ أُمَّ ﴾ (٩٤) .

يقرأ بفنح المبم وكسرها .

فن قرأه بالفتح ففيه وجهان . أحدهما : أن يكون أراد (يا بن أقى ) ، بنتح الياه فأبعل من الكسرة فتحة ، ومن الياه أليناً لتحركها وانتتاح ما قبلها ، ثم حلف الألف تخفيفا ، لأن الفتحة تدل علمها ، وذهب بعض النحوبين إلى أنه بَنى أحد الاعيمني مع الآخر ، وفتحوا الميم من (أم) إتباعا لفتحة النون مِن (ابنَ ) ، كما فتحوا الدال من قولم : يا ذية بن محرو ، إتباعا لفتحة النون من (ابنَ ) .

ومَنْ قرأ بالكسر ، أراد (يا بنَ أَثَى ) إلا أنه حفق الياه لأن الكسرة قبلها تعل هليها ، والأصل إثباتها لأن الياه إنما تحفق في النعاء من المنادى المضاف ، نحو ، يا قوم ويا هباد ، وها أشبه ، والأمُّ ليست بمنادات ، وإنما المنادى هو (الابنُ )، إلا أنه تُحفّ فَتَدِ الياه للالة الكسرة عليها على ما قامنا .

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ لِّنْ تُخْلَفَهُ ﴾ (٩٧) .

و يقرأ بكسر اللام وفتحها .

فَىٰ قُواْ بَكْسِرِ اللَّامِ كَانَ مَصَارِعِ (أَخَلَقْتُ المُوعِدَ ) والمفعول الثانى على هذه القراءة ، محدوثُ والنقدير فى ( كَنْ تُخَلِّفَةُ ) ( كَنْ يُخْلِفَ اللهُ المُوعَدَّ الذَّى قَدَّرَ أَنْ سيأتيه) . لأنَّ (أَخَلُفَ) يُتعدى إلى مفعولين .

ومن قوأ بفتح اللَّام ، فهو فِيلُ مالم يُهُمَّ فاعلُهُ / وفيه ضير المخاطب ، وهو مرفوع [٢/١٤٦]

<sup>(</sup>١) ٢٧٠ سُورَة اليوبة .

لأنه مغمول مالم يُسَمَّ فاعله ، ورَ فع لقيامه ِ مقام الفاعل ، والهاء في ( 'تُشْكَلُفُهُ ) في موضع لصب لأنها المفعول الثاني .

قوله تعالى : « مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَاكَةِ وِزْدًا خَالِدِينَ فِيهِ ، (١٠١،١٠٠).

أفرد الضمير فى ( أعْرَضَ ) حالًا على لفظ ( اَمَنْ ) . وَجَعَ فى قوله : ( خالدين ) حلًا على معناه . وخالدين ، منصوب على الحال من الضمير فى ( يَصْبُكُ ) .

قوله تعالى : • إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَى وَأَنْكَ لاَ تَظْمَٰأُ فِيهَا ، (١١٨) (١١٩) .

ألاَّ تَجوعَ ، في موضع نصب ٍ لأنَّها اسم ( إنَّ ) .

وَمَنْ فَتِح (وأَنَّكَ لا تَشَاْ فيها) فنى موضها وجهان . أحدهما: أن يكونَ موضّها النصب بالعطف على (ألاَّ تَكُوعَ) وتقديره ، إنَّ فَكَ عَدَمَ الجُوعِ وعدم الظّماَ في الجنةِ . والثانى: أن يكونَ موضّها الرفع بالعلف على الموضع ، كما تقول : إنَّ ذيها قائمٌ وعرّهو . بالعلف على موضّع ( إنَّ ) .

وَمَنَّ كَسِر ( إِنَّ ) الثانية فعَلَى الابتداء ، والاستثنافِ كَـ ( إِنَّ ) الأولى .

قوله تعالى : ﴿ ﴿ أَفَلَمْ يَهُدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا ﴾ (١٢٨).

فاعل (يَهْدِ) مقدّر ، وهو المصدر ، وتقديره ، أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ الْهُدَى أَوْ الْأَمْرُ .

وزهم السكوفيون أن فاعل (يَهْدِ) هُوَ (كُمْ)، وذلك سَهْدٌ ظاهر لأنَّ (كُمْ) لها صدرُ السكلام، فلا يصلُّ فيها ما قبلها رفعاً ولا لصباً . وكُمْ ، فى موضع لصب بـ (أهلكنا)، وهو مفعول مقدمٌ ، وتضييره محفوف، وتقديره، كُمْ قريةً أهلكناً. قوله تعالى : • وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبُكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَتَّى • (١٢٩) .

وأجَلُّ ، مرفوعٌ بالعلف على قوله : (كلةٌ ) وتقديرُهُ ، ولولا كلة سبقَتْ مِنْ وَيَّكَ وأجلٌ مُسَنَّى لـكانَ العذابُ إِزَامًا ، أى، الازِمًا لم ، فَفَصَلَّ بين المعلوفِ والمعلوف عليه بجواب ( لوَلاَ ) ، وهو كانَ واسمها وخيرُها .

قوله تعالى : ﴿ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الْدُنْيَا ﴾ (١٣١).

زهرةً، منصوب لئلاثة ِ أُوْجِه .

الأَوْل: أَن يَكُون منصوباً بتقدير فِيلْ دَلَّ هليه (سَتَّمْنا) ، لأَنَّ (سَتَّمْنا) بَمْرَلَةً جَمَلْنَا ، فَكَأَنْه قال: وجملنا لهم زهرةً الحياة التَّنْيا.

والثانى: أن يكونَ منصوباً على الحال، و<sup>ب</sup>عذِفَ الننوينُ لسكونه وسكونِ اللاّم مِنَ (الحياة)؛ كغراءةٍ مَنْ قرأً:

( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَد ) (١)

بحفف النتوين من (أحَد) لالنقاء الساكنَيْن . والحياة ، مجرور على البدل من (ما) ف قوله : ( إلى مَا مَتَمَنّا به ٍ ) و تقديرُهُ ، ولاَ تُمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَّا زهرة ءأى ْ ، في حل زهرْ بها .

والثالث: أن يكونَ منصوبًا على البدل ِ مِنَ الها. في ( به ِ ) على الموضم ِ كما يقال: مروت به أياك .

وحُكَىٰ عَنِ الغراءِ ، أنهُ منصوبٌ على النمييزِ ، وهو غلطٌ عند البصريين/لأنه [١/١٤٧] مضافٌ إلى المعرفة ، والنمييز ً لا يكونُ سرفة .

<sup>(</sup>١) ٢،١ سورة الإخلاص .

قوله تعالى : و أَوَلَمْ تَـأَتِهِم بَيُّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ، (١٣٣) . قرى ( بينةُ ) بتنوين وغير تنوين .

فَنْ قَوْأَ بِالنَّنُوينِ ، جَعَلَ (مَا) في مُوضِع نصبٍ بَدَلاً مِنْ (بَيِّئَةً) .

ومَنْ قرأ بغير تنوين جعل (بَيْئَةَ )مَضَافة إلَى (مَنَّا).

قوله نعالى: ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيُّ ١٣٥).

مَنْ ، استفالية في موضع رفي لأتها مبتدأ . وأصحاب الصّراط ، خبرم، .

ولا يجوز أنْ تسكونَ ( مَنْ ) اسمًا مَوْصُولاً يمنى الَّذِي ، لأنه ليس فى الكلام الذى بعدها عائدٌ يعود إليه، والجلة فى موضع نصب بـ ( سَتَّمَلُونَ ) .

## غريب إعراب سورة الأنبياء

قوله تعالى : « مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحْلَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ ، (٣٠٢).

نُحَذَّتُو، مجرورٌ لأنه معنةُ (ذِكْرِ).

وأُجاز الذَّاء رضه على النعت ِ لـ ( ذِكْر ) حملاً على الموضع لأنَّ ( مِن ) رائدة ، و (ذِكْر ) عاصل ، فحمل لعنّه على الموضع . كقوله تعالى :

( مَالَكُمْ مِنْ إِلَّهُ غَيْرُهُ ) (١)

فى قراءة من قرأ بالرفع .

وأجاز الكسائي نصبه على الحال.

وهم يلمبون ، جلة اسمية في موضع نصبٍ على الحال من ۖ الواو في ( اسْتَمَوه ) .

ولاهيةٌ قلوبُهم، منصوب على الحال من َ الضمير في ( يلمبون ) ويجبوز أنْ يكون حالاً مدحل .

وتلويُهم، مرفوع بـ (لاهية) كما ارتفع (أ كُلهُ) بقوله: ( مُحْشَلِهَا ) في قوله نعالى : ( والنسخارَ والذرعَ مختلفًا أكثُلُهُ ) (<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) ٥٩، ٩٥، ٧٣، ٩٥ سورة الأعراف.

ده ، ۲۱ ، ۸۶ سررة هود .

٣٣ ، ٣٧ سورة المؤمنون .

<sup>(</sup>٢) ١٤١ سورة الأنعام.

لأن اسم الناعل إذا وقع حالا ارتفع الاسم به ارتفاع الغاعل بفعله .

قوله تعالى : ﴿ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ (٣) . .

ا لَّذِينَ ، بِجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَى مُوضَعَ رَفَعَ وَنُصَبِ وَجَرٍ .

فالرفع من أربعة أوجه :

الأول: أن يكون مرفوعاً غلى البدل من الواو فى (أَسَرُّوا) ، والضمير يعود على الناس .

والثانى : أن يمكون خبر مبتدأ محذوف وتقديره، هم الذين ظلموا .

والثالث: أن يكون سندا وخبرُه محذوف وتقديره، الَّذِين ظلموا يقونون ما هذا إلا بشر مشلكم ، فحذف القول وهو كثير فى كلامهم .

والراج : أن يكون فاعل ( أسروا ) على لغة من قال : أَكُونِي البراغيث . والواو حرف لمجرد الجمح كالواو في قولهم : الزيدون والسرون .

والنصب بتقدير ، أُعنى .

والجرُّ على أن يكون نعناً لـ (الناسِ ) وهو قول الفراء .

قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ فِكُرْكُمْ ﴾ (١٠) .

[۲/۱६۷] ﴿ زُكُوْكُمُ ؛ /مرفوع بالظرف ، وبجيوز أن يكون (ذَكَرُكُمُ ) مبتدأ ، و( فيه )خبره، والجلة فى موضع نصب ، لأنها وصف لـ (كتاب ) .

قوله تعالى : 1 وَلَهُ مَن فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدُهُ لاَ يَسْتَخْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ (١٩).

مَنْ ، في موضع رفع بالابتداء . وَأَهُ ، خَبِرُ هُ .

وذهب الآخفش إلى أنه في موضع رفع بالظرف.

و َمَنْ عِنْدَه لا يستكبرون عنْ عِبادته ، مبندأ وخبر ، وليس معطوفًا على : ( مَنْ فى السعوات) على هذا القول، وإنجملته معطوفًا عليه كان قوله: (لا يستنكبرون) فى موضع الحال ، أى ، غير مستكبرين ، وكذلك ( لا يستحسرون ) أى ، غير مستحسرين .

قوله تعالى : و لُوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا ، (٢٢) . إِلاَّ ، ف موضم (غير) وهي وصف لـ (آلمة) وتقديره ، غيرُ الله . ولهذا أعربت

إلا ، ف موضع ( غير ) وهي وصف لـ ( المة ) وتقديره ، غير ُ الله . ولهذا أعربت إعراب الاسم الواقع بمد ( إلاّ ) وهو الرفع .

ولا يجوز أن يكون الرفع على البدل، لأن البدل إنما يكون في النص لافي الإثبات، وهذا في حكم الإثبات. ألا ترى أنه لو كان فنياً لجار أن يقال: لو جاءتى من أحد كا يقال: ما جاءتى من أحد كا يقال: ما جاءتى من أحد على يقال: ما جاءتى من أحد على البدل، ولأن البدل يوجب إستاط الأول، ولا يجوز أن يكون (آملة) في حكم على البدل، ولأن البدل يوجب إستاط الأول، ولا يجوز أن يكون (آملة) في حكم الساقط، لأنك إذا أسقطته كان يمنزلة قولك : جاءتى إلا زيد. وليس لأن المقصود من (إلاً ) أن تنبت بها ما نفيته نحو: ما جاءتى التوم إلا زيد. وليس في قوله: (لوكان) في يفتتر إلى إثبات ، ولو جاز أن يقال: جاءتى إلا زيد. على إسقاط (إلاً) والثانة المستحال في الآية ، على استحال أن الله لنسدتا.

وذهب الفراء إلى أن ( إلاَّ )<sup>(١)</sup> بمنى ( سِـوَى ) وتقديره : لوكان فيهما آلهة سِـوَى الله .

قوله تعالى : « هَلَا ذِكْرُ مَن مَّعِىَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي (٢٤) . يترأ (ذِكْرُ ) بتنوين وغير تنوين . فمن نوّن قدّر محذوناً ، وتقديره، ذكرُ

<sup>(</sup>۱) (لا) ق.ب.

ذَكَرُ مَنْ معى . فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ، وَمَنْ لم ينون ، ولم يقدر محذوفاً جعله مضافاً إلى ( مَنْ ) ، و ( مَنَ ) ، في موضع جر بالإضافة .

قوله تعالى : ﴿ الْحَقُّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ (٧٤) .

آلحقٌّ ، منصوب يقوله ( يعلمون ) .

وقرأ الَــاسَنُ : ( الحقُّ ) بالرفع على تقدير مبنداً محذوف ، وتقديره : هو الحلقُّ .

قوله تعالى : ﴿ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴾ (٢٦) .

عباد ، مرفوع لأنه خير مبتدأ محنوف ، وتقديره ، بل ثم عبادُ مكر مُون / . وأجاز الغراه ( عباداً مكرمين ) على تقدير ، بل خَلقهم عباداً مكر مين .

قَ لَهُ تَعَالَى : ﴿ كَانَتَا رَتُقًّا فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾ (٣٠).

قال: رَنْقًا ، ولم يقل رَنْقِين ، لأنه مصدر وتقديره: كاننا فواني رَثْقٍ .

قوله تعالى : ﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ (٣٣).

أتى بلوار والنون ، وهى إنما تـكون لمن يعقل لأنه أخير هنها بفعل مَنْ يعقل، فأجراها مجرى مَنْ يعقل كقوله تعالى :

( أَحَدَ عَشَرَ كَوْ كَبُّ والشَّمْسُ والقَمَرَ رَأَيتُهُم لى سَاجِينِ ('')

وقد قلمنا ذكره.

قوله تعالى : ﴿ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الخَالِلُونَ ﴾ (٣٤).

حقُّ همزةِ الاستفهام إذا دخلت على حرف الشرط في هذا النَّخو ، أن تـكون

[1/184]

<sup>(</sup>۱) ٤ سورة يوسف .

رُ نَبَنُهُا قبل جواب الشرط ، وفي هذه الآية دليل على أنَّ ( إنْ )، إذا دخلت عليها همزة الاستفهام، لا تبطل عملها ، كتولك : إنْ تاثني آئيك . لدخول الفا. في ( فَهُمْ ) .

وزع يولس أنَّ دخول الهمزة على ( إنَّ يُسِمُّلِ عملها، فيقول: إنْ تأتيني آئيك، وتقديره، آئيك إنْ تأتني، وآئيك مصد الهمزة، وهو في نية التقديم.

ولوكان الأمركازم لكان تقدير الآية : أفَهُمُ الخالدون فيان متّ. ولا يجوز أن يقال بالإجماع : أنت ظالم فإن فعلتَ ، وإنما يقال : أنت ظالم إن فعلتَ ، ولا يمكن دهوى زيادة الفاء ، لأنها نظيرة (ثم) في قوله :

( أَثُمُّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ )<sup>(١)</sup> .

وكا أنُّ (ثمُّ ) لبست زيادة ، فكذلك الغاء .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا رَآكَ الذينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا أَهْذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ ﴾ (٣٦) .

تقديره ، تاثلين أهذا الذي يَذْ كُر آلهنكم . فحذف ( قائلين ) ، وهو في موضع الحال ، وحذف القول كذير في كالامهم .

قوله تعالى : « وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَوْدَلٍ ، (٧٤) . منقال ، يُمْ أَ الرافر والنصب .

فالرفع على أن تَجعل كان التَّامَّة، فيكون مرفوعاً بأنه فاعل.

والنصبُ على أنْ تَجَمل كان الناقصة، فيكون منصوباً لأنه خبرها، واعمها مضمرٌ فيها، وتقديرُهُ، وإن كان الظلم مثقالَ حَبَّةٍ .

قوله تعالى: « وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهْرُونَ الفُرْقَانَ وَضِياء ، (٤٨).

<sup>(</sup>١) ٥١ سورة يونس،

تنديره، ذا ضياء، فحذفَ المضافَ ، وأدخلَ وادَ العطفِ على (ضياه )، وإن كان في للمنىوصفاً دون اللفظ ، كما يدخل على الوصف، إذا كان لَفظاً كتوله تعالى :

( وإِذْ يَقُولُ المنافِقُونَ والَّذِينَ في قلوبهمْ مَرَضٌ ) (١) .

وكقولم : مردت بزيد وصاحبك . ولو قلت : مردت بزيد فصاحبيك ، على منى الوصف لم يجز ، لأن الغاء تُمتنى التمتيب وتأخير المعلوف على المعلوف عليه ، يخلاف الواو ، والأخفش يجيز فى الغاد ما جاز فى الواو .

قوله تعالى : « وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبراهيمَ رُشُدُهُ مِن قَبْلُ وكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ » (٩٢، ٥١) .

[۲/۱٤۸] إذْ ، ظرفُ في موضع نصب يتعلق بـ ( آتينا) ، وتقديره ، آتينناً / إبراهيمَ رشدَه في وقت قال لأبيه .

قوله تعالى : « وَأَنَا عَلَى ذلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ » (٥٦ ) .

على ذلـكم ، يتعلق بتقدير ، يعلُّ عليه (من الشَّاهِدِين) ويكون تفسيراً له ، ولا يميزون أن يكون متعلقاً به ، لأنه لايجوز تقديم الصلة ولاممو لما على الموصول .

قوله تعالى : ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَّى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُلَهُ إِبْرَاهِيمُ ۗ ﴿٢٠).

ُيْقَالَ ، فعل ما لَمْ ۚ يُسَمَّ فاعِلُه ، ولك أَنْ تَنْيَمِ الجار والمجرور مقام الفاعل ، ولك أَنْ تضر المصدر وتقيمه مقام الغاعل ، ويكون ( لَه ) في موضع نصب .

ولمبراهيم ' مرفوع لأنه خبر سبنها عمنوف ، وتقديره ، هو إيراهيم ُ. وقيل : إنه منادى مفرد ' ، وتقديره ، يا إيراهيمُ . فيكون مبنياً على الضم ولا يكون مرفوعاً ، والوجه الأول أوَّتِه .

١٢ سورة الأحزاب .

قوله تعالى : ﴿ قَالُوا فَانُّوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ » (٦١) . تقديره: على درية أعين الناس . فمنف المضاف ، وأقيم المضاف إليه متامه .

قوله تعالى : ﴿ وَلُوطاً آتَيْنَاهُ خُكُمًّا وَعِلْمًا ﴾ (٧٤) .

لُوطًا ، منصوبٌ بعَمَل مقدّرٍ ، وتقديره ، وآتَينا لوطًا آتَيناه ، وقيل تقديره ، واذْ كرْ لوطًا .

> وكذلك قوله تعالى . « ودَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ » (٧٨) . تقديره ، واذْ كر داود وسَلَيْان .

قوله تعالى : 1 وكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ 1 (٧٨) . الضير ني ( لحكمهم) له وجان .

أحدهما : أن يكون الضمير راجعاً إلى ( داود وسليان ) ، ويكون تما تام فيه الجلم مقام النثنية .

والثانى : أن يكون الراد بالضمير الحكمان والحكوم عليه ، وهم جاعة .

قوله تعالى : «وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الجِبَالَ يُسَبِّحْنَ والطَّيْرَ ، (٧٩). العاتر ، منصوب وفي لصه وجان

العاير ، منصوب وفي نصبه وجهان .

أحدهما: أن يكون معطوفاً على ( الجبال ).

والثانى : أن يكون منصوباً لأنه مفعول مُّمَّه .

قوله تعالى : « وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْمِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ » (٨٠) .

ويقرأ بالياء والناء والنون . فمن قرأ بالباء أراد ( لِيحمينكم اللهُ ) .

ومن قرأ بالناء أراد (لتُحصينكم الصنمةُ) والنأنيث لها . ومن قرأ بالنون أراد (لنُحصينكم نُحن) .

قوله تعالى : ١ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا ، (٨٧) .

ذا النونِ ، منصوبُ بغمل مقدر ، وتقديره : واذْ كر ذا النون . ومُعَاضِياً ، منصوب على الحال من الضمير في (ذهب) ، وهو العامل في الحال .

قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ نُنْجِى المؤمنينَ (٨٨) .

وقرى ( نُجُنَّى لَلُو . ) ، وأنكر أكثر النحويين أن يكون ( نُجُنِّى ) ، فعل مالم بسم فاطه ( لأنه لو كان كذلك لكانت الياء منه منتوحة ) ، وقالوا : إنَّ هذه القراءة عجولةً على إخفاء النون من ( نُنْجِي) فتوهمه الرّاوي إذَّغَاماً ، وأجازه آخرون، على تقدير المصدر لدلالة الفصل عليه ، وإقامته مقام الفاعل، وتقديره ، تُجُنَّى النجاء المؤمنين كقراءة أبى جعفر بزيد بن القمقاع المدنى ، ليجزى قوماً على تقدير [ 1/12] ( لِيُعْزَى الجزاء قوماً) ، وفي وجه هذه / القراءة وجوه " بعيدة ً ، ذكرناها مستوفاة في المسائل السنجارية .

قوله تعالى : ﴿ وَالَّتِي أَخْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾ (٩١) .

والتي، في موضع ِ نصبٍ بغمل مقدّر ، وتقديره ، وأذْ كر التي أحصنت .

قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا آيَةً ﴾ (٩٢) .

آية منصوب، لأنه مغمول ثان بـ (جمل) وقال: آيةً ولم يقل: آينين، لوجهين . أحدهما لأن التقدير ، وجملناها آيةً ، وجملنا ابنها آيةً . إلاّ أنه اكَـتَـــفى بذكر الثانى ع. ذكر الأول ، كـقهــل الشاع. :

١٣١ - إنى ضَمِنْتُ لن أَتَانِي مَاجَنَى

وَأَنَى فَكُنْتُ وَكَانَ غِيرَ غَدُورِ (١)

<sup>(</sup>١) من شواهد سيبويه ١/ ٣٨ وقد نسبه إلى الفرزدق.

أى كنت غير غدورٍ ، وكان أبي غير غدورٍ . فاكننى بذكرِ الثانى من ذكرِ الأول ، وكتول الآخرِ :

١٣٢ - فمن يَكُ أَمْسَى بِاللَّذِينَةِ رَحْلُهُ

فإنى وَقَيَّارٌ بِهَا لغَسريبُ (١)

أى ، لغريب وقيار بها لغريب ، فاكنني بذكر الثاني عن ذكر الأول .

والثانى أن يكون ( آية ) فى تقدير النقديم ، وتقديره : وجملناها آية للمالمين وابنها . والوجه الأول أوج الوجين .

قوله تعالَى : « وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكَنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يُرْجِعُونَ (٩٥) .

فى (لا)وجهان .

والثانى: أن تسكونَ غير زائدة ، ويكون (حرام ) مبتداً ، وخيرهُ مقدرٌ ، وتقديره وحرامٌ على قريةَ أهلككناها أنَّهم لا يرْجُمُون كائنٌ أو محكومٌ عليه ، فحنف الخبرَ ، وحَدْف الخبر أكثرُ مِنْ زيادةٍ (لاً) ، وهو أَوْجَه الوجهينِ عنه أى على الفارسي .

قوله تعالى : 1 حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ، (٩٦) .

<sup>(</sup>١) من شواهد صبيويه ، وقد نسبه إلى ضباق عن الحلوث اليُرجُسى ، الكتاب ١/ ٣٨-وقيار : اسم الفرس . قال الأعلم الشتمرى في البيتين ومعهما بيت ثالث وهذه الأبيات المتقدمة في حذف خبر الأول لدلالة خبر الثانى عليه .... » .

جراب إذا ، فيه ثلاثة أوجه .

الأول : أنْ يكونَ الجوابُّ مقدراً وتقديره ، غلوا يا وَيَلَنَنَا قد كُنَّا فى غفلة من هذا . فَكَذَفَ القولَ.

والثانى: أن يكون الجوابُ قوله: فإذا هي شاخصة أبصارُ الذين كفروا . والثالث: أنْ يكون الجوابُ قوله: واقتربَ الْوَعدُ الحق . والواو زائمة، وهذا مفحب الكوفيين .

قوله تعالى: «يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ للْكِتَابِ « (١٠٤).

كفتى السَّجِلِّ ، السَّخَاف في موضع نصب ، لأنها صفة مَصَدَرِ محدوف ، وتقديره ، نَطَّوى السَّاه كُلَّى السَّجِل . فَحَف الموصوف وأقام صفته مقامه ، والمصدَّر مضاف إلى الفاعل إذا كان السَّجل بمبي ( مَلَّك ) أو كاتب للنبي عليه السلام . وإلى المفعول إذا كان يمنى المكنوب فيه ، أى ، كما يطوى السَّبِل . وللكتابِ ، أى للكتابة كفته له تعالى :

( وَيُعَلِّمُهُ الكِتَابَ والعكمةِ )

أيْ ، الكتابة .

قوله تعالى : « فإنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَواءِ ، (١٠٩). سَواءِ، فيه وجان . أحدهما: أن يكونَ منصوباً لأنه صنةٌ لمصدرِ محدوفٍ/، [٢/١٤٩] وتقديره، آذنتكم إيفاقًا على سَوّاءِ.

. والنافى: أن يكون فى موضع الحالِ من الفاعلِ والمفعولِ فى ( آذنتكم ) وهما : الناه والككاف والمع . وقد جامت الحال من الفاعل والمفعول مناً. قال الشاعر :

<sup>(</sup>١) ٤٨ سورة آل عمران.

١٣٣ - تَعَلَّقْتُ لَيلَى وَهْيَ ذات مُوَصَّد

وَلَمْ يَبْدُ لِلْأَثُوابِ مِنْ نَدْبِها حَجْمُ

صغيرين نرعى البُهم ياليتَ أَنَّنَا

إلى اليَوْم ِ لَمْ نَكْبرْ وَلَمْ تكبرالبهم (١)

فنصب (صغيرَ يُنِ) على الحال مِنَ الناء في (تملقت) وهي الغاعل ، ومن ( ليل ) وهي المفدل وقال الآخر :

مَنَى مَا نَلْنَقِي قَرْقَيْنُ نَوْجُفُ وواللَّهُ إِلَيْنَيْكَ وَتُسْتَطَارَا(') ننصب ( قَرْدَيْنِ ) بِنْ ضعير الفاعل والمفول في ( تلفني ) . وقال الآخر :

١٣٤ - فَلَثِنْ لَقيتُك خَالِيَيْنِ لَتَعْلَمَنْ (٢)

فنصب ( خَالَيْدُنِ ) على الحال من ضمير الفاعل والمفعول فى ( لَقَيْنَتُكَ ) . إلى غير ذلك من الشواهد .

 <sup>(</sup>١) اللسان مادة (وصد) ، والموصد : الحلم - والبهم جمع جمة : ولد الصأن بطلق على الذكر والأثنى، مثل تمرة رتمر ، وجمع البهم بهام ، كسهم وسهام .

<sup>(</sup>۲) اللسان مادة (رنف) . خزانة الأدب ۱۷۶، شرح الشاقية ۳۰۱،/۳ ـ شرح شواهد المعني الكبرى ورقة ۲۷۱ ، وهو لعنترة بر، شداد المعسى .

مد تعليبي الحبري ورف ٢٠٠ ، والو تصار ابن المتحذين . والرافقة : منتهى أطراف الإليتين مما يلي الفخذين .

<sup>(</sup>٣) من شواهد الأشموني ٢ / ٢٦١ والبيت هو :

ظائن لقبتك خالين أتعلمَّنُ \* أَبِّيقٍ وَأَيْكُ قَارِمَ الأَحْسَرَابِ والشاهد في الأضوفي على أنّ رأى / لايضاف إلى مفرد معرفة إلا إذا تكررت ، ولا يأتي ذلك إلا في الشعر . ولم يشرف له قائل .

## اغريب إعراب سورة الحج اا(·)

قوله تعالى : ٤ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلَّهُ ٤(٤). أنَّه من تَوَلَّاه ، فى موضع رفع لأنه مفعول ما لم يسم فاعله ، والهَاه فى ( أنه ) ضعير الشأن والحديث .

ومَنْ ، فيها وجهان . أحدهما أن تدكون بمنى الذى . وتولاه ، صلته ، وهو وصلته فى موضع رفع بالابتداء ، وقوله : ( فَانَّهُ ۗ يُضِيلُه ) خَبَرَه ، ودخلت الفاه لأن الموصول يتضمن معنى الشرط والجزاء ، ومَنْ وسِلَتُهُ وخَبِرُه ، فى موضع رفع لأنه خبر ( أنّ ) الأولى .

والثانى أن تكون (مَنْ ) شرطية وثولاه فى موضع جزيم بها ، وجواب (مَنْ ) الشرطية ، قوله ( فأنه يُصْلِهُ ) ، ومَنْ الشرطية وجوابها فى موضع رفع ، لأنه خبر ( أنّ ) الأولى ، على ما بينا فى الوجه الأول .

وفى فتح (أن) الثانية خممة أوجه ، الأول : أن يكون خبر مبتدأ محذوف وتقديره ، فشأنه أنه يضله ، أى ، فشأنه الإضلال .

والثانى : أن يكون عطفاً على الأولى .

والثالث: أن يكون تأكيداً للأولى .

والرابع : أن يكون بدلا من الأولى .

والخلمس : أن يكون فى موضع رفع الغارف عند بسفى النحويين وتقديره : فله أى له نار جهثم .

 <sup>(</sup>ه) من هذه الصفحة بوجد ٢٠ ورقة بها بقمة كبيرة بجانب التجليد تمار الصفحة أحيانا طولا ،
 وتأخذ نصفها عرضا ، والكلام فيها مطموس طمساً تاماً .

والوجه الأول أوجه الأوجه ، فأما الوجه النانى وهو أن يكون عطفاً فيرَّدُ عليه بأن يقال : من تَولَآهُ ، شرط ، والغاء جواب الشرط ، ولا يجوز العطف على ( أنَّ ) الأولى إلا بعد نمامها من صلتها ، ولم تَرمِّ بصلتها ، فلم يُجَرُّ العطف عليها لأنه لا يجوز العطف على الموصول ، إلا بعد نمامه ، والشرط وجوابه هينا هما خير ( أنَّ ) الأولى .

وأما الناك والرابع ، فقد أعترض عليهما من وجهن ، أحدهما ما فسناه من امتناع وجه العطف ، لأن التوكيد والبدل لا يكونان إلا بعد تمام الموسول بصك كالعطف ، فكذاك التوكيد والبدل . والنافي : أن الغاه قد دخلت بين (أنَّ ) الأولى والنافية ، والغا، لا تدخل بين المؤكّد والمؤكّد ، ولا بين البدل والمندل منه ، وقد وجد هينا ، فضني ألا كمن / تركمة ولا يدلّا .

وأما الرفع بالظرف فقد تكلمنا عليه في كتاب الأنصاف في مسائل الخلاف(١).

قوله تعالى : ﴿ لِنُبُيِّنَ كَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ ۗ ﴿ (٥) .

نُقرُهُ ، الرفع على الاستثناف ، و تقديره ، ونحن ُ نقرِهُ ، وليس معطوفا على (لِنُبَّبَيُنَ لـكم) . وقرى ً بالنصب بالسطف على ( لنَبيُّن ) ، وهي رواية عن للفضل .

قوله تعالى : ﴿ لَكَيْلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ﴾ (٥) .

منصوب بالمصدر على قول البصريين لأنه الأقرب ، وبـ ( يعلم ) على قول الكوفيين لأنه الأوّل .

قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مُوَ الْحَقُّ ﴾ (٦) .

ذا ، فيموضعه وجهان: الرفع والنصب.

فالرفع على تقدير خبر مبندأ محذوف ، وتقديره ، الأمر كذلك · والنصب على تقدير فِشْل ، وتقديره ، فعل اللهُ فلك بأنه الحق .

<sup>(</sup>١) المألة ٦ الإنصاف ٢٨/١.

قوله تعالى : ﴿ ثَانَيَ عَطُّفِهِ ﴾ (٩)

ثانيَ ، منصوب على الحال من المضمر فى (يجادل) . وهو عائد على ( مَنْ ) . فالإضافة فى تقدير الانفصال . وتقديره : ثانياً عِطْفَهَ ، والذلك لم يَكفسب التعريف بالإضافة .

قوله تعالى : « يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ ٤ (١٣) .

فيه أربعة أوجه . الأول : أن يكون ( مَنْ ) في موضع نصب بـ ( يَدْعو ) ، واللام موضوعة في غير موضعها ، وتقديره : يدعو من لَضَرَّهُ أقرب من ففيه ، فقدمت اللام إلى ( مَنْ ) ، وضَرَّهُ مبنداً . وأقربُ من نفعه : خيره ، وهذا قول السكوفيين .

والنائى: أن يكون مفعول ( يَدْعُو ) محذوفاً ، واللام فى موضعها ، وتقديره : يدعو إليها لمن ضَرَّهُ أقرب من نفعه · فَمَنْ ، مبتدأ ، وخبره ، أقرب من ففعه ، جملة اسحية صلة ( مَنْ ) . وليثس التوكّى ، خير ( مَنْ ) وهو قول أبى العباس المعرد .

والثالث : أن يكون ( بدعو ) بمنى ( يقول ) ، وما بعده مبتدأ وخبر وتقديره ، يقول لمن شَرَّهُ عندكم أقرب من نفعه إلهى . فيكون خبر المبتدأ محذوقًا ، أى ، إنَّ الكافرَ يقول : الصم الذى تعدونه مِنْ جملة الضرر إلهى .

والرابع : أن يكون ( يدعو ) تكراراً للأول لطول السكلام كقوله تمالى :

( لَاتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَقْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُجِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعُلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ) (١)

كرر لطول الكلام .

قوله تعالى « إنَّ الذينَ آمَنُوا والَّذينَ هادُوا » إلى قوله تعالى : « والذينَ أشْرَكُوا » (١٧) .

<sup>(</sup>١) ١٨٨ سورة آل عمران .

لم يذكر خبراً (لأنَّ) وفى خبرها وجهان أحدهما: أن يكون الخبر محدوقاً . والنافى: أن يكون الخبر قوله تعالى : (إن الله يفصل بينهم)كتول الشاعر : ١٣٥ ـ إنَّ الخباهة أنَّ اللهُ سَسْمَلُهُ (١)

و إجاز البصريون: إنَّ زبداً إنه منطلق . كما يجوز أن يقال: إنَّ زبداً هو منطلق. وأباد الغراء، وأجازه في الآية ، لأن فها مشى الجزاء، فحمل الخدر هل المنني

قوله تعالى : و أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهُ يَسْمُجُدُ له مَنْ فِي السَّمُواتِ
وَمَنْ فِي الأَرْضِ ، إلى قوله تعالى ، و كَثْلِيرٌ مِّنَ النَّامِي
وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ العَدَابُ ، (18) .

كثير من الناس ، مرفوع من وجهين :

أحدهما : أن يكون مرفوعاً بالمطف على ( كن ) فى قوله تعالى : ( يسجد له [٢/١٥٠] كن فى السموات ) ، وجاز ذلك لأن السجود يمثى الانتياد ، وكل مخلوق منقاد تصت قدرة الله تعالى .

> والنانى : أن يكون مرفوهاً على الابتداء ، وما بعد خبرهُ ، ، وقيل : خبره محفوف وتقديره ، وكذير ً مِنَ النَّاسِ ثبت له النواب . فيكون مطابقاً لقوله تعالى .: ( وكذير ً حقَّ عليه المذاب) ، ولو عطف على ( مَنْ فى السَّمواتِ ومن فى الارض ) ، لسكانَ كالشكرار ، وحل السكلام ، مم وجود الاحبال على زيادة فائمة ممنى أوثلى .

> قوله تعالى : « يُصْهَرُ بِهِ مَا فى بُطُونِهِمْ وَالجُلُودُ » ، (٢٠). ما ، فى موض دفع الآنه منمول ما لم يسم فاعله ، والجلود ، عطف عليه . والما ، فى ( يه ) عائدة على الحبم .

<sup>(</sup>١) لم أقف على صاحب الشاهد .

<sup>(</sup> والسربال مايليس من قسيص أو دوع والجمع سرابيل ، وسربلته السربال فتسريك بمعنى ألبته إياه فلب ) المصياح المنر مادة (سرب) .

قوله تعالى : « كُلَّمَا أَرَادوا أَنْ يَخْرُجوا مِنْهَا مِنْ غَمُّ أُعِيدُوا فيها وَذُوقُوا عَذابَ الحَريق » (٢٢) .

مِنْ غُمُّ ، فى موضع نصب ، لأنه بدلُ من قوله (مِنْها) ، وتقديره ، كما أرادوا أن يخرجوا من غمُّ أعيدوا فيها .

وفوقوا عذاب ، تقديره ، ويقال لهم فوقوا عذاب الحريق ، فَحَذَّ فَ القول ، وَحَذْفَ القول كثير فَى كلامهم .

قوله تعالى : « يُحكَّوْنَ فيها مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوًا ، (٢٣) .

بالجر" والنصب ، فالجرة بالعلف على ( ذَهَب ) .

والنصب من وجهبن . أحدهما : أن يكونَ منصوبًا بتقديرِ فعل ، وتقديره ، ويُعْفَلُونْ لؤلؤاً لدلالة ( يُعَلَّونَ ) عليه في أول السكلام ، كتراءة من قرأ :

( وحُورًا عِينًا )(١) .

أَى ْ وِيُعْطُونْ َ حَوِراً عَبِناً . لدلالة ما قبله عليه .

والنانى: بالمعلف على موضع الجارِ والمجرورِ من قوله : ( مِنْ أَسَادِر ) كما يجوز أن يقال : مردت بزيدٍ وعُمْراً .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُصُنَّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الحَرامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ للناسِ سَوَاءً (١) العَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ﴾ (٢٥) .

<sup>(</sup>١) ٢٢ سورة الواقعة (وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكتون) .

<sup>(</sup>٢) (سواءً") بالضم في أ ، ب .

الواو في ( يَصَدُّون ) يجوز أن تكون وارَّ عطف ، ويجوز أن تكون وارَّ حالي ، فإن كانت العطف ، عطف المضارع على الماضي حلاً على المذي ، على تفدير ، إنَّ الدين كفروا صادِّينَ الكافرينَ والصادِّينَ . وإن كانت العجال ، كان تقديره ، إنَّ الدين كفروا صادِّينَ عنْ سبيل اللهِ . وخبرُ ( إنَّ ) مقدرٌ ، و تقديره ، إنَّ الذينَ كمروا و يَصدُون عن سبيل الله صديرن . وزم الكوفيون أن الخبر ( يَصَدُّونَ ) والوارُ فيه زائدة ، وتقديره ، إنَّ الذينَ كمروا أنه والدرا.

وسواء العاكمة كنه والباد ، (العاكمة ) مبتدأ . والباد ، عطف عليه ، وسواء ، خبر مقدم " . وقيل : سَوَاه مرفوع لأنه سبتدأ . والعاكف مرفوع بفعله ويسد مَسَدَّ الخبر ، وهو ضعيف فى القياس ؛ لأنَّ أسرَّاه إنما يسل إذا كان يمغى [١/١٥١] مُسَنَّرٍ ، ومُستَّرٍ إنما يصل إذا كان مشمدا على شىء قبله ، وَمَنْ نصب (سَوَاه) على المصدر فعلى تقدير : سَوِّيْنا ، أو على الحال من الها، فى (جعلناه) ، و (جعلناه) على فيه ، ورفع العاكف به لاعتاده .

> وقرى ُ سواء بالنصب . وجر ( الما كف والبادى ) على تقدير ، جملناه للناس الما كف ِ والبادى سواء ، فيكون ( الماكف والبادى )، مجرورين على البدل ِ من ( الناس )، وسَرَاء ، منصوبا لأنه منبول ثان بجملنا .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لَإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ البَيْتِ ٱلْأَتُشْرِكَ بى مُسْئًا ﴾ (٢٦) .

في اللام في (لإيراهيم) وجهان :

أحدهما : أن تكون زائدة ، لأنَّ ( بَوَّأَنا ) يتعدَّى إلى مفعولين ، فإبراهم ، هم المفعول الأول . ومكان ، المفعول الثاني .

والنانى : ألا تكون زائمة ، وبكون (بَرَّأَنا) محمول على سنى (جَمَلْنَا)، فكأنه قال : جملنا لإبراهيم مكان البيت ، ظرف ، والمفعول محفوف وتقديره ، بَرَّأَنا لإبراهيم مكان البيت مثرلا .

<sup>(</sup>١) المألة ١٤ الإنصاف ٢/ ٢٦٤ .

وَالاُّ كَشْرِ اللَّهِ بِي شَيْئًا ، ( أَنْ ) فيها ثلاثة أُوجِه .

الأول: أن تكون مُخففة من التقبلة في موضع نصب، وتقديره بأنه لا تُشرِك بي. والثاني: أن تكون منسَّرةً بمني (أيُّ ).

والثالث: أن تكون زائدة .

قوله تعالى : « يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجُّ عَمِيقٍ » (٧٧) .

رجالا ، منصوب على الحال من الواو فى ( بأتوك ) ، وعلى كلُّ ضامر ، الجار والمجرور فى موضع نصب على الحال وتقديره ، يأتوك رجالاً وركباناً . ويأتين ، يعودُ إلى مَشْق ( كلّ ) ، وفيلُ غير المقلاء كفعل المؤنث ، ودلت ( كل ) على السوم، فأنه المعر على المعر بالمغلا .

ومن قرأ : ( يأتُوك ) جله عائدًا إلى الناس .

قوله تعالى : « وَلَيْطُوُّفُوا بِالبَيْتِ الْمَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَّمْ حُرُمَاتِ اللهِ » (۲۹ ، ۳۰) .

في موضم ( ذلك ) وجهان ، الجر والرفع .

فالجر على الوصف لـ ( البيت العنيق ) .

والرفع على أنه خير مبتدأ محذوف ، أي الأمر ذلك . وكذلك قوله تمالى :

( ذلك ومَنْ عَاقَب ) .

تقديره ، الأمر ُ ذلك .

قوله تعالى : « فَاجْتَنِبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأُوثُانَ ِ » (٣٠) . مِنَ ، لِيَنْبِينِ الجنس ، وزم الأخفس أنها لتبميض ، وتقديرَ عنده ، فاجنابوا الرجس الذي هو بعض الأوثان. والأول أولى وأجود ، لأنه أمُّ في النهيي . قوله تعالى : 1 تُحنَفَاء لِلهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ 1 (٣١) . تحنَفَاه ، منصوب على الحال من المضر في ( اجتنبوا ) ، وكفك ( غَيْرَ مشركةن به )، والعامل في الحال ( اجتبوا ) .

قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُمَظُّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى القُلُوبِ ﴾ (٣٧) .

التراءة المشهورة جرُّ القاوبِ بالإضافة ، و تقرأ برفع (القاوب) بالمصدر ، لأن (النقوى) مصدر كالدَّعرَى ، فيرتفع به ما بسده .

قوله تعالى / : 1 وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ 1 (٣٥) . [٢/١٥١] تقرأ (العالة) بالجر والنصب :

فالجر على الإضافة ، ولم تمكن الأليف واللام (١) مانهاً مِنَ الإضافة لأنها يمغى الذي ، والدليل على ذلك قوله تعالى :

( وَبَشِّرِ المُخْبِتِينَ النَّذِينِ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ )(١).

فالذين ، نصب صمة ( للخبتين ) : ثم قال : والصابرين : والتقدير ، والذين صَبَروا على مَا أصابهم ، ثم قال : وللقيمى الصلاة ، أى ، والذين أقاموا الصلاة : ولهذا جاز النصب فى ( للقيمى الصلاة ) . إلا أن حذف النون إذا قرى ما بالنصب إنما كان للنخيف لا الارضافة ، وعلى هذين الوجين ينشد قول الشاعر :

١٣٥ ــ الحافظو عورةَ العشيرة لا يـأُ

تيهم مِن ورَاثِهِم وَكُفُ (١)

<sup>(</sup>١) (واللام) ساقطة من أ .

 <sup>(</sup>٢) اللسان: مادة (وكف) وحلفت النون من (الحلفظر) للتخفيف، وروى بالنصب
 والجحر، ونسب البيت إلى عمرو بن امرئ القيس، ويقال لقيس بن الحطيم — والوكف: العيب.

يروى ، عَوْرة المشيرة بالجر والنصب على ما بيِّنًّا .

قوله تعالى : ﴿ وَالبُّدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَاثِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا المَّمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ ﴾ (٣٦).

والبُدْنَ ، منصوبٌ بفعل مقدر ، دل عليه للظهر ، وتقديره ، وجَمَلْتَنَا الْبُدْنَ جملناها لكم فها خير .

خير، مرفوع بالظرف ارتفاع الفاهل بفطه ، لأنه ڤد جَرَى حالاً على الماء فى (جملناها) وتقديره ، كاتناً لبكم فيها خير .

وصَوَافَ ؟ منصوب على الحال من الهاه والألف في (عليها) ، وهو لا ينصرف لأنه جم بعدَ ألفه حرفان: أي مصَّلْفَةً .

وقرئ : مَوَافِنَ بِالنَّون وهى المقولة النَّخر ، وقرئ أيضا : صوافيَ بياء مفتوحة ومعناها خالصة في تعالى ؛ وكاننا القراءتين منصوب على الحال غير منصرف يمنزلة(صوافً).

قوله تعالى : ﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُها ﴾ (٣٧) .

قرى" (يَمَال) بالياه والناه ، فمن قرأ بالياه بالنذكير أراد معنى الجمع ، ومن" قرأ بالناء بالتأنيث أراد معنى الجماعة ، والفصل بين الفعل والفاعل بالمفعول يقوى النذكير ويزيده حسنا .

قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾ (٤٠) .

فى موضع جرَّ الآنه صغة لقوله : ﴿ أَذِنَ الَّذِينَ ۖ يُقاتلونَ ﴾ وتقديره : أَذِنَ للذين يُقاتِلونَ بالنهمُ لِللَّهُوا الَّذِينَ أَخْرِجوا . ويكون ، قوله تعالى :

( وَأَنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهُمْ لَقَايِيرٌ ) ،

فصلاً مين الصنة والموصوف . كقوله تعالى :

( وإنه قَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِمُ )(١)

وتقديره ، وإنه لنسم عظيم لو تعلمون . والنصل بين الصفة والموصوف كشير في كلامهم .

قوله تعالى : « الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٌّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ » (٠٤) .

أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ءَ فِي مُوضَعَ نَصِبِ ، لأنَّهُ اسْتَنَالُ مَنْقَطَعٍ .

قوله تعالى : « الَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِى الأَرْضِ ، (١٤). الذين فه وحان .

أحدهما : أن يكون في موضع جر لأنه صفة أخرى كقوله تمالى :

( أَذِنَ للذينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهِم تُطْلِمُوا ) .

والثانى أن يكون /منصوباً على البدل من ( مَن ) في قوله تعالى :

( وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ )

وهو موصول بالشرط والجزاء ، و ( إن ُ) مكَّنَّاهم هو الشرط و ( أقاموا الصلاة ) هو الجزاء .

قوله تعالى : ﴿ فَكَأَيِّن مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ۚ <sup>(٢)</sup> (٤٥) .

الكاف في موضع نصب بفعل مقدر يضمره هذا المظهر، وتقديره، وكأبّن من توبة أهلكتُها أهلكتها . إلا أنه اكتنى بقوله : (أهلكتها)، وهذا إنما يصح إذا جملت

<sup>(</sup>١) ٧٦ سورة الراقعة .

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَمْلَكُتُهَا ﴾ مَكَذَا فَي أَنْ بِ ، وَهِي قَرَاءَةً .

( أهلكتها) خبرًا . فإن جملتها صفة لـ (قرية) ، لم يجز أنْ تكون مفسرة لفعل مقدر ، لأن الصفة لا تصل فها قبل الموصوف ، ولهذا لو قلت : أزَيْدُ أنت رجل تضربه ، لم يجز أن تنصبه بفعل يفسره ( تضربه ) ، لأنَّ ( تضربه ) صفة لرجل ، فلا يكون مفسراً لفعل مقدر ، كما لا يجوز أن يصل فها قبل الموصوف .

قوله تعالى : ﴿ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ ﴾ (٤٥) .

مجرور لأنه معلوف على (قربة) وتقديره : وكم من بثر معطلة، وقيل: هو معطوف على (عروشها) .

قوله تعالى: ﴿ وَالقَاسِيَةِ قُلوبُهُمْ ﴾ (١) (٥٣) .

الضيور المجرور فى ( قاويهم ) يعود إلى الألف واللام ، وهذا يدل على أنَّ الألف واللام فى حكم الأسماء ، لأن الحروف لاحظً لها فى الضمير ألبنةً ، وتقديره، فويلُّ قالمين قست قلوبهم ") . ولهذا التقدير عاد الضمير .

قوله تعالى : ١ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِشْلِ مَا عُوقِبَ به ١ (٩٠). مَنْ ، فى موضع رفع لأنه مبتدأ ، وهو بمنى الذى، وصلته (عاقب)، وخيره (لبنصرتُه الله )، ولاتكون (مَنْ ) هنا شرطية لأنه لا لام فيها، كما فى قوله تعالى : (لَمَنْ تَبعَكُ مَنهم لَأَمْلاَنَّ جهنم منكم أُجمعين)(٢).

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرةً ﴾ (٩٣) .

فتصبح، مرفوع محول على معنى (ألَمْ تَرَ) ومعناه، انْتَبَهِ يَا ابن آدَم أَرْلَ اللهُ من الساه ماه، ولو صرَّح بقوله: انْتَبِه ، لم يجز فيه إلا الرفع، فسكفلك ما هو يمعناه.

<sup>(</sup>١) (فويل لقاسية قلوبهم) هكذًا في أوهى الآية ٢٢ سورة الزمر ,

<sup>(</sup>٢) كان ينبغي أن يكون التقدير (والذين قست قلوبهم) .

<sup>(</sup>٣) ١٨ سورة الأعراف .

قوله تعالى: « قُلْ أَفَأَنْبَئُكُمْ بِشَرَّ مِّنْ ذَلِكُمُ النَّارُ » (٧٢) . النار ، وفر من وجهين :

أحدهما: أن يكون رفهاً لأنه خير مبتدأ مِحنوف، وتقديره، في النار.

والثاني : أن يكون مبتدأ ، وتكون الجلة الفعلية وهي قوله : (وعدها الله )خبره.

قوله تعالى : ﴿ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبراهيمَ ، (٧٨) .

ملَّة )، منصوب لئلاثة أوجه :

الأول: أن يكون منصوباً لفعل مقدر، وتقديره، اتَّبعوا ملة أبيكم.

والثانى : أن يكون منصوباً على البدل من موضع الجار والمجرور وهو قوله : ( في الدُّسُ ) لأنَّ موضعه النصب ( يجملنا ) .

والنالث: أن يكون منصوبًا على تقدير حذف حرف الخفض، أى كلَّةٍ أبيكم إبراهم، وتقدير،، وسَّ عليكم في الدين كلّةِ أبيكم إبراهم، الآنَّ في (جمل عليكم) ما يدل على (وشّع عليكم) وهذا الوجه ذكره الفراء وفيه بُعد.

قوله تعالى : ﴿ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا ﴾ (٧٨).

هو ، فيه وجهان :

أحدهما: أنَّ المراديه (الله تمالي).

والثانى : أن يراد به ( إبراهيم ) .

وفى هذا ، أى ممّاكم المسلمين فى هذا القرآن ، والمضمر المرفوع فى ( سمّاكم ) بحتمل أيضاً الوجين المنقسين اقدين ذكر ناهما فى ( هو ) ، والله أعلم .

## ٥ غريب إعراب سورة المؤمنين ١

قوله تعالى : ﴿ قَدْ أَقْلَحَ المُؤْمِنُونَ » (١) .

قرئ : قد افلح. بإلقاء حركة همزة (أفلح) على دال (قد)، وحدَّف الهمزة، كفولم : مَنَ البُك، وكم إلمِك. وإنما خُذِفت الهمزة، لأنه لما نقلت حركتها عنها، بقيتُ ساكنة، والدال قبلها ساكنة، لأنَّ حركتها عارضة، فأشبه اجباع الساكنين، فحُدُفتُ لالتفاء الساكنين.

وكانت أول بالحذف لثلاثة أوجه.

الأول: أنها هي الساكنة لفظاً فكانت أضف.

والتانى: أنها اختلَّتْ بزوال حركتها. والثالث: أنَّ الاستثقال وقع بها فكانت أوْلى بالحذف .

وهذه الكلات الثلاث التي هي:

( قد أفلح المؤمنون )

قد انتظلت أقسام الكلم النلاث التي هي الاسم والفعل والحرف ، فإنَّ (قد ) حرف، و (أقلح) قعل، و ( المؤمنون ) اسم .

قوله تعالى : ١ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزُّكَاةِ فَاعِلُونَ ١ (٤) .

أى، يؤدُّون الزكاة، وقيل: أَىْ الذين لأجل العلمارة وتزكية النفس عاملون الخير . كمّد له تمال. :

( قَدْ أَقْلَحَ مَنْ تَزَكِّي وَذَكَرَ اشْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) (١) ،

١٤ (١) ١٤ سورة الأعلى .

وَحَمَّل تَفْسَيْرِ القرآنَ بِعَضْهُ عَلَى بِعَضْ أُوْلَى .

قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينِ أَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۗ (٨) .

إنما جمّ (أمانات) جمّ (أمانة) وهو مصدر، والمصادر لا تجمع لأنها تدل على الجنس، إلا أنْ تختلف أنواعها ، فيجوز تنتيتها وجمعا، والأمانة همنا مختلفة لأنها تشمل على سائر المبادات وغيرها من المأمورات.

قوله تعالى : • ثم خَلَقْنا النُّطْفَةَ عَلَقَةً • (١٤) .

النطقة وعلقة ، منصوبان لأنهما مفعولا ( خلقنا ) ، وخلقنا همهنا يتمدى إلى مفعولين ، الآن يمدى إلى مفعولين ، وأو كان يمدى (أحدّث ) لتمدى إلى مفعول واحد ، وحكم كمكم حكم « جملنا » إن كان يمشى « صيّرنا » تمدى إلى مفعولين ، وإن كان يمشى « أحدث » تمدى إلى مفعول واحد .

قوله تعالى : ﴿ فَنَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخالِقِينَ ﴾ (١٤). أحسن، مرفوم من وجهين.

أحدهما: أن يكون مرفوهاً على البدل من والله ع، ولا يجوز أن يكون وصفاً ، لأنَّ إضافة أفْسل إلى ما بعده في نية الانفصال لا الانصال : لأنه في تقدير ، أحْسنُ من الخالفين . كما تقول : زيد أفضل القوم . أي : أفضل منهم . فلا يكتسى المضاف من المضاف إليه تعريفاً ، فوجب أن يكون بدلاً لا وصفاً .

والثانى: أن يكون مرفوعاً لأنه خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره : هو أحسن الخالفين. وقوّى هذا التقدير ، أنه موضع مدم وثناه / .

> قوله تعالى : ٥ وَشَجَرَةً تَخُرُجُ من طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بالنَّهْنِ ٤ (٢٠) .

شجرةً : منصوب بالعطف على ﴿ جِنات ﴾ ، والتقدير ، فأنشأنا لسكم به جناتٍ وشجرةً تخرج من طُور سينشاء . وَسَيْنَا. بِنتح السِين وكسرها ، فِن قرأ بِنتحها ، جعله بِمَرَاة ﴿ حَرَّاه ، ، ولا يصح ولم يسرف والنأنيث . والأول أصح ، ولا يصح أن يكون ﴿ سَيْنَاه ﴾ فعلا لا لأنه لم يأت على هذا الوزن في غير المضاعف إلا في قولم: الماقة ما خرعال ، أي : ظلم م روقيل : إن الألف فيه نشأت عن إشباع الفتحة ، وعلى كل حال فهو من الشاذ الذي لا يُحْرَّج عليه ،

وَمَنْ قَرأَ بِكَنْرَ السِنِ جَلَّهُ مَلْحَقًا بِرِدَاحَ كَعَلَمَاءَ ، وَكَانَ حَقَّهُ أَنْ يَصَرَفَ كما يصرف علباء ، إلا أنه لم يصرف ، لأنه أسم بقمة ، فلم ينصرف للتعريف والتأثيث، وقيل التعريف والعجمة .

وتنبت بالدُّهُن ، يقرأ بنتح الناه وضمها . فن قرأ بالفتح جعل الباه للتعدية · ومن قرأ بالضر ، حَجَلَه من أنبت وهو رباعي .

فغي الباء ثلاثة أوجه .

الأول: أن تكون الباء للتعدية (١) ، وتكون «أنبت» بِمَنَى «نبت» وهما لفتان والثانى: أن تكون الباء زائمة ، لأن الفعل متعد بالهمزة، وتقديره : تُنبت إلدهن ، كفاية تعالى :

( ولا تلقوا بـأيديكم إلى التهلكة )<sup>(٢)</sup>

أى : لا تلقوا أيديكم ·

والناك : أن تـكون للحال ، ومفعول « تنبت » محذوف وتقديره : تنبت ما تنبت ومه الدُّهن .

قوله تعالى : ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا ﴾ (٢٩) .

<sup>(</sup>١) (الأول أن تكون الباء التعدية ) جملة ساقطة من أ . \*

<sup>(</sup>٢) ١٩٥ سورة البقرة .

يقرأ : ﴿ مُنْزَلا ﴾ يضم المبم وفنحها ، فمن قرأ بالضم ، جمله مصدراً لفعل رباعى ، وهو ﴿ أَزَل ﴾ ، وتقديره : أَنْزِلْنِي إِزَالا مِباركاً . ويجوز أن يكون اسماً للسكان .

و مَنْ قرأ بالنتح جمله مصدراً لفعل ثلاثي وهو ﴿ مُزِل ﴾ ، لأن ﴿ أَمْوَل ﴾ يدل على ﴿ مُول ﴾ ، ويجوز أن مكون اسماً للمكان أيضاً ،

قوله تعالى: « إِنَّ فَى ذَلِكَ لَآيَاتَ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ » (٣٠) . إِنَّ ، خِننةُ مِن الثقاةِ , تقدرِ ، وإنْهُ كُنناً لمنظن .

وَذَهِبِ الكوفيونُ إِلَى أَنَّ ( إِنَّ ) بمنى (ما )، واللام بمنى ( إلا ) وتقديره ،

ما كننًا إلاَّ مبتلين . وقد ذكرنا نظائره .

وقوله تعالى : • يَــأَكُلُ مِمَّا تَـأَكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ » (٣٣) .

ما ، فيها وجهان .

أحدهما : أن تكون مع الفطرِ بعدها فى تأويل المصدرِ ، ولهذا لم تفتقرُ إلى عائدٍ يعود إليها .

والنانى : أن تكون يمنى الذى ، فننغر إلى تقدير عائد يعود إلىها من صَلَها، وهى ( تشربون ) وتقديره ، مما نشر يونه . فحدُّف تحفيفاً . وقال الفراه : إنَّ التقدير فيه ، مما تشربون سه ، فحدْف ( منه ) .

قوله تعالى : ٥ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِثَمْ وكُنْتُمْ تُراباً وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُّخْرَجُونَ ۽ (٣٥) .

أنكم مُخْرَجون، فيه ثلاثة أوجه.

الأول أنيكون بدلا من الأولى، وتقدير الآية، أيمدكم أنّ إحراجكم إذاتم وكنتم/ [٧/١٥٣]. ترابا وعظاما . فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه، وإنما وجب هذا التقدير لاستحالة حمل السكلام على ظاهره، لأنه يؤدى إلىأن يكون ( إذا شم ) ، خبرا عزر السكاف والمبم في ( أنكم ) ، خبرا عزر السكاف والمبم في ( أنكم ) ، وإذا ظرف زماني ؛ وظروف الزمان لا تسكون أخباراً عن الجنش ، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال : زيد يوم الجلمة ، فوجب أن يكون الإخراج مقدراً ، ويهذا التندير ، يبدئم اعتراض من زعم أن البدل إنما يصح بعد تمام أن أن إنسانها وهي اسمها وخبرها ، لأن إنما يصح إذا لم يقدر حذف مضاف ، فأما إذا لتعر خذف مضاف ، فأما إذا لتم

والثانى: أن يكون تأكبهاً للأولى وتقديره ما قدمنا ، وبذلك النقدير يندفع أيضاً قول من يقول : إن الناكد إنما يجوز بعد تمام (أنْ ) باسمها وخبرها ، إذ نمت به ( أنَّ ) باسمها وخبرها .

والناك: أن يكون في موضع رفع بالظرف ، وهو « إذا » على قول الأخض ، والعامل في ﴿ إذا » مقدر ، وتقدير ، أيدكم وقت موتكم وكنتم تراباً إخراجكم . فيكون الظرف وما رُفع به ، خير ﴿ أنَّ » ، ولا يجوز أن تعمل في ﴿ إخراجكم » لأنه يصير في صلة ﴿ إخراجكم » ، لأنه مصدر ، وصلة المصدر لا عليه ، لأنه لا يجوز أن تتقدم الصلة على الموصول . ولا يجوز أيضاً أن تعمل في ﴿ إذا » لأنه مضاف إليه ، والمضاف إليه لا يصل في المضاف .

قوله تعالى : و مَيْهَاتَ مَيْهَاتَ » (٣٦) .

هيهات ، اسم ٌ لَبَمُه ، وهو فعل ٌ ماض ولهذا كان مبنياً ، وهو يفتقر إلى فاعل ، وفاعله متمد ، وتقديره ، هيهات إخراجكم هيهات إخراجكم . وقيل موضعه نصب ، كأنه موضوع موضع المصدر ، كأنه قيل : بَعْدَ بَدُدًا لما توحّدون . وقيل : موضعه رفع بالابتداء ، ولما نوعدون خيره . ولو كان كذك لكان ينبغى ألا تنبئى « هيهات » لأن البُعد معرب ٌ فلا ينبغى أن يننى ما قام مقامه ، وإنما يُبغَى لأنه قام مقام « بَعْد » كشتان و سَر عُان ووشكان . فإنها بنيت ْ لقيامها مقام « شت ً وسر كو ووشك » . والوقف عليه عند البصريين لن فنج بالماء ( أنه أما منزلة المرد كشرة ، والوقف عليها لم كسر بالناه نزلها منزلة الجمر كشوات . ومن العرب من لا ينوان ( همهات » في النعريف . وينوانها في الندكير ، فرقا بين النعريف والنسكير . وكروت همنا قاناً كيد .

قوله تعالى « عَمَّا قَلِيلِ لَيْصْبِحْنَّ نَادِمِينَ » (٤٠) .

أَىُّ ، كَنْ قَلِل . ومَا ، زائدة . وعن تتعلق بغيل مقدر يغسره قوله : (ليُصْبِعْنَ ) ، لأنه لابجوز أنْ يتال : واقدِّ ربدًا لأ كرِمَنَّ . وقبل إنه يجوز في الظرف مالا يجوزُ في غيره .

قوله تعالى : و ثُمُّ أَرْسَلْنَا أُرسُلْنَا تَتْرَى ، (٤٤) .

أصلها وَتُرْى مِن المواترة، فأبدل من الواو آله ، كَثَّرَاثُ وتهمة / وتحمّة ، ويترأ [1/١٥] بتنوين وغير تنوين . فن قرآ بالتنوين جمل ألفها الإلحاق بجعفر وشرحب ، وألف الإلحاق قليلة في المصادر ، ولهذا جعلها بعضهم بدلاً من التنوين ، ومن لم يتون ، جمل ألفها للتأنيث كالدَّعوى والعدوى ، لم ينصرف للتأنيث ولزومه . وتغرى ، في موضع نصب على الحالو من « الرسل » أيّ ، أرسلنا رسلنا متواثرين .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُّكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ ، (٥٢) .

إنَّ ، تقرأ بالكسر والفتح ، فالمكسر على الابنداء والاستثناف.

والفتح فيه وجهان .

أحدهما: النصب، والآخر الجر.

فالنصب من وجهان .

أحدهما: فيموضع نصب على تقدير حذف حرف الجر، أي ، وربأنَّ هذه، والحرف يتملق بـ و اتقون ﴾ .

<sup>(</sup>۱) (بالفاء) في ب.

والثانى : أن يكون منصوباً بفط<sub>و</sub> مقدرٍ وتقديره ، واعلموا أنَّ هذه أمسكم . وهو قول الغراء .

والجر بالمملف على « ما » فى قوله : « يما تصاون » ، وهو قول الكسائى .

وأمة واحدة ، يقرأ بالنصب والرفع .

فالنصب على الحال ، أي هذه أمنكم مجتمعة .

والرفع من ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون بدلاً من ﴿ أَمْسَكُم ﴾ ، التي هي خبر ﴿ إِنَّ ﴾ .

والثانى : أن يكون خبراً بعد خبر ..

والثالث: أن يكون خبر مبندأ محذوف ، وتقديره ، هي أمة واحدة ".

قوله تعالى : « أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُولَّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارعُ لَهُمْ فِي الخَيْراتِ » (٥٥ ، ٥٦ ) .

ما ، يمنى الذى فى موضع نصب ، لأنها اسم « أن » ، وخيرها « نسارع لمم به » . لحفف « به » ، وليس على حد الحفف فى قولم : الذى مررت زيد . من قولم : الذى مررت به زيد . كان هذا الحفف وقع فى الحير . وقيل مررت به زيد . لأن هذا الحفف وقع فى الحير . وقيل تقديره ، نسارع لمم فيه . فأطهر المظهر فقال . فى الخيرات . ومئله قولك : إن زيدا يكلّم عُمِراً فى زيدٍ ، ائ : فيه . وأكثر ما يجبى، مثل هذا فى الشعر الا فى اختيار للسكلام .

قوله تعالى : وإِنَّ الَّذِينَ أَهُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ، (٥٥). خور ذ إِنَّ » في قوله تعالى :

( أُولَيْكُ يُسَارِعُونَ في الخَيْرَاتِ ) (٦١) .

أولئك ، مبتدأ . ويسارعون جملة ً فعلية ٌ خبر المبتدأ . والمبتدأ وخيره في موضع رفع لأنه خبر د إن . .

قوله تعالى : « مُسْتَكْبِرينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ » (٦٧) .

مستكبرين وسامراً ، منصوبان على الحال . وبه ، من صلة « سَامر » ، وقال : «سامرا » بعد قوله : « مستكبرين » لأن «سامراً » فى معنى « تُحَار » فهو اسم " للجم كالحامل والباقر ، اسمُ لجاعة الجال والبقر .

وتهجرون ، قرئ بفتح التاء وضعها ، فمن قرأ بغتجا جعله من د هَجَرَ يَهْجُرُ هجرًا وهُجراناً ) أواد يهجرون آياني وما ينلي عليكم من كتابي .

ومن قرأ بضمها ، جله من ﴿ أَهْبَرَ ﴾ إذا هَدَى / ، والهمبرُ الهذيانُ فيها لاخير فيه [١٠/١٥] من السكلام .

قوله تعالى : ﴿ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ ﴾ (٧٦) .

أصلهاسُ تَنكُو تُوا على وزناسُ تَنفَأُوا من الكُونُ ، فنقلت فتحة لواو إلى الكاف، فتحركت فى الأصل وافنتج ما قبلها الآن ، فقلبت ألفا ، وقيل : هو ( افْتَمَلُوا ) من الكون كَاشبِت الفتحة فنشأت الألف، ، وهذا ضعيف جدًا لأن الإشباع لايقع في اختيار الكلام ، والأول أصح فى الفظ والاشتقاق ، وهذا التصريف أوضح فى المغى .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ العَرْشِ العَظَمِ ، (٨٦) .

جوابه قراءة من قرأ:

( سَيَقُولُونَ اللهُ ) .

وأما قواءة من قوأ ( سيقولون لله ) فليس بجواب قوله تعالى ( مَنْ ربُّ السَّوَ آتِ

( قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شيءِ ) (٨٨) .

فقال: لله . حملا على المني ، والحل على المني كثير في كلامهم .

قوله ثعالى : « عَالِيمِ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ » (٩٧). يترأ (عالم) بالجر والرفع، فالجر على البدل من الله في قوله تعالى :

( سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا تَصِفُونَ).

والرفع ، هو عالم الغيب والشهادة .

قوله تعالى : « قُل رَّبُّ إِمَّا تُرِيَنِّى مَا يُوعَدونَ . رَبِّ فَلَا تَجْمَلْنِي فِي القَوْمِ الظَّالِيينَ ، (٩٣ ، ٩٤ ) . .

ربٌ : أواد ياربٌ ، وهو اعتراض بين الشرط وجوابه بالنداه ، كما جا. اعتراضاً بين المصدو وما على فيه في قول الشاعر :

١٣٦ –على حينَ أَلْهَى الناسَ جُلُّ أُمورهم

فندالاً زُرَيْقَ المالَ نَدْلَ الشهـــــالِبِ (1) وتنسيره، فندلا يازريق المال. فجاه (زريق) وهو منادى ، اعتراضاً بين المسدو وهو (ندلا) ومعموله وهو (المال).

<sup>(</sup>١) من شواهد سيبويه ٩٩/١ ولم ينسبه الشنتمرى إلى قائل ، وقبله :

بمرون بالدهنسا خفافا عيابهم ويخرجن من دارين يجر الحقائب

الدهنا : رملة من بلاد تمم — خفافا عيابهم : لافوء فيها — دارين : سوق ينسب إليه المسك — البجر : الممتلئة — وزويق اسم قبيلة وهو منادى— والندل: الأخذ باليمن . والندل أيضًا: السرعة فى السع .

قوله تعالى : ﴿ قَالَ رَبُّ ٱرْجِعُونَ ﴿ ٩٩) .

إنما جامت المخاطبة بلفظ الجم لأن الملك يخبر عن نف بلفظ الجمع ، فخوطب بللسى الذى يخبر به عن نفسه . وقبل . إنما إرجمون . على سئى التكرير كأنه قال : إراجشى الزجشى . فجمع كما تشي في قوله :

( أَلْقِيَا فِي جَهَنَّم) (١)

أى ألق ألقي .

قوله تعالى : ﴿ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ مِسخْرِيًّا ﴾ (١١٠) .

قرى ٌ بقم السين وكسرها وهما لغنان يمنى واحد ، وهما من صَغِر يسخَر من الهزه واللسب، وقيل : مَن ضمَّ جعِله من الشُّخرة ، ومن كسرها جعله من الهزء واللسبِ

قوله تعالى : د إنَّى جَزَيْتُهُمُ اليوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنْهُمْ هُمُ الفائزون » (١١١) .

يما صبروا ، ( ما ) مصدرية . وأنهم فى موضع نصب بـ ( جزيتهم ) ، لأنه مفمول ثان ، ويجوز أن يكون فى موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، جزيتهم / يصبرتم لأنهم الفائزون ، وهم ، فصل عندالبصريين وعماد عند الكوفيين . [ [١/١٥٥]

> قوله تعالى : ﴿ قَالَ كُمْ لَيِثْتُمْ ۚ فِى الأَرْضِ عَلَٰدَ سِنِينَ ١(١١٢) . كم ، منصوبة المرخم بـ ( لبنتم ) . وعدد سنين ، منصوب على الفييز .

وسنين ، جمع سنة ، وأصل سنة يَ سَنَهُ أو سنَوه ، فلما حذفت اللام ، جمع جم التصحيح ، عوضًا عما دخلها من الحذف ، كشُبّة وعيدة وقلة وأسلها : ثُبُوة وعدوة ، وقيلة . فلماحذفوا اللامهمها ، جموها بالواو والنون فقالوا، كُبون ، وعيدُون ، وقيلُون ، فكذلك سنُون . إلا أنهم أدخلوا فيها ضرباً من التكدير فكشَّروا السَنين ،

<sup>(</sup>۱) ۲۴ سورة ق .

إشعاراً بأنه جمع بالواو والنون على خلاف الأصل ، لأن الأصل في هذا الجمع ، أن يكون لن يعقل .

قوله تعالى : « فاسْأَل ِ العادِّينَ » (١١٣) .

يقرأ (العادّين) بتشديد الدال وتخفيفها ، فمن قرأ بالتشديد جعله (العادّ) فاعل من العدّ ، وهو مصدر عدّ يمدّ عدًا .

ومن قرأ بالتخفيف جله جمع (عادي) من قولم : بئر عادية ، إذا كانت قديمة ، فلما جُمِيع بالواو والنون، حذف منه ياه النسب، وصارت ياه الجمع عَوْضاً عن ذلك و نظيره : الأعْجَمَةِن والأشْرَقُ ، وهو جمع أعجى وأشعرى منسوب إلى أعجم ، وأشعرى منسوب إلى بق أشعر ، وقبل في قوله تعالى :

( سلام على آل ياسين ) (١) ،

أنه جع إلياسي ، منسوب إلى إلياس ومنه قول الشاعر :

مَى كُنَّا لِأُمُّكَ مَقْتَوِينا (٢).

وهو جَم مُقْتَوِى ، منسوب إلى مُقْتَوٍ ، وهو مغمل من القُتْوِ ، وهي الخدمة و فيه كلام ليس هذا موضم ذكره .

<sup>(</sup>١) ١٣٠ سورة الصافات .

 <sup>(</sup>۲) الشاهد من معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي ، والبيث بنامه :

ألا هي بصحنك فاصبحينا ولا تبقى خدور الألفرينا

## وغريب إعراب سورة النور ،

قوله تعالى : ﴿ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا ﴾ (١) .

سورةً ، مرفوع لأنه خبر سندأ محنوف . وأثرلناها ، صغة لـ (سورة ) وتقديره ، هذه سورة منزلة ، وقد قرئ ( سورة ) بالنصب على تقدير فعل تكون ( أثرلناها ) مفسراً له وتقديره ، أثرلنا سورة أثرلناها .

قوله تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ والزَّانِي ؛ ﴿ ٢) .

الزانية (١) ، رفع بالابتداء ، وفي خبره وجهان .

أحدهما : أن يكون خبره محذوة وتقديره، وفيا يتلى عليكم الزانية والزائى .

والثانى : أن يكون خبره ( فاجلدوا ) والغاء زائمة ، كما يقال : زيدٌ فاضربه ، وصلح أن يكون خبراً للمبتدأ ، وإن كان أمرا .

والخبر ما احتمل الصدق والكذب لوجين . أحدهما : أن يكون النقدير ، أقول فاجلدوا ، وحذف القول كثير فى كلامهم . والثانى : أن يكون مجولا على المعنى كأنه يقول : الزانية والزانى كل واحد منهما مستحق العجلد . وكذلك قواك : / زيد فاضريه [٧/١٥٥] تقدره ، أقول أضربه ، أو مستحق الفعرب .

قوله تعالى : ١ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ، (٥) .

الذين ، يجوز أن يكون فى موضع لصب ورفع وجر . فالنصب على الاستشاء ، كأنه قال : إلا التاثبين . والرفع على الابتداء ، وخيره ( فإن الله نحفور رحيم ) . والجر على البدل من الهاء والميم في ( لهم ) .

<sup>(</sup>١) (جملة فعلية في موضع رفع الأنها) هكذا في أولا يصلح هذا.

قوله تعالى : ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَلَناءٌ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ﴾ (٦) أنسم، مرفوع على البدل من «شهداء» وهم، اسم كان، ولهم خبرها.

قوله تعالى : ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ (٤) .

منصوب على المصدر . وجلدةً منصوب على التمييز .

قوله تعالى : « فَشَهَادَةُ أَخَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَاداتِ بِاللهِ إِنَّهُ كَبِنَ الصَّادِقِينَ » (٦) .

فشهادة ، مرفوع من وجهين . أحدهما : أن يكون مرفوعاً بالابتداء وخبره محفوف، وتقديره، فسليم شهادة أحدهم . والنافى : أن يكون مرفوعاً لأنه خبر مبتداً محفوف وتقديره، فالحكمُّ شهادة أحدهم أربم شهادات .

وأربع شهادات ، يقرأ بالنصب والرفع . فالنصب على أن يكون منصوباً على للصدر والعامل فيه شهادة لأنها في تقدير « أن " والغمل ، وتقديره ، أن " يشهد أربع شهادات بالله . وبالله ، يتعلق بالنافي عند البصريين وبالأول عند الكوفيين . والرفع على أن « شهادة أحدهم » مبتدأ ، وأربع ، خبره ، كما تقول : صلاة العصر أربع ركات . ويكون « بالله > متملقا بـ « شهادات » ولا يجوز أن يتملق بـ « شهادة » ، لأنه يؤدى إلى أن يُفصل بين الصلة والموصول ، يخبر المبتدأ وهو « أربع شهادات » ، ويكون « إنه لمن الصادقين » متملقا بـ « شهادات » ولا يجوز أن يتملق بـ «شهادات » . ويكون « إنه لمن الصادقين » متملقا بـ « شهادات » ولا يجوز أن يتملق بـ «شهادة» . لما ذكر نا من الفصل بين الصلة والموصول .

قوله تعالى : « وَالخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكاذِبِينَ » (٧) .

الخامسة، يجوز فيها الرفع والنصب.

فالرفع من وجهين.

أحدهما : أن يكون مرفوعاً بالابتداء ، وما بعده خبره .

والنانى: أن يكون مرفوعاً بالعلف على « أربع » على قراءة ُ مَنْ قرأه بالرفع . والنصب من وجهين .

أحدهما : أن يكون صفة مصدر مقدر ، وتقديره ، أن تشهد الشهادةَ الحامــةَ : فحُذِف للموصوف وأقست الصفة مقامه .

والثاني : أن يكون معطوفا على ﴿ أَرْبِعِ شَهَادَاتِ ﴾ .

وأنَّ الله موضع لصب على تقدير حذف حرف جر، وتقديره ، وتشهد الخاسة بأن لهذا الله.

قوله تعالى : ٥ وَيَكْرُوأُ عنها العذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهادات باللهِ ٤ (٨) .

أنْ وصَلَتها في موضع رفع، وتقديره، ويعرأ عنها العذاب شهادتها، وبالله إنه كينَ السكاذيين، وإنه ومايعده في موضع نصب ؛ «تشهد»، إلاّ أنه كسرت الهمزة من وإنه > لدخول اللام في الخبر/ والباء في «بالله» يتعلق بالأول والناني على ماذكر نامن المندهبين. [٢/١٥٦]

قوله تعالى : « والخامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ من الصَّادقِينَ ، (٩) .

يْمُرْ أَلْخَاسَةَ بِالرَّفِعِ والنصبِ، وقد قدمنا ذَكَرُهُما، وقرى ۚ ﴿ أَنَّ ﴾ غَضَبَ اللهُ علمِها ، بالتشديد ونصب ﴿ غَضَبَ اللهُ ﴾ . وقرى ْ بَنخيف دأنُ ، ورفى، (غضب).

فن قرأ بتشديد ( أنَّ ) ونصب (غضب َ » ، فهو ظاهر ومن قرأ بتخفيف ( أنْ ) ورفع (غضب) جعل أن مختلة مِن اللقيلة ، وتقديره ، أنهُ غضبُ الله عليها . أَىْ ، أَن الأمر والشأنَ غضب الله علمها .

قوله تعالى : « وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهُ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ، (١٠) . لم يذكو جواب (لولا) إيجازاً واختصاراً لدلاة السكلام عليه ، وتقديره ، ولولا فضل الله عليسكم ووحمته لماجلكم اللغوية ، أو يفضحكم بما ترتسكمون مِنَ الفاحشة . قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ جَامُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مَّنْكُمْ » (11) . عُصبةً ، مرفوع لأنه خير ( إِنَّ ) ، ويجوز أن ينصب ويكون خير ( إِنْ ) ( لسكل امرئ منهى ) .

قوله تعالى: « يَوْمَثِنْهِ يُوفَّيِهِمُ اللهُّ دِينَهُمُ الْمُحَقَّ » (٢٥). يقرأ بالرفع والنصب ، فمن قرأ بالرفع جعله صفة ( لله ) تعالى ، وفصل بين الصفة والموصوف بالمفعول الذى هو ( دينهم ) . ومن نصب جعله وصفاً لـ ( دينهم ) .

قوله تعالى: «أولَشِكُ مُسِرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَّقْفِرَةً ؟ (٢٦). أولئك ، سندأ. ومير،ون ، خير المبندأ. وبما يقولون، جار وجحوور في موضح نصب، لأنه يتملق بـ (مبر،ون): ولم منفرة، جلة في موضع خبر آخر لـ (أولئك). قوله تعالى : « لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرٌ مَسْكُونَة فيها مَتَاعٌ لَكُمْ " (٧٩).

مناع ، مرفوع بالظرف على منحب سيبويه كما يرتفع على منحب الأخنش والحرفيين، لأن الظرف جرى ومنا للفكرة .

قوله تعالى: « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ﴾ (٣٠). مِنْ ، همنا لتبين الجنس ، وزعم الأخفش أنها زائمة ، وتقديره عنده ، قل للمؤمنين يفضوا أبصارهم. والأكثرون على خلافه ، لأن " (مِن ) لا تزاد في الواجب، وإنما تزاد في النبي .

قوله تعالى : « غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ » (٣١) .

غير ، يقرأ بالنصب والجر ، فمن قرأ بالنصب نصبه على الاستثناء أو الحال ، ومن قرأ بالجر جره على الوصف لـ (التابعين) لأنه ليس بمعرفة صحيحة لأنه ليس يمهود ، أو على البدل منهم .

قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ ، (٣٣) .

الذين، في موضع رفع بالابتداء وخبره محذوف / وتقديره فيا ينلي عليكم الذين [٢٧/١٥٦] يبتغون الكناب .

قوله تعالى : ﴿ مَثَلُ نُورِه كَمِشْكَاة ﴾ (٣٥) .

مَثُلُ، مرفوع، لأنه مبندأ، والسكاف خبره. والهاه فى (نوره) فيه ثلاثة أوجه: الأول: أن تسكون عائدة على ( الله تعالى ).

والثاني : أن تكون عائدة على ( المؤمن ) .

والثالث: أن تكون عائدة على (الإيمان) في قلب المؤمن .

قوله تعالى : ﴿ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيٌّ ﴾ (٣٥) .

يقرأ (دُرىّ) بضم الدال و تشديد الياء ، و(ودِرى) بكسر الدال والهمز ، و(دُرى) بضم الدال والهمزة .

فَن قرأ (دُرَّى) بالغم وتشديد الياء فيحتمل وجهين .

أحدهما، أن يكون جله منسوباً إلى ( الدُّر" ) .

والثانى : أن يكون أصله ( دُرى ) بالهمز فُسيلاً من الدو ، فقلبت الهمزة ياه وأدخت فى الياء قبلها . ومن قرأ ( درى ) بالكسر والهمزة جعله فيسيّلا من الدو ، نحو خِيرٌ ويسيِّئى. ومن قرأ ( دُرى ) بضم الدال والهمزة فإنه جعله فَسُيلامن ( الدو ) ومعناه أنه يدفع الظالمة لتلألؤه ، ووزنه فَسُيل ، وهو وزن قليل ، ونظائره من الأسماء المرتق وهو المُشفر . قوله تعالى : ه فى بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ ، (٣٦) . الجار والمجرور يحتمل وجين :

أحدهما، أن يكون صفة (مشكاة) فى قوله تعالى : (كشكاة فيها مصباح)، وتقديره، كشكلة كاثنة فى بيوت .

والثانى : أن يكون متعلقاً بقوله تعالى :

ا يُسبِّحُ لَهُ فِيها بالغُدُّو والآصالِ رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ
 وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاَةِ ، (٣٦) و (٣٧) .

يسبح، يقرأ بضم الياء وكسر الباء وفنحها . فمن قرأ بضم الياء وكسر الباء ،كان (رجال ) مرفوعا لأنه فاعل . ومن قرأ بشنم الياء وفتح الباء كان (رجال) مرفوعاً بنسل مقدر دل عليه (يسبح) كأنه قبل : من يسبحه . فقال: وجال ، أى يسبحه رجال .كقول الشاهر :

١٣٧ - لِيُبنُكَ يَزِيدٌ ضارِعٌ لخُصومَةٍ

ومُخْتَبِطُ مِمَّا تُطيعُ الطَّــواتحُ

كأنه لما قال: لببك يزيد، قال قائل: من يبكيه ؟ فقال: يبكيه ضارع لخصومة ، ولا يجوز رفعه بـ (يسبح) لاستحالة للمنى . وعن ذكر الله، مصدومضاف إلى للفعول، لأن تقديره، عن ذكرهم الله . فحف الفاعل وأضيف إلى المغمول كقوله تعالى :

( فلاتكن في مِرْيَة من لِقَائِهِ) (١)

 <sup>(</sup>١) من شواهد سيبويه ١/ ١٤٥ وقد نسبه إلى الحرث بن نبيك، ونسبه الشتمرى إلى
 لنبد بن ربيعة العامرى.

والضارع : الذليل ــ والمختبط : الطالب المعروف ــ وتطبح : تذهب ولملك .

۲۳ (۲) ۲۳ سورة السجدة .

أى ، من لقائك إياه . وإقام الصلاة ، الأصل أن تقول فى (إقام الصلاة)، (إقامة الصلاة)، إلا أنه حذفت الناء ، لأن المضاف إليه صار عوضًا عنها ، كما صار عوضًا عن التنوين ، كما صارت (ها) في يأيمًا عوضًا عن المضاف إليه .

قوله تعالى : و والَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُم كَسُرابِ بِقِيعَة يَحْسَبُهُ / الظَّمَانُ مَاءَ حَتَى إذا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا ، (٣٩) . [١/١٥٧] كسراب، جار وبجرور في موضع رفع لأنه خير المبتدأ وهو (أعالهم). وبقيمة، في موضع جو لأنه صفة (سراب) وتقديره ، كسراب كاني بقيمة . وقيمة ، جمع قامع ، كجيرة جمع جار، وفيه عائد إلى الموصوف ، بحسبه الظمان ماه ، جمة فعلية في موضع جرصفة لـ (سراب) أيضاً . وشيئا ، منصوب على المصدر لأن التقدير في ( لم يجهده شيئاً لم يجد وجود الآية لا شيء هناك . وقد قدمنا نظائره .

> قوله تعالى : ﴿ أَوْ كَظَلُمَات فِي بَحْرٍ لُجَّيٍّ يَفْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلْماتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ، (٤٠) .

يشاه موج ، جملة فعلية فى موضع جر صفة لـ ( يَحْرِ ) ومن فوقه موج ، يرتفع ( موج ) بالظرف عند سيبويه ، كما يرتفع به عند الأخفش ، لجريه صفة على المذكور المرفوع بأنه فاعل ، وكذا قوله ( من فوقه سحاب ) برتفع ( سحاب ) بالظرف عندهما، وظلمت ، يقرأ بالرفع والجر ، فالرفع من وجهين .

أحدهما : أن يكون بدلا من (سحاب) .

والثانى : أن يكون مرفوعا على تقدير مبتدأ محفوف ، وتقديره ، هي ظلمات . والجر على أن يكون بدلا من (ظلمات) الأولى .

قوله تعالى : « وَيُنزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فيها مِنْ بَرَدٍ » (٤٣). مِنَ الأولى، لابتداء الذاية ، لأن السياء ابتداء الإنزال ، والثانية للتبعيض ، لأن السياء ابتداء الإنزال ، والثانية للتبعيض ، لأن البرّد بعض الجبال التي في السياء . وهي مع المجرور في موضع المفول ، وقيل: إنها زائدت، وتقديره ، ويتّد بينا الجبال بين الجبرد ، وتقديره ، فيها شيء من بَرَد . وهو مر فوع بالظرف لأن الظرف صفة « الجبال » ، وقيل إنها زائدة ، وتقديره فيها يَرَد .

قوله تعالى : « يَكَادُ سَنَا بَرْقِه يَدْهَبُ بِالأَبْصَارِ » (٤٣). يقرأ بنتج الياه وضمها، فن قرأ بنتجا كانت الباه في « بالأبصار ، سَدية . ومن قرأ بنتجا كانت الباء زائدة .

قوله تعالى ؛ وَيَخْشَ اللَّهُ وَيَتَّقِهُ ؛ (٥٢) .

قرئ بكسر القاف وبسكونها ، فمن كسرها فعلى الأصل ، ومن سكنها فعلى التخفيف .كما قالوا فى : كيتف كنّف .

قوله تعالى : و قُل لًا تُقْسِمُوا طاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ ، (٥٣) . فى رفر « طاعة معروفة » وجيان :

أحدهما: أن يكون خبر مبتدأ محذوف وتفديره، أمرُ نا طاعةً . فحذف المبتدأ . والثانى: أن يكون مبتدأ محذوف الخير ، وتقديره طاعةً معروفة أُمثلُ من غيرها .

قوله تعالى : « لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فَى الْأَرْضِ ، (٧٥) .

[۲/۱۵۷] يقرأ « تحسين ً » / بالناه والياه ، فن قرأ بالناه كان الناعل المخاطب ، وهو النبي عليه السلام . والذين ، مفمول أول لـ « تحسين » . ومسجزين المفمول الثانى . ومن قرأ بالياه كان « الذين » مرفوعاً لأنه ظعل « تحسين » ، والمفمول الأول لـ « يحسين» محضوف . ومسجزين ، المفمول الثانى ، وتقديره ، ولا يحسين السكافرون أنفسهم مسجزين

فى الأرض. وإنما جاز حذف المفمول الأول لأنه مبتدأ فى الأصل ، وحذف المبتدأ كثير فى كلامهم ، ويحتمل أن يكون « الذين ومعجزين » مفمولى « يحسبن » وطاعله مقسمو ، وتقديره لا يحسبن الإنسانُ السكافرين معجزين . فيسكون "بيا المفائب .

قوله تعالى : « وَعَدَ اللهُ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصالِحاتِ كَيْسُتُخْلِفَنْهُمْ فِي الأَرْضِ » (٥٥)

وَعَدَ فَى الْأَصْل يَتَعْدَى إلى مَغُولِينَ ، ويجبوز الاقتصار هِلَى أُحدهما ، ولهذا اقتصر فى هذه الآية على مفمول واحد ، وفسَّر العِبَدَ بقوله : « ليستخلفتهم » .

قوله تعالى : ﴿ يَعْبُلُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْئًا ، (٥٥) : يعبدونني، جلة فعلية في موضم لصب على الحال.

قوله تعالى : ﴿ ثَلَاثُ عَوْرَات لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِم جُنَاحٌ بَعْدُهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ أَبَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ، (٥٨) . ثلاث هورات، يترأ بالتصب والرفر .

فالنصب على أن يكون بدلا من قوله : « ثلاثَ موَّات » ، و « ثلاثَ مرات » . ظرف زمان ، أى ، ثلاثة أوقات ، وأخبر عن حذه الأوقات بالمورات لظهورها فَيها ، كقولهم : كُيْكُ نامُ ، وشهارك صائم . ونظائره كثير .

والرفع على تقدير مبندأ محذوف، وتقديره، هذه ثلاثُ عورات وتقديره، هذه للائةُ أوقاتِ هوراتٍ . وحَذَفَ المضلف الساعا .

ومن فنح الواو من «عورات» جاء به على قياس جمع التصحيح، نحو ، ضر بة وضرَ بات، والقراءة المشهورة بسكون الواو ، ولمسكان حرف العلة ، لأن الحركة تستنقل على حرف العلة وهى اللغة الفصيحة .

طوافون، خبر مبتدأ محذوف، وتقـ ديره، هم طوافون . أي، أنتم طوافون .

وبعضكم : مرفوع على البدل من المضمر فى (طوَّ افونَ ) وتقديره ، يطوف بعضكم على بعض .

قوله تعالى : ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النَّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جَنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَة ﴾ (٦٠) .

الغواعد ُ ، جمع قاعد ، وهى التى قىدت عن النسكاح للكبر ، ولم يدخلها الهاه ، لأن المراد به النسب أى ، ذات قعود ، كقولم : حامل وحائض وطاهر وطالق ، أى ، ذات حيض وطلث وطلاق .

وفعب الكوفيون إلى أنه لما لم يكن فلك إلا للمؤنث لم ينتتر إلى إدخال الناه [١/١٥٨] للفرق /كما قلوا : حامل وحاتض وطائمت وطائق، لمنًا لم يكن إلا للمؤنث ، لم يشتروا إلى إدخال التاء للمنرق ، لأن الغرق إنما يكون في عمل الجمع لإزالة الاشتراك ، وإذا لم يكن أشتراك ، لم يشتر إلى فرق، وقبل : حذفت الناء لنغرق بين القاعدة عن النكاح وبين القاعدة عن النكاح

فليس عليهن جناح ، دخول الفاء فى ( فليس ) يدل على أن ( اللاتى ) فى موضع رفع لأنه صفة للقواعد لا للنساء ، لأنك فوجعلته صفة للنساء ، لم يكن لدخول الفاء وجه ، ألا ترى أن للوصولة ، هى التى يدخل الغاء فى خبرها ، فإذا جعلت ( اللاتى ) صفة للقواعد فالصفة والموصوف يمنزلة شىء واحد .

قوله تعالى : ١ عَيْرُ مُتَبَرِّجَاتِ بِزِينَةَ ١ (٦٠) . غير ، منصوب على الحال من المضر من (هنّ) أو من الضمير فى (يضشّ) . قوله تعالى : ١ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ٤ (٦٦) .

منصوبان على الحال من الواو في ( تأكلوا ) .

قوله تعالى : « تَحِيَّةٌ مَّنْ عِنْدِ اللهِ » (٦١) . منصوب على المصدر لأن (فسلوا) معناه، فَخَيُّوا .

قوله تعالى : « لاَّ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَشْهَكُم بَعْضًا " (٦٣) .

الكاف، في موضع نصب ، لأنه مفعول بأن يجعل .

قوله تعالى : « قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمُ لَوَاذًا » (٦٣) .

لوَاذَا ، منصوب على المصدر فى موضع الحال من الواو فى (يتسابون) ، وتقديره يتسلمون مُلاَوذين، وصح ( لِواذَا ) لأنه مصدر ( لاَرَذَ ) فإن ( لاَوَدَ لَوَادَا ) كَنَاوَمَ قَوِاما ، لأن المصدر يتبع النسل فى الصحة والاعتلال ، ولوكان مصدر ( لاذ ) لـكان ( لِيلذا ) ممثلاً لاعتلال النسل ، كتام قياما .

## ا غريب إعراب سورة الفرقان ،

قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا ﴾ (٥) .

أساطير الأولين ، مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره ، هذه أساطير ، وأساطير ، جم أسطورة ، وقبل : أسطار ، نحو ، أقوال وأقاويل .

قوله تعالى : 1 لَوْلاً أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَةُ نَذِيرًا ٥(٧). فيكون، منصوب على جواب التحفيض بالغاء، يتندير ( أنْ ) .

قوله تعالى : ﴿ أُو يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ ﴾ ( ٨ ) . المولم لاغير ، وليس بجواب له .

قوله تعالى : « تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ

جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴿(١٠) .

يجمل ، قرى" بالجزم والرفع ، فمن قرأ بالجزم عطفه على جواب الشرط وهو (حمل) وموضعه الجزم ، وحسّنُ أنَّ يعطف المستقبل على الماضى لفظا لأنه فى معنى [٢/١٥٨] المستقبل، لأن ( إنْ ) الشرطية تنقل الفعل الماضى إلى الاستقبال / . ومن قرأ بالرفع لم بعطفه عليه وجعله مستأنفا ، وتقديره ، «هـ محما . لك .

قوله تعالى : ﴿ سَمِعُوا لَهَا تُغَيِّظًا وَزَفِيرًا ﴾ (١٢) .

تقديره، تعموا لها صوت تفيُّظ وزفير . فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه .

قوله تعالى : ١ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ ﴾ (١٥) .

ذلك ، إشارة إلى ما ذكره من ذكر السعير ، وجاه التنضيل بينهما على حد قولم ، الشقاء أحب إليك أم السعادة . وأضل التي للتنضيل ، تقتضى الاشتراك بين الشيئين فى الأصل ، وإن اختلفا فى الوصف ، فلا يجوز ، السل أحلى مِنَ الخل . لمدم الاشتراك فى أصل الحلاوة ، وأجازه الكوفيين .

قوله تعالى : « لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ » (١٦) .

خالدين ، منصوب على الحال من الضمير المجرور فى (لهم) ، أو مِنَ النَّصْمِيرِ المرفوع فى (يشامون ) .

قوله تَعَالى : ﴿ يَوْمَ يَرُوْنَ الْمَلَاثِكَةَ لاَ بُشْرَى يَوْمَفِذٍ للْمُجْرِمِينَ ﴾ (٢٢) .

يومَ ، منصوب على الظرف والعامل فيه فعل مقدر ، وتقديره ، يمنعون يومَ البشارة يرون الملائكة . ولا يجوز أن يصل فيه (لا بشرى )، لأن ما في حَيْز النفي لا يعمل فها قبله .

و (لا بشرى) إن جملت بُشرى مبنية مع (لا) ، كان ( يومثذ ) خبرا لها ، لأنه ظرف زمان وظروف الزمان تسكون أخباراً عن المصادر . وللمجرمين ، صفة للمشدى .

وإن جملت ( بشرى ) غير مبنية مع ( لا ) أعملت « بشرى » في « يومئنه » ، لأن الظروف يعمل فيها معاني الأفعال . وللمجرمين ، خبر « لا » .

قوله تعالى : ، وَيَوْمَ تَشَقَّتُ السَّمَاءُ بِالْفَمَامِ ، (٢٥) .

الباه في قوله ( بالغام ) للحال ، والنقدبر ، برمَ تشقق الساء وعليه الغام ، كقواك : خرج زيد يسلاحه ، أي ، وهليه سلاحه .

قوله تعالى : ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ ﴾ (٢٦) .

النُمْكُ ، مرفوع لأنه مبتدأ . ويومشه ، طرف له . والحق ، مرفوع لأنه وصف « للملك » . والجار والمجرور ، في موضع خبر المبتدأ ، ويجوز أن بكون « يومشـند » مسمول الخبر الذى هو « للرحن » ، ويجوز أن يكون « الحق » خبرا ، ويكون الجار والمجرود في موضع الحال . ولا يجوز أن يكون يومئذ مسمول الحق ، لأن « المجق » مصدر ، وما يتملق بالمصدو لا يجوز أن يتقدم عليه .

فى اللام فى ﴿ لِنُنْتَبُّتْ ﴾ وجهان :

أحدهما : أن تسكون متعلقة بفعل مقدر ، وتعديره ، نزلناه لنتبت به فؤادك . لأنهم قالوا : لولانزل عليه القرآن جملة واحدة . فاللام من صلة ذلك الفعل المقدر . والسكاف، صفة لمصدر محذوف دل عليه « نزلناه » .

والثانى : أن تسكون اللام لام القسم ، والنون معها مقدرة ، وتغلير النون معها إذا [١/١٥٩] فنحت ، تقديره / ، والله لنثبات . وتسقط إذا كسرت . وقد قدمنا ذكره وهو قول الغراه .

قوله تعالى : ﴿ وَقُوْمَ (٢) ، (٣٧) .

قوم ، منصوب من ثلاثة أوجه :

الأول: أن يكون منصوباً بالمطف على الهاء والمير في ﴿ دمر ناهم ، .

والثانى: أن يكون منصوباً بتقدير فعل يفسره « أغرقناه » وتقديره ، أغرقنا قوم نوح كما كذبوا الرسل أغرقناهم .

والثالث: أن يكون منصوباً بتقدير، اذكر.

<sup>(</sup>١) (وقالوا لولا نزل عليه .. ) هكذا في أ و ب .

<sup>(</sup>٢) (ويوم) في أ ، ومطموسة في ب .

قوله تعالى : ﴿ وَعَادًا وَثُمُّودًا ﴾ (٣٨) .

كه ، منصوب بالمعلف على « قوم نوح » إذا نصب بتدير ، اذكر ، أوبالمعلف على « دمر ناهم » ، ولا يجوز أن يكون بالمعلف على « وجملناهم » .

قوله تعالى : « وَكُلاَّ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلاَّ تَبَرْنَا تَتْبِيرًا » (٣٩).

كُملًا ، منصوب بفعل مقدر ، وتقديره ، أنفرنا كُملًا . لأن ضرب الأمثال فى معنى الإنفار ، فجاز أن يكون تفسيراً لـ ﴿ أنفرنا ﴾ . وكُملًا ، منصوب ﴿ بَشِّرنا ﴾ . وتقبيراً ، مصدر مؤكد .

قوله تعالى : وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ مُزُوًّا أَهَدُّا الَّذِي يَمَتُ اللهُ رَسُولًا ، (٤١) .

إنْ ، يمنى «ما» وتقديره، مايتخذونك إلا هزوًا . أى، ذا هزؤ، كقوله تعالى:

( إِنِ الكَافرونَ إِلاَّ فِي غُرُّ ور ٍ ) (١) .

أى ، ما الكافرون إلا فى غرور . وموضع الجلة النصب بغمل مقدر ، وتقديره ، وإذا رأوك ما يتخذونك إلا هزؤا قاتلين أهذا الذى بعث الله رسولا . ورسولا ، فن نصبه وجهان :

أحدهما : أن يكون منصوباً على الحال .

والثأنى: أن يكون منصوبًا على المصدر ، ويكون (رسولا) بمغى (رسالة) ، كتول الشاعر :

<sup>(</sup>١) ٢٠ سورة الملك .

۱۳۸ \_ وما أرسلتهم برسول (۱) . أي، برسالة(۲) .

قوله تعالى : ه إن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا ه (٢٤) . إنْ ، هينا عند البصريين مخففة من الثقيلة ، وتقديره، ما كاد إلا يضلنا . وقد قسما نظار هي

> قوله تعالى : « وأَنَاسِيَّ كَثْبِيرًا » (٤٩) . أناسى، فى واحده وجان : أحدهما: أن يكون واحده (إنْسيًّا).

والثأنى: أن يكون واحده ( إنساناً )، وأصل ( أناسى) على هذا الوجه ( أناسيين ) فأبدنوا من النون ياه، ، وهذا قول الفراء. وهوضعيف في النياس لأنه نوكان ذلك قياسا، لسكان يقال في جم سرحان سراحي ، وذلك لايجوز .

قوله تعالى : « وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا » (٥٥) .
على ربه ، أى ، على مصية ربه . فغف المضاف واقام المضاف إليه متامه .
قوله تعالى : « إلاَّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ » (٥٧).
مَنْ ، فى موضع نصب على الاستثناء المنقطع . وإلى ربه ، أى ، إلى قربه ربة .
ففف المضاف .

قوله تعالى : « وَكَفَى بِهِ بِنُنُوبِ عِبَادِهِ خَيِيرًا » (٥٨) . أى ،كفاك الله . فحف المنحل الذى هو الكافى . والباء ، زائمة . وخبيرًا ، [٢/١٥٩] منصوب/ على النميز أو الحال .

(١) اللسان مادة (رسل) والبيت من قول كثير عزة ، وهو بنامه :
 لقد كذب الواشون مايدحتُ عندهم دسر ولا أرسلتهم برسسسول
 (٢) رأى برسالة) زبادة أن ب .

قوله تعالى : « الرَّحْمَنُ فَاسْأَلُ بِهِ خَيِيرًا ، (٥٩) . الرحن، مرفوع من أربة أوجه .

الأول : أن بكون خبر مبتدأ محذوف وتقديره ، هو الرحن .

والثانى : أن يكون مبتدأ و ( فاسأل به ) خبره .

والثالث: أن يكون خبر ( الذي خَلَقَ السَّوَاتِ والأَرْضَ) ، إذا جعلته مبنهأ . والرابع: أن يكون بدلا من المضعر في ( استوى ) .

ويجوز النصب على المدح . والجر على البدل من (الحقّ ) . وخبيرا<sup>(١)</sup> منصوب لأنه مفعول (اسأل)، وهو وصف لموصوف محذوف ، وتقديره ، فاسأل به إلساقًا خبيراً ، وقبل تقديره ، فاسأل عنه خبراً خبيراً . والباء تحكون بمشى (عن). قال الشاعر :

۱۳۹ ـ فإن تسـاًلونی بالنسـاء فإننی خبیر باًدواء النســاء طبیـــ، (۲)

أى ، هر، النساء .

قوله تعالى : ﴿ أَنَسْجُدُ لِمَا تُأْمُرُنَا ﴾ (٦٠) .

ما ، يجوز أن تكون اسمًا موصولا ، فيكون التقدير فيه ، للذى تأمرنا به ، فحذف حرف الجر ثم الهاء العائدة إلى الاسم الموصول ، ويجوز أن تسكون مصدية ، فلا تفتنر إلى أن تصف شيئًا .

<sup>(</sup>۱) (نصيرا) أن أ .

<sup>(</sup>٢) الشاهد من قصيدة علقمة بن عَبَّدَة التميمي ، التي مطلعها :

طحا بك قلب فى الحمان طروب بُعْيَد الشياب عَصْسٌ حان مشيبٌ وبالنساء : أى عن النساء .

قوله تعالى : "وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا " (٦٣) .

وعبادُ الرحمن ، مرفوع لأنه مبتدأ . والذين يمشون ، خيره . وقيل : الذين ِ يمشون ، صفة له ، وكذلك :

قوله تعالى : " وَاللَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبُّهِمْ " و " وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا اصْرِفْ " (٦٤ و١٥) .

إلى قوله تعالى : « والَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُّ لَنَا » (٧٤). وخبر المبتدأ قوله تعالى :

« أُولَئِكَ يُحْزَوْنَ الغُرْفَةَ » (٧٥) (١).

قوله تعالى : « قَالُوا سَلاَمًا » (٦٣) .

منصوب على المصدر : أى ( تسليا ) ، فسلام فى موضع تسليم . وقيل ( سلاما ) فى موضع ( تسلم ) . وهو منصوب بغمل مقدر . وتقديره . سلمنا منسكم تسلّما . فسلاما فى موضع ( تسلّم ) ، يمنى الهراءة والمتاركة .

قوله تعالى : " وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ، (٦٧) .

اسم كان مضىر فيها . وقواما ، خبرها . أى . كان الإنناق ذا قوام بين الإسراف والإقتار ، ويجوز أن يكون ( بَيْنُ ) متعلقا بخير كان . أى ، كانناً بين ذلك . فيسكون ( قواما ) خيرا بعد خير .

قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَفَعَلْ فَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٦٨) و(٦٩) .

<sup>(</sup>١) الآيات ٢٤، ٦٥، ٧٤، ٧٠ على الترتيب من سورة الفرقان.

يُضَاعَفَ : يَقرأ جزما ورفعا، فالجزم على البعل من ( يلق أثاما ) لأن لَقَيُّ الآثام، مضاعفة العذاب ، لأن الفعل يبدل من الفعل ، كما يبعل الاسم من الأسم . قال الشاعر :

١٤٠ - إِنْ يَجْبُنُ ـــوا أَو يَغْسَلُرُوا

أو يَبْخَلُـــوا لاَ يَحْفِلُـــوا(١)

يَعْسَدُوا عليك مُرجَّلِينَ كَأَنَّهُمْ لم يفعلوا فقوله: يندوا عليك، بدل من قوله: لا تعقول

والرفع لوجهين .

أحدهما: أن يكون في موضم الحال.

والنائى: أن يكون على الاستثناف والقطم مما قبله .

قوله ثعالى : ﴿ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ۖ اللَّهِ مَنَابًا ﴾ (٧١) .

أصل مناباً ، مَنْوَب ، فنقلت الفتحة من الواو إلى الناه ، فنحركت في الأصل ، وافتتح ما قبلها الآن ، فقلبت ألفاء وهو منصوب على المصدر وهو مصدر مة كد .

قوله تعالى : « وَإِذًا مَرُّوا بِاللَّهْوِ مَرُّوا كَرَامًا » (٧٧).

كراما ، منصوب على الحال من الواو في (مرّوا).

وكذلك قوله تعالى : «صُمَّا وَعُمْيَانًا » (٧٣) .

منصوبان على الحال من الواد في (لم يخرُّوا).

قوله تعالى : ﴿ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ (٧٤) .

<sup>(</sup>١) من شواهد سبيويه ٤٣/١٤. وقال تاقلا عن ألهايل ، و دخل ذلك أيضا قوله : أتشدتيها الأصمعي عن أبي عمرو ليعض بني أسده . والشاهد فيه جزم (يغدوا) على البدل من قوله (لا عقاد). لأن غدوهم مرجلين دليل على أبهم لم مخلوا بقسيم ما أثوه ، فهو تفسير له وتبيين . والرجيل : مشط الشعر وتلبيت .

إماما، فيه وجهان .

أحدهما: أن يكون إماما واحداً أريد به الجلم، أى، أئمة كثيرا ، واكتنى بالواحد عن الجمع للمل به كقولم : نزلنا الوادى فصدنا غزالا كثيرا . أى، غزلانا، وهذا كثير فى كلامهم .

والنانى : أن يكون جمع ( آمّ )، وأصله ( م ) على ورن فاعل، وإنما يدتم لئلا يجتمع حرفان متحركان من جنس واحد فى كلة واحدة، وفاعل بمجمع على فيماًل، نمو قائم وقيام، وصاحب ومحملب.

قوله تعالى : ﴿ لِزَامًا ﴾ (٧٧) .

خبر ( یکون ) واسمها مضمر فیها و تندیره، فسوف یکون النکندیب لزاما . وقد النکذیب لدلاله قوله تعالی : (کفهٔ بّم )،کما قالوا : من کذّب کان شرآ له . أی :کان الکذبُ شرآ له .

## « غريب إعراب صورة الشعراء »

قوله تعالى : «أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ » (٣).

أنْ ، في موضع نصب على المفعول له .

قوله تعالى : « إِن نَّشَأُ نُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِتْ » (\$) .

فظلت ، فى موضح جزم بالمعلف على ('نتزّل). وأعناقُهم ، مرفوع لأنه اسم ( ظلّت ) . وخافسين ، متصوب لأنه خبرها .

وإنما تال : (خاضعين ) لئلانة أوجه .

الأول : أنه أواد بالأعناق الرؤساء ، أي ، فظلت الرؤساء خاضعين لها .

والنانى: أن يكون النقدير ، فظلت أصحاب الأعناق . فيكون الإخبار عن المضاف الهدوف .

والثالث: أن يكون الإخبار إنما جرى على الذين أضيف إليهم (الأعناق) لا على (الأعناق).

وهذا لا يستنم على قول البصريين ، لأن الإخبار لو جرى على الهاء والم فى (أعناقهم) ، لأذّى ذلك إلى أنْ يكونَ اسمُ الناعل جارياً على غير من هو له ، وإذا جرى اسم الناعل على غير من هو له وجب إيراز الضمير فيه . نحو ، دعه ُ زيهُ ضاربته هى . لأن الإخبار عن (دعه ) قد جرى خبرا عن زيد ، فكان ينبغى على هذا أن يكون ، (فظلت أعناقهم لها خاضمين هم ) . وهذا الوجه يستقيم على مدهب الكوفيين ، لأنهم يجوزون ألا يبرز الضمير في اسر الفاعل ، إذا جرى على غير من هو له .

قوله تعالى : • وَ إِذْ نَادَى رَبُّك مُوسَى \* (١٠) .

إذ، ظرف منصوب يتملق بفعل مقدر وتقديره، واتْلُ عليهم إذ نادى ربك.

[٢/١٦٠] قوله تعالى : ﴿ فَأَرْسِلُ } إِلَى مُرُونَ ﴾ (١٣) .

الجار والمجرور فى موضع نصب لأنه ينعلق بمحذوف فى موضع الحال ، وتقديره ، فأرسلني مضموماً إلى هرون .

قوله تعالى : « فَقُولاً إِنَّا رَسُولُ رَبٍّ العَالَمِينَ » (١٦) . إنما قال: (رسولُ) بالاهِ ادارجين .

أحدهما : أن الرسول أراد به الجنس ، فلما أراد به الجنس وحَّد ، وفر أراد به المدد لئين .

والثانى : أن يكون ( رسول ) يمنى رسالة كقول الشاعر :

181 - وما أرسلتهم برسول<sup>(۱)</sup>

أى، برسالة . والنقدير، إنا ذوا رسالة رب العالمين . فحدُف المضاف وأقيم للضاف إليه مقامه .

قوله تعالى : ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ (١٧) .

أى، بأن أرسل منا . فحذف حرف الجر، وهي تحذف معها كثيرا.

<sup>(</sup>١) الشاهد بنيامه :

لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلي ولا أرسلتهم برمسول وهو لكثير عزة ، وقد مربئا .

قوله تعالى : « وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تُمُنَّهَا عَلَى َّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ » (٢٢) .

أن عبدت، في موضعه وجهان.

أحدها : أن يكون في موضم رض على البدل من ( نسمة ً ) .

والنانى: أن يكون فى موضع نصب على تقدير ، لأنَّ عبدت. ثم حذف حرف الجر لطول السكلام بصلة (أن) ، طلباً المتخفف.

قوله تعالى : ﴿ قَالُوا أَرْجِهُ ۖ وَأَخَاهُ ﴾ (٣٦) .

يقرأ بضم الها. والإشباع، وبضمها وكسرها بغير الإشباع مع الهمز وغير الهمز، وأرجه بسكون الهاء .

فن قرأ بالغم والإشباع أنى به على الأصل.

ومن قرأ بالضم دون الإشباع، اكنني بالضمة عن الواو .

ومن قرأ بكسر الهاء والإشباع، كسرها لمجاورة الجيم المكسورة، ولم يسته بالهمزة الساكنة حاجزا ، لأن الحرف الساكن حاجز غير حصين، فاقتلبت الواوياء لسكوتها وانكسار ما قبلها .

ومن قرأ (أرجه ِ) بكسر الهاه من غير إشباع اكتنى بالكسرة عن الباه .

ومن قرأ ( أرجه ) بسكون الهاء فهى ضعيفة ، لأن الهاء إنما تسكُن في حالة الوقف، إلاّ أنه أجرى الوصل مجرى الوقف .

والقراءة بالهمز وغير الهمز يمنى واحد. يقال : أرجأته وأرجبته ، أى ، أخرته ، وهما لفتان يمنى واحد .

قوله تعالى : ﴿ وَأَوْحَيُّنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي ﴾ (٥٢).

أن أُسْرٍ ، فى موضع نصب به (أوْحَيْنَاً) وتغديره إلى موسى بأن أَسْرِ ، فحذفت العاء فانصل الفعل به .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا هَٰؤُلاَءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ (٥٤) .

إِنَّا جَعَ، وإنْ كان لفظ الشرفتة لفظ المفرد، إلاّ أنه حمَّةَ على الممنى، لأن (الشرفمة) جماعة من الناس، فوافق لرءوس الآى ، ولو أفرد لكان جائزا حملا على الفظ.

قوله تعالى : « أَن آضْرِب بِّعَصَاكَ الْبُحْرَ فَانْفُلَقَ » (٦٣) . تقديره ، شُرب فاننلق . فالناء عَطَفَتْ ( افنلق) على جملة فعلية محفوفة ، والجملة الفعلية بمهوز حذفها ، كما يجوز جذف الجملة الاسمية ، كقولم : زيد أبوه منطلق / رحم وعمود ، أَنْ، وعمود أبوه منطلق . وكقوله تعالى :

( واللالي يَثِيشْنَ مِنَ الْمَحِيض مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبَتُمْ فَعِلَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرِ واللائِي لَمْ يَحِشْنَ )(١)

وتقديره، واللانِّي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر .

قوله تعالى : ﴿ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ (٧٢).

تقديره، هل يسمون دعائم إذ "دعون. فحذف المضاف. وقييسل تقديره، هل يسمعونكم تدعون إذ تدعون. لأن المغول الثاني (لسمت)، لا يكون إلا يمًّا يسمع، ألا نرى أنه لا يجوز أن تقول: "محمت زيداً يقوم . لأن القيام لا يسمع ، وتقول: "محمت زيداً يقول: لأن القول بما يُسمع .

قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوًّ لِّي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٧٧) .

<sup>(</sup>١) } سورة الطلاق .

عدو ، اسم مفرد يؤدى عن مسى الجمع ، يقال : امرأةٌ عدو الله . بنير هاه ، وقد يقال : عَدُوَّةٌ . بالهاء حملا على (صديقة ) ، قال بعض النحويين : من قال : عدوة بالهاء فمناه ، معادية الله . ومن قال : عدو يغيرها ، أجراه على النسب .

ورب العالمين ، "منصوب على الاستثناء المنقطع ، لأنه سبحانه ليس من أعداء إيراهيم .

> قوله تعالى : ٥ الَّذِي خَلَفَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ٥ (٧٨) . الذي ، مبتهأ . وفو يهدين ، خبره .

> > ١ والَّذِى هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ١ (٧٩) .

عطف على ( الذى ) المنقدم وخبره محذوف . وتقديره ، والذى هو يطمئى ويسقين فهو بهدين . وكذلك كل ما جاه بعدها من ( الذى ) إلى قوله تعالى :

والَّذِى أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِر لِي خَطِيثَتِي يَوْمَ النَّينِ ١ (٨٢)
 خبره ( فهو بهدين ) متعداً .

قوله تعالى : « فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، (١٠٢) .

فنح ( أنَّ ) لوقوعها بمد (لو ) ، وإنما فنحت بعـــد (لو ) ، لأنها لا يقع بمدها إلا الفعل ، وهم فعل لايجوز إظهاره، وتقديره، لو وقع أن لناكرة .

نكون ، منصوب على جواب النمني بالفاء بنقدير (أن) لأن (لو) في معنى النمني.

قوله تعالى : ﴿ وَتَشْعِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فُرِهِينَ ﴾ (١٤٩). فرهين ، منصوب على الحال من الواد في (تنحتون).

<sup>(</sup>١) (أطمع) كلمة ساقطة من أ .

قوله تعالى : ١ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ ، (١٥٥) .

شِرْب، مرفوع بالظرف على مذهب سيبويه والأخفش لأنه قد جرى وصفاً على النسكرة، والظرف إذا وقع وصفاً ارتفع به ما بعده، كالفعل .

قوله تعالى : « نَجُّنِي وَأَهْلَى مِمَّا يَغْمَلُونَ » (١٦٩) .

أى ، من عقوبة ما يساون مِنَ الفاحشة . فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه .

قوله تعالى: " كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ " (١٧٦).

لبكن ('') ء يقرأ بالألف واللام . وليسكة ، بلام مفردة أصلية ، فن قرأ بالألف واللام ، وجرّ م بالإضافة . ومن قرأ (كيسكة) بلام أصلية لم يصرفه للتعريف والتأنيث ووزنه لَمُلَلةً .

قوله تعالى : ﴿ أُوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً ﴾ (١٩٧) .

[۱/۱۶۱] يكن ، يترأ / بالياه والناه . فمن قرأ بالياه كان قوله : (أنْ يطه ) اسم يكن . وآية ، خبر مقم . ولم، حشو . وتفديره ، أو لم يكن لهم علم بني إسرائيل آية لهم .

ومن قرأ بالناه ووفع ( آية ) كانت الناء لتأنيث القصة ، ويكون ( أن يعلمه ) فى موضع وفع لأنه مبندأ ، ويكون ( لم ) خيراً مقدماً ، وتقديره ، أؤكم \* تسكن القصة علم بنى أسرائيل آية لمم .

قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴾ (١٩٨) .

الأعجبين ، جم أعجبى ، وأصله ، أعجبيّين ، فاستنقلوا اجبّاع الأمثال ، فحذفوا البد الثانية من يلدى النسب ، فبقيت الباء الأول ساكنة ، وحرف الجح ساكنا فاجتمع ساكنان ، وساكنان لايجنمان ، فحذفوا الباء الأولى لالتقاء المساكنين ، و نظير

<sup>(</sup>۱) (لیکة) قراءة ، حجازی وشامی .

حذفهم يادى النسب من ( الأعجميين ) حذفهم يادى النسب فى ( الأشعرين ومقنوين والباسين .

قوله تعالى : « مَا أَغْنَى عُنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ » (٢٠٧) . (ما) الأولى، فيها وجهان .

أحدهما: أن تحكون استفهامية في موضع نعب بد (أغنى).

والثاني : أن تكون نافية . و (ما ) الثانية ، في موضع رفع بـ ( أغني ) .

قوله تعالى : « ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ » (٢٠٩) .

ذَكرى ، في موضمه وجهان . النصب والرفع ، فالنصب من رجهين .

أحدهما : أن يكون منصوباً على المصدر ، وتقسيره ، ذكرنا ذكرى . وهو قول الزجاج .

والثانى : أن يكون منصوباً على الحال وهو قول الكسائى. والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره، إنذارنا ذكرى .

قوله تعالى : « وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ «(٢٢٧) .

أى منقلب ، منصوب بد ( ينقلبون ) وتقديره ، أى انقلاب ينقلبون . فأى ، منصوب على المصدر ، كقوله : قياما قت ، لأن ما أضيف إلى المصدر بما هو فى المعى صفة له كالمصدر ، ولا بجوز أن يكون منصوباً بد ( سيلم ) ، لأن الاستفهام لا يصل فيه ما قبل ، لأن الاستفهام له صدر الكلام ، وإنها يصل فيه ما بعده . وأفد أعلم .

## « غريب إعراب سورة النمل »

قوله تعالى : ﴿ هُدُّى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) .

هُدِّي ، في إعرابه وجهان : الرفع والنصب .

فالرفع من وجهين .

أحدهما : أن يكون خبر مبتدإ محذوف ، وتقديره ، هو هدى .

والثانى: أن يكون خبراً بعد خبر . فإن قوله تعالى : ( تلك ) مبتدأ . وآيات القرآن ، خبره . وهدى ، خبر يعد خبر .

والنصب . على الحال من المكتاب . والتقدير ، تلك آيات القرآن هاديا . وبشرى عطف عليه . أي ، ومبشرا .

قوله تعالى : ؛ بِشِهَابِ قَبَسٍ ۽ (٧) .

يقرأ (شهاب) بتنوين وغير تنوين ، فن قرأ بالتنوين كان (قبس) مجروراً على [ ٢٠/ ١] البعل من (شهاب). ومن قرأ بغير تنوين/أضاف (شهاباً) إلى قبس إضافة النوع إلى جنسه ، كقواك : "نوب ُخرَّ .

قوله تعالى : ﴿ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ (٧) .

أصل ( تصعلان ) ( تصنليون ) ، إلاّ أنه أبدل من الناء طاء لتوافق الطاء فى الإطباق با، ونقلت الضمة من الياء إلى اللام فيقيت الياء ساكنة وواو الجمع ساكنة فحفق الياء لالنقاء الساكنين .

قوله تعالى : « فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِىَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلُهَا » (٨) . أَنْ ، مخففة من الثنيلة وتقديره ، أَنَّه بُورِك . ولم يأت بعرضي ، لأنَّ ( بُورك ) دعاء ، والدعاء بجوز فيه مالا بجوز فى غيره ، وهو فى موضع رفع بـ ( نودى ) ، لأنه مفعول مالم يسم فاعله . ومَنْ فى النار ، أى ، مَن فى طلب النار . فحفف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه .

قوله تعالى: ٥ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّى مُدْبِرًا ، (١٠). تهتر، جلة فعلية فى موضع لصب على الحال من الهاء فى (رآها)، وكذبك قوله تعالى: (كأنها جان)، فى موضع نصب على الحال أيضا، وتقديرة، فلما رآها مهتزةً مشبهة جانا. ومديرًا، منصوب على الحال.

قوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ﴾ (١١) .

مَنْ ، فى موضع نصب لأنه استثناء منقطع .

وذهب الكوفيون إلى أن ( إلا ) يمعى الواو ، وليس بصحيح . لاختلاف المغى ، لأن ( إلاّ ) تقتضى إخراج الثانى بما دخل فيه الأول ، والواو تقتضى مشاركة الثانى للأول ، فلا يقام أحدهما مقام الآخر .

قوله تعالى : « تَخْرُجُ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءِ فى تِسْعِ آيَاتٍ إلى فِرْعَوْنَ » (١٢).

بيضاء ، منصوب على الحال من الضبير فى (تخرج) وهو ضبير ( اليد ) . وإلى فرعون ، أى ، مرسلا إلى فرعون . وهو منصوب على الحال من الضبير فى ( وأدخل ) ، وحافف ( مرسلا ) المنصوب على الحال ، للذلة الحال عليه .

> قوله تعالى : « مُبْصِرَةً » (١٣) . منصوب على الحال من الآيات، أي، سينة.

قوله تعالى: ﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ لِأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ﴿ (١٨) .

إنما خاطبهم مخاطبة مَنْ يعقل لما وصفهم بصفات من يعقل .

قوله تعالى : ﴿ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ ﴾ (١٨) .

لا ، ناهية ، ولهذا دخلت النون الشديدة فى ( يحطمنكم ) ، ولا يجوز أن يكون تمديره إن دخلتم مساكنكم لم يحطمنكم . على ما ذهب إليه بعض السكوفيين ، لأن نون النوكيد لا ندخل في الجزاء ، إلا في ضرورة الشعر .

قوله تعالى : و فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا ، (١٩) .

ضاحكاً ، منصوب على الحال المقدرة ، وتقديره ، فتبسم مقدرا الضحك . ولا يجوز أن يُصل على الحال المطلقة ، لأن النبسم غير الضحك .

قوله تعالى : ﴿ لَأُعَدِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ (٢١) .

عذا با ۽ منصوب من وجهين .

[٢/١٦٧] أحدهما: أن يكون (عنابا) في تقدير/ تعذيب ، فيكون منصوباً على المصدر، وقام (عنابا) متام (تعذيب) ، وإن كان العناب اسماً ، والتعذيب مصدراً ، وهم ممن يقيمون الأسماء مقام المصادر ، كقولم : سلمت عليه سلاما، وكانه كلاما.

والثاني: أن يكون منصوباً على المنمول بتقدير حذف حرف الجر ، وتقديره، لأعذبته بعذاب شديد.

قوله تعالى : ﴿ فَمَكَّثُ غَيْرٌ بَعِيدٍ ﴾ (٢٢) .

غير ، منصوب لوجمين .

أحدهما: أن يكون منصوباً لأنه صفة مصدر محذوف، وتقديره، فمكث مكنا غير بعيد .

والثانى: أن يكون منصوباً لأنه وصف لظرف محذوف ، وتقديره ، فسكث وتناً غير بعيد . قوله تعالى : ﴿ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإِ ﴾ (٢٢) .

يقرأ بالصرف وبنرك الصرف، فن قرأ بالصرف جعله اسمًا للحى أو للأب. ومن قرأ بنرك الصرف جعله اسمًا لقبيلة أو بلدة ، فلم يصرف النعريف والتأثيث .

قوله تعالى : ﴿ أَلَّا يَسْجُلُوا لِلَّهِ ﴾ (٢٥) .

يقرأ ( الأ يسجدوا لله ) بالنشديد ، و ( الأ ) بالتنفيف : فن قرأ ( الأ ) بالشديد كان أصل ( الأ ) ( أنْ لا ) ، و ( أنْ ) فى موضع نصب لأنه يتعلق بـ ( يهندون ) ، و ( لا ) زائدة ، وقيل منصوب على البدل من ( الأعمال ( ) ) ، و ( لا ) غير زائدة . وقيل : هو فى موضع جر على البدل من ( السبيل ) ، و ( لا ) زائدة . ويسجدوا ، فى موضع نصب بـ ( أنْ ) .

ومن قرأ (ألاً) بالنخفيف جمل (ألاً) للنغبيه ، وجمل (يا) حرف نداه ، والمنادى محذوف ، والتقدير فيه : يا هؤلاه اسجدوا ، فحذف المنادى لدلالة حرف النماه علمه ، كتمول الشاعه :

أراد، يا هذه اسلمي . وحذف المنادي كثير في كلامهم .

قوله تعالى : ﴿ أَلَّا تَعْلُوا عَلَى ۗ ١ (٣١) .

نى ( أَنَّ ) ثلاثة أُوجِه .

الأول : أن تكون فى موضع لصب على تقدير حذف حرف الجر ، أى ، بألا تعلوا علىّ .

<sup>(</sup>۱) (أعمالهم) فى ب.

 <sup>(</sup>٢) البيت لذى الرمة غيلاذ بن عقبة .

والنانى: أن نكون فى موضع رفع على البدل من (كتاب) وتقديره: إنى التي إلى كتاب ألاً تعلوا.

والثالث: أن تكون مفسرة يمني (أي )كفوله تعالى:

( أَنِ امْشُوا واصْبِرُوا عَلَى ٱلِهَنِكُمْ ) (١)

أى امشوا . ولا موضع لها من الإعراب .

قوله تعالى : " وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَةً وَهُمْ صَاغِرُونَ " (٣٧) . أذة ، منصوب على الحال من الهاه والم في (لنخرجهم) ، وكذلك قوله تعالى : ( وهم صاغرون ) .

قوله تعالى : ﴿ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنُّ ﴾ (٣٩) .

عفريت ، الناه في زائدة ، ووزنه وُمُليت كغزويت ، والعفريت : القوى النافذ وجمه عفاريت ، ومن العرب من يقول : عفرية وجمه عفار ، وغزويت : أى ، قصير . وقيل : اسم موض ، وإنماكان (عُرُويت ) على وزن فُمُليت ، ولم يكن على وزن فعليل لأن الواو لا تسكون أصلا في بنات الأربعة ، ولا على وزن فعويل ، لأنه لا نظير له في كلاميم .

قوله تعالى: « وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّمْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ » (٣٪) . ماء في مرضها وحان .

أحدهما : أن تكون في موضع رفع لأنها ظعلة (صد).

[۱۲۲۳] والثانی: / أن تـكون فی موضع قصب ( يصدها )، بتغدير حذف حرف الجر ، وفى ( صدها ) ضبر الناعل وهو ( الله ) أى ، وصدها الله عــاكانت تعبد . أى عن عبادتها .

<sup>(</sup>۱) ۲ سورة ص ،

وإنها ، تقرأ بالكسر والفتح ، فالمكسر على الابنداء ، والفتح من وجهين . أحدها أن تكون في موضم رفع على البدل من ( ما ) إذا كانت ذاعلة .

والنانى: أن تـكون فى موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر ، وتقديره، لأنها كانت.

قوله تعالى : ﴿ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ ﴾ (٤٤) .

مع، فيها وجهان :

أحدهما : أن تكون ظرفا .

والثانى : أن تحكون حرفاً ، وبنيت على الفتح لأنها قد تحكون ظرفاً فى بعض أحواله ، فقوى بالتحكين فى بعض الأحوال، فبنى على الحركة ، وكانت فتحة لأنها أخف الحركات ، فإن سكنت الدين فهو حرف لا غير ، وهو قول أبى على الغارسى .

قوله تَعَالى : « وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللهُ فَإِذَا هُمْ هَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ » (٤٥) .

أن اعبُدُوا الله ، في موضع نصب على تقدير حذف حوف الجر ، وتقديره ، بأن اعبُدُوا الله . وهم ، مبتدأ . وفريقان ، خبر المبتدأ . وإذا ، خبر أنان . وتقديره : فبالحضرة هم فريقان .

ويختصمون، جملة فعلمية في موضع فصب من وجهين.

أحدهما : أن يكون في موضع نصب على الحال من الضبير في ( فريقين ) .

والثانى : أن يكون فى موضّ نصب لأنه وصف له (فريقين) ، ولا يجوز أن تكون (إذا) منصوباً بقوله : ( إذا ) منصوباً بقوله : ( يجتمعمون ) ، لأن ما يكون فى حبرُ الصفة ، لا يجوز أن يتقدم على الموصوف، كما أن الصفة لا يجوز أن تقول : أزيلاً أنت رجل تضربه ، بنصب ( زيلاً ) به ( تضربه ) ، لأن ( تضربه ) جرى وصفاً على ( رجل ) .

قوله تعالى : « قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ » (٤٧).

أصل (أشيرنا) تطيرنا. فأبدلت الناه طاه، وسكنت وأدغمت الطاه في الطاه، واجنلبت همزة الوسل وكسرت لسكون ما بعدها وقد قدمنا نظائره.

قوله تَعَالَى : ﴿ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّنَنَّهُ وَأَهْلَهُ ﴾ (٤٩).

قرئ بالناه والياه ، فمن قرأ بالناه جمل ( تقاسحوا ) فعل أمر . أمر بصفهم بصفاً بالنقاسم والنحالف على أن بييتوه وأهله . ومن قرأ بالياه جمل ( تقاسحوا ) فعلا ماضياً لأنه إخبار هن غائب .

قوله تعالى : ﴿ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ ﴾ (٤٩) .

قرئ (مُعلَك) بضم المبم و (مَهَلَك) بفِتح المبم واللام و (مَعلِك) بفتح المبم وكسر اللام .

> فَن قرأ (مُهلك) يضم الميم أراد يه ( الإهلاك) مصدر ( أهلك ) . ومن قرأ بنتح الميم واللام أراد به ( الهلاك ) مصدر ( هلك ) .

( تربك ) ومن قرأ / ( ترف ) بنتج الميم وكسر اللام جعله يمنى (الهلاك ) أيضاً ، يمنى ( تربك ) وهما لنتان ، والمشهور الأكثر فى المصدر الفتح ، والمكسر قليل ، الأن الكسر يكون فى المتكان والزمان ، فيكون ( واللكسر كالمرجع بمنى الوجوع. قوله تعالى : «فاننظر كَبْف كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَمَّرْ نَاهُمْ ال(٥) قرئ بالكسر والفتح ، فن قرأ بالكسر فعلى الابتداء فيكون ( عاقبة مكرم ) امم كان . وكيف ، خبرها ، وهو خبر مقدم لأن الاستفهام له صدر الكلام ، ولا يعمل ( انظر ) فى (كيف ) ، ولكن يعمل فى موضع الجلة كلها .

ويحتمل أن تكون (كان) النلمة بمشى وقع . و (عاقبة) مرفوع لأنه الفاهل ، ولا تفتقر إلى خبر . وكيف ، فى موضع نصب على الحال ، وتقديره ، الغلر على أى حال وقع أمرُ عاقبة مكره . ثم بين كيف كانءافية أمرهم، فقال مستأنفا : إنا دمرنام وقومهم. وَ مَن قرأً بِالنَّاحِ كَانَ عِلَى تَقْدِيرِ حَلْفَ حَرْفَ الْجِرْ ، وتَقْدِيرِه ، لأنَّا دَمْ نَاهُم، فتكون كان الناقصة . وعاقبة ، اسمها . وكيف خيرها . وتكون ( أنُّ ) بدلا من (الماقية). ولا يجوز أن يكون بدلا من (كيف) ، لأن الدل من الاستفهام إنما يكون يح في الاستنهام . كنه اك : كرمالك أعشرون أو ثلاثون . ولا يجوز أن تغول عشرون

قوله تعالى": " فَتِلْكَ بُيُونُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا " (٥٢) .

خاوية ، منصوب على الحال من (بيونهم) ، والعامل فيها مافى تلك من معنى الإشارة، وتقديره، أشير إليا خاوية .

والرفع في (خاوية ) من خممة أوجه .

الأول: أن يكون ( بيوتهم ) بدلا من تلك . وخاريةٌ ، خبر البيوت .

والثاني: أن يكون (خاوية ) خبراً ثانيا.

والثالث: أن يكون مرفوعاً بتقدير مبتدأ ، والتقدير هي خاوية .

والرابع: أن يجعل (خاوية ) بدلا من ( البيوت ) .

والخامس : أن يجل ( بيوتهم ) عطف بيان على ( تلك ) . وخاوية ، خبر تلك . قوله تعالى : ﴿ وَلُوظًا ﴾ (١٤) .

منصوب يفعل مقدر ، وتقديره ، واذكر لوطا ، أو أرسلنا لوطا .

قوله تعالى : 1 خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ، (٥٩) .

إنما جاءت المفاضلة هينا ، وإن لم تكن في آلمتهم خير ، بناء على اعتقادهم ، فياتهم كانوا يعتقدون أن في آلمتهم خيرا . وزعم بعضهم أن (خيرا)، ليست همنا أَصْلَ التي للمَاصَلة ، وإنما هي (خير ) التي على وزن ( فَشْل ) ، الذي لا يُر اد به المُفاصَّلة ، ولله اد اللير الذي هو ضد الشر عكا قيل في قوله تمالى :

<sup>.</sup> الآبات ٥٦ ، ١٤ ، ٥٩ وضفت في المخطوطين بعد الآبة ٧٧ وقد رتبتها الترتيب الصحيح.

( مَنْ جَاء بِالحُسنَة فله خَيْر مُنها ) (١) .

أى، فله منها خبر، والأظهر أنها للمفاضلة في الموضعين.

قوله تعالى : « أَءِلُهُ مَّعَ اللهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ » (٦٢) .

ماً ، صلة . وقليلاء منصوب لأنه صفة مصدر مقدر ، وتقديره، تذكرا قليلا يذكرون . والمراد به النني ، كقولك : قل ما يَأْتِني أى لا يَأْتِني .

قوله تعالى : ﴿ قُلُ لاَّ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمْواتِ وَالأَرْضِ الغَيْبَ إِلاَّ اللهُ ﴾ (٦٠) .

الله مرفوع على البدل مِن ( مَن ) ، وكان الرفع هو الوجه لأنه استثناء من منهي .

قوله تعالى : « بَـٰلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فى الآخِرَةِ بَـٰلْ هُمْ فى شَكَّ مُنْهَا بَلْ هُمْ مُنْهَا عَمُونَ » (٦٦) .

قرئً : ادَّرك وادَّارك . فن قرأ ( ادَّرك ) فمناه تناهى علمهم وكمل في أمر الآخرة. وقيل هذا على سبيل الإنكار : أى لم يعركوا . بدليل قوله تمالى : بل هم منها عمون .

ومن قرأ ( ادّارك ) فمناه تنام ؛ وأصله ( ندارك ) ، فأبعل من الناء دالا ، وأدغم الدال فى الدال . وقد بينا ذلك فى ( ادّارأتم ) و ( تطيرنا ) . وفى الآخرة ، ( فى ) بمشى الباء والمضاف محفوف ، وتقدير ، ، بل ادّرك علمهم بحدوث الآخرة . بل هم فى شك منها ، أى من حدوثها .

وعمون، جم (ع<sub>مر</sub> ) وأصله (عميون) إلا أنه استثلت الضمة على الياه، فنقلت إلى ما قبلها فسكنت الياه، والواو بمدها ماكنة فحذفت الياه لالتقاء الساكنين /

<sup>(</sup>١) ٨٩ سورة التمل.

<sup>(</sup>٢) (قل لا يعلم من في السموات ومن في الأرضى ...) هكذا في أ.

وكان حذفها أولى من واو الجمء لأن واو الجمء دخلت لمنى وهى لم تدخل لمنى، [١٠١٦]. [ فكان حذفها أولى، ووزنه ( فعرن) لذهاب اللام منه .

قوله تعالى : «عُسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ ، (٧٢) .

أى ، رَدِفَكم (١) ، واللام زائدة ، كاللام في قوله شالى :

( وإذ بوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مكانَ البيتِ ) (٢)

أى : بو أنا إبراهيم .

قوله تعالى : تُكلِّمُهُم أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنا لا يُوقِنُونَ ، (٨٢).

يقرأ (إن) بكسر الممزة وفتحها. فن قرأ بالكسر فعلى الابتداء والاستثناف، وَ مَن فتحها ففيه وجهان .

أحدهما : أن تكون في موضع نصب لأنها مفعول ( تكلمهم ) ، وتمكون ( تمكلمهم ) يمشي ( تخبرهم )، فكأنه قال : تخبرهم أن الناس .

والثانى: أن تكون مفتوحة لأنها فى موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر، وتقديره، تكلمهم بأن الناس. وباَيَاتنا، الجار والمجرور فى موضع نصب لأنه يتملق بـ ( برقدن )، وتقديره، كانو الا بوقدن بآياتنا.

قوله تعالى : « ويَوْمُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ » (٨٧) .

يرم منصوب بغمل مقدر وتقديره ، اذكر يوم ينفخ .

قوله تعالى: ﴿ صُنْعَ اللهِ ﴾ (٨٨) .

منصوب على المماسر لأنه سبحانه لما قال:

« وتَرَى الْجِبَالَ تَحْسُبُهَا جَامِدَةً وهِي تُمُونُ مَرَّ السَّحابِ ٨٨٠.

<sup>(</sup>۱) (رزتکم) مکذا نی ب .

<sup>(</sup>٢) ٢٦ سورة الحج .

دلُ أنه صنع ذلك ، فكأنه قال : صنع صنعاً الله . ثم أضاف المصدر إلى الغاعل وقد قدمنا لظائره .

قوله تعالى : « مَنْ جَاء بالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مَنْهَا » (٨٩) . مَنْ : شرطية وهى فى موضع رفع بالابتداء . وفلكَ ، الجواب ، وهو خير مبتدأ . قوله تعالى : « وَهُمْ مُنْ فَزَع يَوْمَكِذْ آمِنُونَ » (٨٩) .

فزع ، يقرأ بتنوين وغير تنوين ، فَنُ قِوأ بالنَّنوين ، كان (يوم) منصوباً من وجين .

[٢/١٦٤] أحدهما: أن يكون منصوباً / بالصدر.

والنائى : أن يكون منصوباً بـ ( آمنون) وتقديره ، وهم آمنون يومئذ من فزع . ومن قرأ بغير تنوين كان ( يوم ) مجروبراً بالإضافة على الأصل .

وبجوز أن تبني ( يومئذ ) على الفتح للإضافة إلى غير منمكن ، كقوله تعالى :

( مِنْ عذابِ يومئذِ بِبَنِيهِ ) (١) وكنول الشاعر :

۱٤٣ – لمْ يَمْنَعَ الشَّرْبَ منها غيرَ أَن نَطَقَتْ حمامةً في غصون ذاتٍ أَوْ قال<sup>(٢)</sup>

نبنى (غير ) هلى الغنج ، وإن كانت فى موضع رفع بأنها فاعل لـ (منع) لإضافتها إلى غير متمكن وهو (أن نطقت) ، و (أن ) همنا مع صلتها فى تأويل المصدر ، وتقديره، غير نطقها . والإضافة إلى غير المتمكن يجوز فيه البناء ، ونظائره كذيرة .

<sup>(</sup>١) ١١ سورة المعارج.

 <sup>(</sup>٢) هذا البيت من شوأهد سيبويه ، ولم ينسبه لقائل وقال الشنتمرى :

أنشد فى باب ما تكون فيه أنّ ، وأنّ مع صلتهما بمتر لة غيرهما من الأسهاء ..... لرجل من كناة ٣٦٩/١ .

الأوقال : الأعالى .

## و غريب إعراب سورة القصص و

قوله تعالى : « وَجَعَلَ أَهْلُهَا شِيعًا » (٤) .

نصب ( أهلها وشيما ) ، لأنهما مفعولا ( جمل ) ، لأنه يمنى (صُيَّر ) .

وكذلك :

قوله تعالى : ﴿ وَنَجْعَلُهُمْ أَثِمَّةً ﴾ (٥) .

(الهاء والمبم وأتمة )مفعولا (جمل)، لأنه بمنى (صَبَّر ).

قوله تعالى : « وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْفَدُرُونَ » (٦) .

فرعون وماء منصوبان لأشها مفعولا (نرى)، وهو من رؤية البصر ، وهو فى الأصل يتمدى إلى مفعول واحد، فلما تمدى بالهمزة صار شمديا إلى مفعولين، فالمفعول الأول (فرعون)، والثانى (ماكانوا يحفوون).

قوله تعلل : ففالتَّفَطَهُ آلُ فَرْعُونَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُواً وَحَزَنًا » (٨). اللام فى (ليكون) ، يسمها البصريون لام العاقبة ، أى : كان عاقبة التناطيم المداق والحزن ، وإن لم يكن التناطيم له لما . ويسمها السكوفيون لام الصيرورة . أى صار لم عدواً وحزنا ، وإن التقاوه لفيرهما .

قوله تعالى : ١ قُرُّةُ عَيْنِ لِيَّ ولَكَ لا تَقْتُلُوهُ ، (٩) .

قرةٌ عين ۽ مرفوع من وجهين .

أحدهما : أن يكون مرفوعاً لأنه خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره ، هو قرة عبن .

والثانى أن يكون مرفوعاً لأنه مبندأ . ولا تتناوه ، خيره .

قوله تعالى : « ولَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ واسْتَوَى » (١٤) .

أشد، جمع فيه ثلالة أوجه .

الأول: أن يكون جم (شِدّة)كنِسُة وأنم . وأصل ، أشد أشدُد على وزن أفعل، إلا أنه اجتمع حرفان منحركان من جنس واحد فى كلة واحدة ، فسكنوا الأول وأدخموه فى الثانى . وقبل أشد ، جم شدًّ ، نحو قدُّ وأثَدٌّ .

والثالث: أن يكون واحداً ، وليس فى الأسماء المفردة ما هو على وزن أنشل ، [١٦/ ٢٥] إلا (أُسْبُعُ) فى بعض الفنات *أ*، و (آجُرُ ) فى بعض اللفنات (١ و ( أَيْسُن ) وآنَكُ وهو الرصاص القلميّ .

قوله تعالى : « هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وهذَا مِنْ عَدُوِّهِ ، (١٥) . أراه بها حكاية حال كانت نبا مض كتوله تبالى :

( وكلبهم باسطٌ ذراعيه بالوصيد ) (٢)

فأعمل اسم الفاعل وإن كان للمانس ، هلى حكاية الحال من (عدوه) ، أى من (أعدائه)، وهو يصلح للواحد والجم على ما قدمنا .

قوله تعالى : « فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِشًا يَتُرَقَّبُ فَإِذَا الذَّي ٱسْتَنْصَرُهُ بِالأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ، (١٨) .

خاتفاً ، منصوب لأنه خير (أصبح)، وبجوز أن يكون (فى المدينة) خيرها. وخاتفاً ، منصوب على الحال. والذى، فى موضع رفع لأنه مبتدأ. وفى خبره وجهان.

<sup>(</sup>١) (وآجر فى بعض اللغات) زيادة نى أ .

<sup>(</sup>۲) ۱۸ سورة الكهف.

 <sup>(</sup> الآفك) وزن أفلس ، هو الرصاص الخافص ، ويقال : الرصاص الأسود .

أحدهما: أن يكون خبره (يستصرخه).

والثانى: أن يكون خبره ( إذا ) . ويستصرخه في موضع نصب على الحال .

قوله تعالى : « قَالَتَا لاَ نَسْقِى حَتَّى يُصْلِرَ الرَّعَاهُ » (٢٣). يقرأ ( يصدر ) بفتح الياه وضها . فن قرأ بالفتح كان لأنه مضارع فعل ثلاثى ، ومن قرأ بالضم فلأنه مضارع فعل وياعى وكان المفعول محذوقاً ، وتقديره : حتى يصعر الرعاه إلمَكُمُ ومواشيَهم .

قوله تعالى : ﴿ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴿ (٢٥) .

ما، مصدرية ، وتقديره ، أجر سقيك لنا، ولا يجوز أن تسكون موصولة ، لأنها لو كانت موصولة ، كان المني بها الماه ، والذى يُجزاه أجر السق لا أجر الماه ، لأن الأجر العمل لا الدين ، فوجب أن تسكون (ما ) مصدرية لا غير .

قوله تَعَالى : ﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِى عَلَى اسْتِحْيَاءِ قَالتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ ﴾ (٢٥) .

نمش ، جلة ضلية فى موضم نصب على الحال من ( إحداهما ) ، والعامل فيه ( جاءت ) . وعلى استحياء ، فى موضم نصب على الحال من المضمر فى ( نمش ) ، والعامل فيه ( نمش ) ويحتسل أن تسكون فى موضم نصب على الحال من الضمير المقدر فى ( قالت ) ، والعامل فيه ( قالت ) والوجه الأول أوجه الوجهين .

قوله تعالى : « عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ ، (٢٧) . أى، تأجرنى نسكَ في تمانى حجج . ونمانى، منصوب على الظرف .

قوله تعالى : ﴿ أَيُّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدُوانَ عَلَىٌّ ﴾ (٢٨).

أيَّ ، منصوب ؛ (قضيت) وما زائمَدة . والأجلين : مجرور بالإضافة ، وتقديره ، أيَّ الأجلين قضيت . وقضيتُ ، فى موضم الجزم يـ ( أيما ) . والغاء مع ما بعد فى موضع الجزم لأنه جواب الشرط ، والجلة فى موضع نصب مفعول ( قال ) . قوله تعالى : ﴿ أَنَّ يَا مُوسَى ﴾ (٣٠) .

أن ، في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، بأن يا موسى .

قوله تعالى : ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُ ۚ كَأَنَّهَا جَانَّ [٢/١٦٥] وَلَى / مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَصِّبُ ﴾ (٣١) .

وأنَّ الَّذِي عَمَاكُ ، معلوف على قوله (أنَّ يا موسى). وتهتر ، جلة فعلية في موضح الحال من البياء والألف في (رآها) أى ، مهترة مشبهة جانا . وتي ، وأصله (وَلَى) منحركت البياء وافتتح ما قبلها تقلبها ألفا ، وهو جواب (لك) ، ومدبرا ، منصوب على الحال من المضعر في (وَلَى) ، والعامل فيه (ولّى) . ولم يعقب ، جملة فعلية فيموضع نصب على الحال من المضعر في (ولَّى) وهو العامل فيها أيضاً .

قوله تعالى : « فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِنَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ (١) ، (٣٧) .

يقرأ ( فان ) بتنخيف النون و تشديدها ، و ( ذانيك ) بيا. بعد النون . ذان ، ثنية ( فا ) المرفوع ، وذان ، مرفوع بالابتداء ، والألف من ( ذا ) محدوثة الدخول 
ألف النتية عليها ، فن خفف النون لم يعوض عن الألف الحدوثة ، وأنى بها من غير 
تمويض . ومن شددها جبل التشديد عوضاً عن حذف الألف التي كانت في الواحد ، 
وقبل : النشديد لأنه جبله تنتية ( ذلك ) ، فالما ثني أنى باللام بعد نون النتنية ، ثم أدغم 
اللام في النون لتقاربهما في الحرب ، ولو أدغمت النون في اللام لصار في موضم النون 
التي تدل على النتنية ، لام مشددة فيتنور لفظ النتية ، فأبخمت اللام في النون فصارت 
معها مشددة . وقبل إنما شدت هذه النون في المهمات ، لتفرق بين النون التي هي 
عوض عن حركه وتنوين كانا في الواحد ، وبين مالم يكن عوضاً عن حركة وتنوين في 
الواحد ، وقبل : شددت النون ليفرقوا بين النون التي تحذف للإضافة والنون التي 
الواحد ، وقبل : شددت النون ليفرقوا بين النون التي تحذف للإضافة والنون التي 
المخفف للإضافة ، وهي ثون تثنية المهم .

<sup>(</sup>١) (وملايه) ني أ، ب.

ومن قرأ ( فذانيك ) بالياء بعد النون<sup>( ' )</sup> فعيه وجيان .

أحدهما: أن يكون أنى بياء بعد النون (٢) ، على النمويض بالياء عن حدف الألف، كما عدض عن حذف الألف بتشديد النون .

وص عن حدف الالف بنسه يد الدول

والنانى : أن يكون أبدل من إحدى النونين ياه، كراهية النضميف ، كما قالوا : أمليت فى أمثلت . وتغليت فى تغلنف ، وإلى فرعون ، يملق بفعل مقدر فى موضع الحال ونقديره، مرسلا إلى فرعون وملئه .

قوله تعالى : « فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدُّقُنِي ، (٣٤) .

بقرأ ( يصدقني ) جزماً ورفعاً . فالجزم من وجهين .

أحدهما : أن يكون على جواب الأمر بنقدير حرف الشرط . والنانى : أن يكون جزم القاف لسكائرة الحركات ، كقولهم في : عضُّه : عضْه .

ومنه قول الشاعر :

۱۶۶ ـ ونهر تيري فلا تعـرفكم العرب (۲)

أى : لا تسرفكم . فسكن الفاء تخفيفا . والوجه الأول/ أوجه الوجهين .

والرفع على أن يكون ( يصدقني ) وصفاً إ (رده) .

قوله تعالى : ﴿ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الْلُنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ

هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ ۽ (٤٢) .

يهمَ ، منصوب من أربعة أوجه . الأول: أن لكون منصوبًا لأنه مفعول به على السُّعة ، كأنه قال : وأتبعناهم في

(١) (بالياء بعد النون) زيادة في ب.

(٢) (أتى بياء يعد النون) زيادة ف أ .
 (٣) قال ابن جنى : و وأنشدنا أبو على رحمه الله لجرير :

(٣) قال ابن جى : و وانشادا ابر على رحمه الله جرير :
 سروا بى الدم قالاً هواز منزلكم و در تريرى فلا نعرفكم الدسوب

بسكون قاء تمر فكم أ الخصائص ١/٤٠٤٠ ٣١٧/٢-٧٤ .

444

[1/133]

هذه الدنيا لمنة ولمنة برم القيامة. فحفف المضاف لدلالة الأولى عليها وأقم المضاف إلـه منامه .

والثانى: أن يكون منصوباً بالعلف على موضع الجار والمجرور ، وهو قوله : ( في هذه الدنبا )كا قال الشاع :

١٤٥ ــ أَلاَ حَيُّ نَدْمَانِي عُمَيْرَ بنَ عامـــرِ

إذا ما تلاقينا من اليوم أو غدا (١)

والثالث: أن يكون منصوباً بما دل هليه قوله: ( من المنبوحين)، لأنَّ الصلة لا تسل فيا قبل الموصول .

والرابع: أن يكون منصوباً على الظرف بالنبوحين، وتفديره: وهم من المتبوحين بوم القيامة. وهو قول أبي عبان، لأنه كان يتزل الألف واللام، متزلة الألف واللام في هذا النحر التعرف، وقد قدمنا ذكره.

قوله تعالى : « بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وهُدَّى وَرَحْمَةً ، (٤٣) . كلها منصوبات على الحال من (الكتاب).

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَكِنِ رَّخْمَةً مِن رَّبِّكَ ﴾ (٤٦) .

رحمةً ، منصوب من ثلاثة أوجه .

الأول : أن يكون منصوباً على المصدر .

والثأنى : أن يكون منصوباً لأنه مغول له ، وتقديره ، ولكن فعل ذلك لأجل الرحة .

والناك : أن يكون منصوباً لأنه خيركان مقموة ، وتقديره ، ولكن كان رحمةً من وبك.

<sup>(</sup>١) من شواهد سيبويه وقد نب إلى كعب بن جعبل ١/٣٥.

استشهد به على حمل (غد) على موضع اليوم ، الأن معنى تلاقينا من اليوم ، تلافينا اليوم .

قوله تعالى : « وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَة بَطِرَتْ مَعِيشَتُهَا »(٨٥) .

كم ، منصوبة بـ (أهلكنا). ومعيشتها ، منصوب بمحفق حرف الجرء أى : بطرت فى معيشتها ، ولا يجوز أن يكون منصوباً على النمييز ، لأن النمييز لا يكون إلا نكرة . و (معيشتها) معرفة .

قوله تعالى : « وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاتِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ » (٦٢) .

تقديره : أين شركائ الذين كنتم نزعونهم شركائي . فحف مفعولى (نزعون).

قوله تعالى : « قَالَ اللَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ القَوْلُ ربَّنَا هَوْلاءِ

الذين أَغْوِيْنَا أَغْوِيْنَاهُمْ كَمَا غَوِيْنَا تَبَرَّأَنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ، (٦٣) .

هؤلاء ، فى موضع رفع بالابتداء . والذين أغوينا ، فى موضع خبر مبتدأ آخر ، وتقديره ، هؤلاء هم الذين أغوينا . وتبرأنا إلبك ماكانوا إيانا يعبدون ، ( ما ) فمها وجهان .

أحدها: أن تكون نافية .

والثانى: أن تكون مصدية ، وتقديره ، تبرأنا إليك من عبادتهم إيانا. والوجه الأول أوجه الوجهين .

قوله تعالى : ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ويختارُ مَا كَانَ لَهُمُ الخِيرَةُ ﴾ (٦٨) .

(ما) الأولى ، اسم موصول بمشى الذى فى موضع / نصب لأنها مفعول ( يخلق ) . [٢/١٦٦] و (ما) الثانية ، نافية ولا موضع لها من الإهراب . قوله تعالى : « وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُّ اللَّبْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ » (٧٣) .

أى، فى الديل . ولنبتغوا من فضله ، أى فى النهار . ولم يقل : لَنْسُكُنُوا فيهما ، لأن الكون إنما يسكون بالليل لا بالنهار ، والابتناء الموزق إنما يسكون بالنهار فى العرف والعادة .

قوله تعالى : « وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْقُصْنَةِ » (٧٦) .

ما ، اسم موصول بمنى الذى فى موضع نصب بد ( آنبناه )، وصلته ( إنّ ) وما محلت فيه ، وكسرت ( إنّ ) فى الصلة لأنّ الاسم الموصول يُوصّل بإلجلة الاسمية والجلة النسلية ، و ( إنّ ) متى وقعت فى موضع بصلح للاسم والفعل كانت مكسورة . وَأُولَى ، واحدها ( ذو ) من غير لفظها .

قوله تعالى : « فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فى زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُريدونَ الْحَيَاةَ النَّنْيَا ، (٧٩) .

أراد، وقال الذين يردون الحياة الدنيا . فمفف الواوكا حذفت من قوله تمالى : ( سيقولونَ ثَلاثَةٌ رَّابِعُهُم كَلْبُهُم ويقولونَ خمسةٌ سادسُهُم كابُهُم )(١)

وتقديره ورابعهم.

قوله تعالى : « وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللهُ ، (٨٧) .

<sup>(</sup>١) ٢٢ سورة الكهف.

ويكأن ، اختلفوا فيه . فتهم من قال : (وى ) منفعة من (كأن )، وهي الم تُكُى الفعل به وهو (أتجب ) ، وهي كلة يقولها المتنهم إذا أظهر ندائه . وكأن الله ، لفظه لفظ النشبيه ، وهي عاربة عن منى النشبيه ، ومعناه ، إن الله . كقول الشاع :

۱٤٦ - كَأَنَّنِي حينَ أُمْسِي لا يكلمُني مُتَيَّم يشتَهي ما ليس موجــــودا(١)

وهذا مذهب الخليل وسيبويه . وذهب أبو الحسن الأخنش إلى أن السكاف منصلة بـ ( وى ) ، وتقديره : ويك أعلم أن الله ، وويك كلة تقرير . وأن مفتوحة بتقدير ( أعلم ) ، وهو كقوف للرجل : أما ترى إلى صنع الله وإحسانه . وكقول الشاهر :

۱٤٧ ــ ويُكَأَنَّ من تكُنْ له نَشَبٌ بحــ بَبْ ومَنْ يَفْتَقِرْ يَوْشْ عَيْشَ ضُــــرُّ<sup>(۱)</sup>

ويحكى أن أعرابية قالت لزوجها : أين ابنك ؟ فقال : ويكأنه وراه البيت، أى : أما ترينه . وذهب الفراء إلى أن ( وَى ) منصلة بالسكاف وأصله ( وبلك ) ، وحذفت اللام وهو ضعيف لأن الفوم لم يخاطموا واحدا ، ولأن حذف اللام من هذا لا يُعرف .

<sup>(</sup>١) تاقه بزید بن الحكم الثقنی يملح سليان بن حبد الملك ، وروى ضمن أبيات هي : أسمى بأسياء هذا القلب مصودا إذا أنول صحا يحتاده عيدا كأنني يرم أسمى ما تكلمني ذو بغية بينغي ما ليس موجودا كأن أسور من غزلان ذي بقر أهدى لتا سنة المينين والجيدا اللمان مادة ( حود ) .

 <sup>(</sup>۲) البيت من شواهد سيبويه ، وقد نسبه إلى زيد بن همرو بن نقيل ۲۹۰/۱ ، وقبله :
 مألتافى الطلاق أن رأتافى قل ملل قد جثيافى بنسكر

والشاهد فى قوله : (ويكأن) وهى عند الخليل وسيبويه مركبة من (وى) ومعناها النتبيه مع كأن الى للنشبيه ومعناها ألم تر .

قوله تعالى: « لولا أَن مُّنَّ الله عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا » (٨٢) .

أنْ مخففة من النقيلة من غير عوض ، و إن كانت قد دخلت على الفعل ، و تقديره : لولا أن الأمر والشأن منَّ الله علينا لخسف بنا .

وقرئ بفنح الخاء والسين . و (نُخَسِفَ بنا ) بغم الخاء وكسر السين . و(نُخَسفَ بنا ). [١/١٧٧] بغم الخاء وسكون السين / و ( لا يُخَسف بنا ).

فن قرأ بنتح الخاه والسين ، فعناه : ( نَلْسَفُ اللهُ بنا ) والجار والمجرور في موضع انصب بـ ( خسف ) .

ومن قرأ (لَخُسِفَ) بضم الخاه وكسر السين، فالجار والمجرور فى موضع رفع، انتيامه متام الفاعل على مالم يسم فاعك .

ومن قرأ ( نُخَـفُ ) بغم الحاه وسكون السين ، حذفت الكسرة تمنيناً ، كقولم: ( لو تُحصُر منه البان والمسك الهصر) (١) . أواد : تُصِير .

ومَن قرأ (لا يُحْسف بنا)، فمنزلة قراءة من قرأ ( لْخَسِفَ بنا) على مالم يسم فاعله .

قوله تعالى : « تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُريدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ » (٨٣) .

تلك ، في موضع رفع لأنه مبتدأ . والدار الآخرة، فيه ثلاثة أوجه .

الأول : أن بجملها خبر ( تلك ) ، فيكون قوله تعالى : ( نجملها ) فى موضعه وجهان. أحدها : أن يكون فى موضم نصب على الحال .

<sup>(</sup>١) قبل في وصف جارية :

بيضاء لايشيع منها من نظر خوديغطى الفرع منها المؤتزر شرح شافية ابن الحاجب ٤٣/١ .

والثاني : أن يكون في موضع رفع لأنه خبر بعد خبر .

والنانى من القسمة الأولى: أن يكون عطف بيان، فيكون قوله: ( تجملها )، في موضع رفع لأنه خير المبتدأ، كما كانت ( الدار ) عطف بيان .

قوله تعالى : " قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى " (٨٥) .

مَن" ، في موضع نصب بفعل مقدر دل عليه (أعلم )، وتقديره : يعلم من جاء بالهدى كقوله تعالى :

( أَعْلَم من يَضِلُ عن سبيله )(١)

أَى ، يَعْمِ مَنْ يَضُلُ ، ووجب النقدير لامتناع الإضافة ، ولأن ( أعلم ) لا يَمَعَلُ في المفتول لأنه من الممانى ، والممانى لا تنصب المفتول، وإن كان يَمَعَلُ في الظرف كقبل الشاع. :

١٤٨ \_ فَإِنَّا رَأَينَا الْعَرْضُ أَحْوَجُ سَاعَةُ (١)

لأن الممانى تسل فى الظروف ، وهى تسكننى برأئمة النمل ،كتولم : مُحلَّ يوم لك درم .

قوله تعالى « كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ » (٨٨).

وجهه ( منصوب على الاستثناء )، ويجوز فيه الرفع على الصفة فإلهم قد بجعلون ( إِلاَّ ) وأصلها الاستثناء على ( غير ) وأصلها الوصف ، كما يحملون ( غير ) وأصلها الوصف ، على ( إِلاَّ ) وأصلها ( الاستثناء ) فإلهم يقولون :

<sup>(</sup>١) ١١٧ سورة الأتمام .

<sup>(</sup>٣) اللمان مادة (سهم). قال ابن برى: ومع قول أوس:
فإذا رأينا المررض أحوج ساعة إلى الممون من وبعط عادر مُسمَّةً
والسهم: البرد المخطط.

قام القوم إلاَّ زيدٌ . بالرفع على الوصف ، كما يقولون : قام القوم غيرَ زيد . فينصبون (غير ) على الاستنناء . فقوله تعالى : ( إِلاَّ وَجْبَهَ ) كأنه قال : غيرَ وجهه . كذل الشاعر :

۱٤٩ ـ وكُلُّ أخ مُفارِقُـــه أخسوه لعمرُ أُبيك إلا الفرقـــــدان<sup>(١)</sup> أي ، فيرَ النرقدين .

<sup>(</sup>١) هذا البيت من شواهد سيبويه وقد نسبه إلى عمرو بن معدى كرب ١ / ٧٧١. والشاهد في نعت (كل) بقوله : إلا الفرقدان – على تأويل غير ، والشاهد . وكل أخ غير الفرقدان أخوه .

## " غريب إعراب سورة العنكبوت "

قوله تعالى : ﴿ أَحَسِبُ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا ﴾ (٢) .

أن وصائبها، فى موضع نصب بـ (حــب)، وقد سدت بصائبها مـــد مفعولى حـــب . وأن يقولوا ، فى موضع نصب بنقدير حذف / حرف الجر ، وتقديره : [٢/١٦٧] بأن يقولوا . وقيل : إنه بدل من الأولى ، وأنكره أبو على النارسى . وقال : هذا غلط لأنه لا يدخل فى قـــم من أقـــام البعل ، فإنه ليس ببعل كل ولا بعض ولا اشتال .

> قوله تعالى : ﴿ وَلَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ﴾(١٢) . تقديره؛ ولنحمل خطاياكم عنكم . فحنف الجار والمجرور .

قوله تعالى: 1 فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَة إِلاَّخَمْسِينَ عَامَّا \* (١٤).

أفت سنة ، ( منصوب على الظرف )، و خسين عاما ( منصوب على الاستندا )، و وانتصاب المستنى انتصاب المنسول به لأنه يقع فضلة كالمفسول ، والعامل فبه الفعل قبله بتقدير ( إلاً ) ، وذهب بعض النحويين إلى أن ( إلاً ) قامت مقام ( استُنتى ) فعملت عمله ، وذهب الغراء إلى أن ( إلاً ) مركبة من ( إنَّ ولاً ) ، فتنصب فى الإبجاب احتباراً ( بأنَّ ) ، وترفع فى النفى اعتباراً و ( لاً ) .

قوله تعالى : ٥ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهُ وَاتَّقُوهُ ١٦١).

إبراهيم ، منصوب من ثلاثة أوجه .

الأول : أن يكون معطوفاً على ( نوح) في قوله تمالى :

قوله : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ ٤

وتقديره، وأرسلنا إبراهيم.

والثاني : أن يكون منصوباً بالعلف على الها. في ( أنجيناه ) .

والثالث: أن يكون منصوباً بتقدير فعل، وتقديره: واذكر إبراهم.

والعامل في ( إذ ) العامل في ( إبراهيم ) .

قوله تعالى : « وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّنْ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا مُودَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » (٢٥) .

ما، في ( إنما ) ، فيها وجهان :

أحدها: أن تكون اسمًا موصولاً يمنى الذى، فى موضع نصب ، لأنها اسم (إن)، وصلت أحدها: أن تكون اسمًا موصولاً يمنى الذى، فى موضع نصب ، لأنها اسم (إن)، وصلته ( انحفتهم )، والمنعول فحف العالم الذى هو الهاء والمبم تخفيفاً ، وهو المفعول الأول لـ ( انحفتهم )، والمنعول الثانى : ( أو ثانا ). ومودة مرفوع لأنه خبر ( إن ) ، وقيل : خبر مهنما محفوف، وتعديره هو مودة بينكم . وقيل: إنه مرفوع بالابتداء، وخبره (فى الحياة الدنيا)، والجلة من المبندأ والحلم فى موضع وفع لأنه خبر ( إن ) . وبينكم ، مجرور بالإضافة .

والثانى : أن تكون (ما )كافة فيكون (أوثانا) منصوبا لأنه منمول (أنحذتم) واقتصر على منمول واحد،كتوله تعالى :

( إِنَّ الَّذِينِ اتَّخَذُوا العِجْلَ سَينَالُهُم ) (١)،

ويكون (مودة ) منصوباً لأنه منعول له ، أى ، إنما أتخذتم الأوثان للمودة فها بينكم .

ومن نوّن ( المردة ) نصب ( بينكم ) على الظرف ، والعامل فيه ( مودة ) . و ( فى الحياة الدنيا ) ، ظرف ( للمودة ) أيضا . وجاز أن يتملق بها كل واحد من الظرفين

<sup>(</sup>١) ١٥٢ سورة الأعراف.

لاختلافهها ، لأنّ أحدهما ظرف مكان والآخر ظرف زمان/، وإنما المنتم أن يتملق [١٦/١٦] ظرفا مكان أو ظرفا زمان بسامل واحد ، وليس فى واحد من هذين الظرفين ضمير ، لأنه لم يتم مقام محقوف مقدو مِن ُ فعل أو اسم ، كاستقر أو مستبقر .

فإن جملت (بينكم) صفة لـ (مودة )كان متملقا بمحنوف وفي ضمير استتر الذي هو الصفة في الحقيقة لأن الصفة لابد أن يعود منها ضمير إلى الموسوف، فيكون (في الحياة الدنيا) في موضع لصب على الحال من ذلك الضمير في (بينكم)، و (في الحياة الدنيا) ضمير يعود على ذلك الضمير الذي في (بينكم)، لأنه صاحب الحال، ولابد أن يعود من الحال إلى ذي الحال ضمير، كما لابد أن يعود من الحال إلى ذي الحال ضمير، كما لابد أن يعود أن يعمل (مودة ) في قوله تمالى: (في الحياة الدنيا)، إذا كان حالا من الضمير في (بينكم)، لأن (مودة) مصدر والمصدر إذا وصف لا يعمل . وقيل: يجوز أن يعمل فيه لأنه ظرف والظرف يضاف المغمل والأول.

ويجوز أن يكون (فى الحياة الدنيا ) أيضا صفة لـ ( مودة ) ، فيكون فيه ضميرٌ لما يبنا مِنْ أنه لابد أن يمود من الصفة إلى الموصوف ضمير ، والعالمل فيه أيضا محذوف مقدر وهو استقر ومستقر على ما قدمنا .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ فَى الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (٢٧) . في الآخرة، جار ومجرور ، وفها يتعلق به وجهان .

أحدهما: أن يكون متعلقا يمحذوف مقدر ، وتقديره ، وإنه صالح فى الآخرة لمن الصالحين ـ

والثانى : أن يكون متملقا بـ ( الصالحين ) على رأى أبى عنمان ، فإنه نزلها منزلة الألف واللام التي للتعريف ، لا يمعني التي للذين .

قوله تعالى : ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴾ (٢٨) .

نوطاً ، منصوب من ثلاثة أوجه .

أحدها: أن يكون منصوباً بالمعلف على الهاء في ( أنجيناه ) .

والنانى: أن يكون عطفاً على ( نوح ) في قوله تعالى :

( وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا )

وتقديره، وأرسلنا لوطا .

والثاك : أن يكون منصوباً بفعل مقدر ، وتقديره ، اذكر لوطا ، والعامل في (إذ) العامل في (لوط) .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ ﴾ (٣٣) .

الكاف فى (منجوك) ، فى موضع جر بالإضافة ، ولهذا أسقطت النون من (منجوك). وأهلك ، منصوب بفعل مقدر ، وتقديره ، وتنجى أهلك . وذهب الأخفش إلى أن الكاف فى (منجوك) فى موضع لصب . وأهلك ، منصوب بالعلف على الكافى .

قوله تعالى : ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ (٣٦) .

مَدُينَ ، لا ينصرف النعريف والتأنيث . وشعيبا ، منصوب بفعل مقدر ، وتقديره : أرسلنا إلى مدين أخام شعيبا .

قوله تعالى : ﴿ وَعَادًا وَتُمُودًا ﴾ (٣٨) .

منصوب من ثلاثة أوجه .

أحدها : أن يكون ممطوفاً بالعطف على الهاء والميم في قوله تمالى :

( أُخَذُتهم الرجفة ) .

[٢/١٦٨] والناني: أن يكون منصوباً / بالعلف على (الذين) في قوله تعالى :

( ولقَدْ فَتَنَّا الذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) .

والثالث : أن يكون منصوباً بغمل مقدر ، وتقديره ، وأهلكنا دداً وتموداً .

قوله تعالى : " وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ " (٣٩) .

كلها أسماء منصوبة بالعضف على ( عاد ) فى جميع الوجوه التى ذكر ناها ، ولا ينصرف تمحية والنعريف .

قوله تعالى : « مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْمُنْكُنُهُ تِ ، ({٤) .

الكاف في موضع رفع لأنها خبر المبندأ ، وهو قوله تعالى :

(مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا)

قوله تعالى : « إِنَّ الله يَعْلَمُ مَايَدْعُونَ مِنْدُونِهِ مِنْ شَيْءٍ » (٤٢). ماء فها وجان .

أحدهما : أن تسكون ( ما ) يعنى ( الذى ) وهو في موضع نصب ( بيملم ) ، وتقديره إن الله بعلم الذى يدعونه من هون من شيء . فحذف العائد تخفيفاً .

والثاني : أن تمكون استفهامية في موضع نصب بـ ( يدعون ) ، وتقديره ، أيَّ شيء تدعون من دونه . وهو قول الخليل وسيبويه .

قوله تعالى : « لَنُبَوَّنَنَّهُم مَّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالدينَ فِيهَا » (٥٨) .

غُرْ فَا ، منصوب لأنه مفول ثان لـ ( نيو تمنهم )، لأنه يتمدى إلى مفعولين . تقول : بر" أن زيداً منزلا . فأما قوله تمالي :

( وإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ) (١)

<sup>(</sup>١) ٢٦ سورة الخج .

قاللام فى (لإيراهيم) زائمة . ومكان البيت ، مغمول ثان . وخالدين ، منصوب على الحال من الهاء واليم فى ( لنبوثنهم ) .

قوله تعالى : ﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ دَابِّمٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ﴾ (٩٠) .

كأين، فى موضع دفع بالابتماء يمنزلة (كم). ومن . داية ، تبثيين له . ولا تحمل ، فى موضع جر لأنها صفة ( داية )، والله ، مبتدأ . ويرزقها ، خبره . والجلة من المبتدأ . ويرزقها ، خبره . والجلة من المبتدأ والخير فى موضع دفع لأنه خبر ( كأين ) ، ويجوز أن يكون موضع ( كأين ) النصب على قول من يجيز : زيداً عمرو أبوه ضارب . يتقدير فعل يفسره ( يرزقها ) وأنث ( كأين ) فى قوله تمالى : ( يرزقها ) حلا على المشى .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْعَيَوَانُ ﴾ (٦٤) .

لمَي ، يجوز في الهاء السكسر والتسكين ، فن كسر آني به على الأصل . ومن سكن حنف السكسرة تخفيفاً كما قالوا في كنيف كنف . والحيوان ، أصاة (الحييان) بياءين ، إلا أنه لما اجتمعت يادان متحركتان ، استقلوا اجهاعها ، فأبدلوا من الأولى لأن الثانية واوآ كواهية لاجناع ياءين متحركتين ، وكان قلب الثانية أولى من الأولى لأن الثانية مي التي حصل التسكير بها ، وإنما عدلوا عن الإضام إلى القلب ، لأن الإدخام إنما يقع في الأحتاء بيّا كان على ( فَسُل وفيل ) بضم الدين و كسرها ولا يكون فيا كان على ( فَسَل ) المتحاه تاكين على ( فَسُل ) و( شَرَدُ ) فلهذا قلبوا الياء / واوآ ، وإنما قلنا إن الواه منتقلبة عن ياء ، وذلك لأنه ليس في كلام العرب ما عينه يا، ولامه واو ، فهان فلت : فقد قلوا : الحبيوت إذ كر الحبات . وحيوان اسم موضع بالهين ، وحَيوْة اسم رجل . فنقول : أما الحبُوْت فنه جوايان .

أحدهما: أن الباء فيه أصلية ووزنه (فتُول)كمفّود، وسحّور وكلّوب، وإنما يستقيم هذا لوكانت التاء زائمة، ولا يَستقيم أن تكون زائمة، لأنه ليس فى كلامهم ماهو على وزن (فَشَاوُت). والتانى: أنالو قعرنا أن اليا. زائدة، إلا أنا نقول: أصلى. حَبَيُوت على تَعفوت بغنج العبن من (الحياة) كالرُّغَبُّوت والرَّعبُّوت، إلا أنه أسكنت العبن لاجماع المثلين ، كما أبعل فى (الحيوان) كراهية لاجماع المثلين. فوقد الإدغام.

وأما (حيوان) اسم موضع بالبمين، فوزنه (فيمال) والمون فيه أصلية لا زائدة فلابَرَدَّ تقصاً . وأما (حيوة) اسم رجل فاصله (حيَّة) إلا أنه لما كان اسما علما والأعلام كشيراً ما يُمعل بها عن قياس كلامهم ، أدخلوا عليه ضربا من النخبير ، فأبدلوا من الياء النافية واواً ، على خلاف القياس كما فعلوا ذلك في كثير من الأعلام . نحو ( مَرْبَة ومَدْ يَنَ وَمَوْهُ وَمُووْقَ) إلى غير ذلك . وقد ذكرنا في هذا كلاماً كافياً ، وبيناه بياناً شافياً في كتاب (شفاء السائل عن وثبة الفاعل) .

قوله تعالى : ﴿ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٦٦) .

قرئ كسر اللام وسكونها ، وهى لام الأمر وصناه النهديد ، فن قرأ بالكسر فعلى الأصل ، ومن سكّن فعلى التخفيف ، كما قالوا فى (كيف كنف) ، وهذا التخفيف إنما يجوز فى لامالأمر ، ولايجوز فى لام (كى) ، وإنما كان ذلك لأنّ لام (كى) حذف بعدها (أن) يخلاف لام الأمر ، قلا يجوز أن تحذف حركتها لمسكان الحذف ، نبان الغرق بينهما والله أهم .

## « غريب إعراب صورة الروم »

قوله تعالى : وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ » (٣) .

غَلَّبَ ، مصدر وهي مضاف إلى المفعول ، وتقديره ، وهم من بَعْد أن تُعلِبوا سيَغلِبون .

قوله تعالى : « للهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذِ يَفْرَ حُ المُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ » (\$، ه) .

أىً ، مِن قبل ذلك ومن بعد ذلك ، وهو مبنى لاقتطاعه عن الإضافة ، لأن المضاف والمضاف إليه بمترلة كماة واحدة ، فلما اقتطع عن الإضافة ، تنزل منزلة بعض السكلمة ، وبعض السكلمة منى .

وبنى على الحركة لوجهين .

أحدهما : إنما بنى على حركة نمييزاً له على ما بنى وليس له حالة إعراب، نحبو ( منَّ [٢/١٦٩] وكمَرًا/ وإنّا ) .

والنانى: لالنقاء الساكنين، لأن الباء من (قبل ) ساكنة، والعين من (بعد) ساكنة فبنى على حركة لالتقاء الساكنين. والوجه الأول أوجه الوجهين.

وبنى على الضم لوجيين .

أحدهما : أنه بني على الضم تمويضاً عن المحذوف لأنه أقوى الحركات .

والناف: أن (قبلُ وبعدُ ) بدخلهما النصب والجر ، ولا يدخلهما الرفع ، فلو بنيا على الفنح أو الكسر ، لالنبست حركة الإعراب بحركة البناء ، فبنى على الفم ، لئلا تلنبس حركة الإعراب بحركة البناء .

وبنصر الله ، في موضع نصب لأنه يتملق بقوله تسالى : (يفرح) .

قوله تعالى : ﴿ وَعُدَ اللَّهِ ﴾ (٦) .

منصوب على المصدر المؤكد لما قبله ، والمصدر مضاف إلى الفاعل .

قوله تعالى : « أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِى أَنْفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللهُّ السَّمُوات والأَرْضَ ﴾ (٨) .

ما، حرف ننى . ويتفكروا ، قد عُدُّى ؛ (في إلى(أنسم) ، كاعدُّى في قوله تنانى: ( أَوَلَمْ يُنْظُرُوا فِي مَلْكُوتِ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ) (')

قوله تعالى " : ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَنَّسُوا بِآيَاتِ اللهِ ) (١٠) .

عاتبة، مرفوع لأنه اسم كان، والسوأى، منصوب لأنه خبركان. ومن نصب (عاتبة) جعلها خبر كان، والسوأى، اتحيا، والسوأى، على ( فيلم ) نأنيث ( للاستواء) (<sup>(7)</sup> كما أن (الحسنى) تأنيث (الأحسن). وأن كذبوا، في موضع نصب على المنمول له، وتتديره، لأن كذبوا، وبجوز أن يكون في موضع وفع، لأنه خبر مبتدأ محذوف، وتقديره، هو أن كذبوا، وبجوز أن يكون في موضع وفع، لأنه خبر ( أن كذبوا، وبجوز أن تجمل ( أن كذبوا)، بدلا من ( السوأى) وفعاً ونصباً. وأن كذبوا، اسم كان فيمن نصب ( عاتبة الذين) أو الخوف فيمن رفع. والسوأى، ينتصب ( بأسادوا ) اتتصاب المصادر، لأن ( السوأى) مصدر كالحشي.

قوله تعالى : 1 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرابِ 1 (٢٠) . أن وصلتها ، فى موضع رفع على الابتداء . والجار والمجرور ، قبلها خبرها وتقدير ٥٠ وخَلْقُ كُم مِن تراب مِن آيَاتِه .

 <sup>(</sup>١) ممه سورة الأعراف ، (أو لم يتفكروا) في أ ، ب ولا توجد آية بهذا الشكل .
 (٢) (للاستواد) هكذا في الأصل والصحيح (للأسوأ) .

قوله تعالى ; و وَمِنْ آلِيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ، (٢٤). وتقديره، ومِنْ آياته آية بربكم البرق فيها . فحفف الموصوف وأقيم الصفة مقامه . ومن النحويين من يجعل تقديره ( ومن آياته أن يربكم البرق ) كقوله تعالى :

( ومن آباتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ) ،

وقوله تعالى: ﴿ وَمِنَّ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم ﴾

غمنف ( أن )كقول الشاعر :

١٥٠ ــ ألا أيتهاذا الزاجرى أحضر الــوغى
 وأن أشهد اللذات هل أنت مُخلدى(١)

قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾ [لأرضِ إِذَا أَنْتُمْ

من الأرض، جار وبحرور يتعلق بمعنوف، وبحتمل وجهين.

أحدهما: أن يكون صنة للنكرة، وتقديره، دعاكم دهوة كائنة من الأرض إذا أثير تفرجون.

[۱/۱۷] والنافى: أن يكون الهنوف فى موضع الحال / من الكاف والم بن ( دعاكم )، ولا يجوز أن يتعلق بـ ( غفرجون )، لأن ما بعـ ( إذا ) لا يعمل فها قبلها .

قوله تعالى : ﴿ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴿ (٣٠) .

فطرة الله ، منصوب من وجهين .

أجدهما : أن يكون منصوباً بتقدير ضل ، وتقديره ، اثبع فطرة الله ، ودل على هذا الفعل المقدر قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) البيت من شواهد سيبويه وهو لطرفة بن الهيد ١ /٤٥٣ والشاهد فيه رفع (أحقر) لحذف الناصب وتعربه منه والمعنى ، لأن أحضر الوغى ، وقد بجوز التصب بإضهار أن ضرورة وهو مذهب الكوفيين .

( فَأَقِمْ وَجُهَكَ لللَّايِن )

أى : اثبع الدين .

والنانى : أن يكون منصوباً على المصعو لأن الكلام دل على ( فطر الله الخلق فطرة ) ·

قوله تعالى : « مُنِيبِينَ إِلَيْهِ » (٣١) .

منصوب على الحال من الضمير فى ( فأقم ) وإنما جم حملا على الممى ، لأن الخطاب للرسو لرعليه السلام والمراد به أمنه كقوله تعالى:

( يأيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النساء ) (١) .

قوله تعالى : « أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا ، (٣٥)

سلماناً ، قيل : هو جمع (سليط ) كرغيف ورُغفان ، وقفيز وتُفزان . ويجوز فيه النذكير والنائيث ، فمن ذكر فعل منى الجمء ، ومن أننه فعلى منى الجماعة .

قوله تعالى: « وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَلَّمَتْ أَيْلِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ » (٣٦) .

إنْ ، شرطية ، وجوابها (إذا ) بمنزلة الغاه ، وصارت (إذا ) بمنزلة الغاه ، لأنها لا يُستدأ بها كما لا يستدأ بالغاه ، وإنما لا يستدأ بها لأنها التي تسكون للمفاجأة ، وإنما يستدأ به (إذا)، إذاكان فيها معنى الشرط، ولا يجهوز أن تقع جواباً الشرط، لأن جواب الشرط لا يقع مبتدأ ، والشرط لا يقع إلا مبتدأ . وهم ، مبتدأ ، ويقنطون خبره . وإذا ، خير آخر ، وتقديم : وبالحضرة هم فالطون .

قُولُهُ تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلِ أَنْ يُنزَّلَ عَلَيْهِم مِّنْ قَائِلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴾ (٤٩)

<sup>(</sup>١) ١ سورة الطلاق .

فی تکریر (قبل) وجهان .

أحدهما: أن يكون التكرير التأكيد.

والثانى: أن يكون النقدير ، وإن كانوا من قبل أن ينزل الغيث عليهم من قبل السحاب لمبلسين . والضمير يعود إلى السحاب في قوله تعالى :

( فتثير سحابًا )

والسحاب بجوز تذكيره وتأنيثه .

قوله تعالى : ﴿ فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا ﴾ (٥١) .

الهاه في (رأوه) فيها ثلاثة أرجه .

الأول: أن يكون المراديم الزرع · الذي دل عليه قوله تعالى:

( فانظر إلى آثار رحمة الله ) .

والثانى: أن يكون المراد بها ( السحاب) .

والثالث: أن يكون المراد بها الزرع، وذكّره لأن تأنيثه غير حقيق.

قوله تعالى : ﴿ فَيَوْمَثِلِ لَّا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَفْذِرَتُهُمْ ﴾ (٥٧).

قرى ( ينفع ) بالناء والياء . فن قرأ بالناء فعل الأصل ، ولم يعتد بالفصل . ومن قرأ بالياء اعتد بالفصل فعدل عن الأصل . والله أعلم . اغريب إعراب سورة لقمال

قوله تعالى : « تلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ » (٢) .

تلك ، مبتدأ . وآيات الكتاب ، خبر . وهدى ووحة ، يقرأ بالنصب والرفع / . . ٢٢ ١٧٠ إ

ا النصب على الحال من (آيات) ولا يجوز أن يكون منصوباً على الحال من الكتاب، لأنه مضاف إليه ، ولا عامل بسا في الحال، وفيه خلاني .

والرفع من ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون خبر ( تلك ) وآيك ، بدلا من ( تلك ) .

والثانى : أن يكون خبراً بعد خبر ، كقولم : هذا حلو حامض .

والثالث: أن يكون خبر مبندأ محذوف، وتقديره، هو هدى .

قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُعْوِ الْحَدِيثِ لِيُغِلُّ عَنْ سَبيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْم وَيَتَّخِلَهَا هُزُوا ﴾ (٦) .

ويتخذها ، قرئ بالنصب والرفع ، فالنصب بالعطف على ( ليضل ) . والرفع بالمطف على ( يشترى ) أو على الاستثناف .

والهاء في ( يتخذها ) فيه ثلاثة أوجه .

الأول : أن يمود على (السبيل) لأنها مؤتة ، قال تمالى :

( قُلُ هذه سَبِيلِي )(١)

<sup>(</sup>۱) ۱۰۸ سورة يوسف ,

كِ ذَكِّر أيصا . قال تعالى :

( وَإِنْ يَرَوْا مَسِيلَ الرَّشْدِ لاَيَتَخِلُوهُ سِبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سِبِلَ انتَّى يَتَخِنُوهُ سِبِيلًا ﴾['' :

وقيل : يمود على (الحديث) لأنه فى معنى (الأحاديث)، وقيل على (الآيات) . والأول أوجه .

والباء في ( بغير علم ) للحال ، وتقديره : ليضل عن سبيل الله جاهلا .

قوله تعالى : " وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لُّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي الْخُنْدِهِ وَفَرًا ، (٧) .

مستكبراً ، منصوب على الحال من الضمير في ( وَلَى ) . والكاف في (كأنْ ) في موضع نصب على الحال ، وتقديره : ولّى مستكبراً مُشْهاً مَنْ في أذنه و قر .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِمِ خَالِدِينَ فِيها ، (٩،٨) .

جتات ، برتفع بلجار والمجرور لأنه وقع خبراً عن المبتدأ . وخالدين ، منصوب على الحال من الهاء والمبر في (لمم) .

قوله تعالى : ﴿ خَلَقُ السَّمُوَاتِ بِغَيْرُ عَمَدِ ﴾ (١٠) .

الباء في ( يغير عمد ) في موضع نصب على الحال مِنَّ السموات . ورومها ، جماة نسلية في موضع جر على الصغة لـ (عمد ) ، فيكون هناك عمد ، ولسكن لا مرى .

قوله تعالى : ﴿ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۗ ١١١) .

الياء فى (أورونى) المغمول الأولى. وماذا خلق، قد سد مسد ما ينتصب بـ (أرونى)، والحكام على (ماذا) قد قدمناه.

<sup>(</sup>١) ١٤٦ سورة الاعراف.

قوله تعالى : ١ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ، (١٣) .

إذ، ظرف يتملق بفعل مقدر، وتقديره: اذكر إذ قال لقان. ولقان، لا ينصرف النعريف والألف والنون الزائدتين ،كثبان ، وعمران ، ويجوز أن يكون أعجميناً فلا ينصرف العجمة والنعرف.

قوله تعالى : ﴿ وَهُنَّا عَلَى وَهُن ﴾ (١٤) .

وَهُنّاً ، منصوب بتقدير حلف حرف الجر ، وتقديره: حملته أمه بوهن . فحلف حرف الجر فاتصل الفعل به فنصيه .

قوله تعالى : ﴿ أَنْ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ (١٤) .

أن، فى موضع نصب على حذف حرف الجر، وتقديره: بأن اشكر. وقبل: (أنْ)/، منسرة بمنفي أنْ، كقوله تعالى :

( أَن ِ امْشُوا واصْبِرُوا )(١)

ولا موضع لها من الإعراب .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَوْدَلُ ۗ ﴾ (١٦) .

يقرأ ( مثقال ) بالرفع والنصب .

فارض على أن تسكون التامة، وأنث (تسكن)، وإن كان (المتعال) مذكرا، لأنه من باب ما اكنسى المضاف من المضاف إليه النأنيث، كقولم: ذهبَتْ بعضُّ أصابعه. وكقراءة من قرأ؛

( يَلْتَقِطْهُ بَعضُ السَّيَّارَةِ ) (٢)

<sup>(</sup>١) ٢ سورة ص .

<sup>(</sup>۲) ۱۰ سورة يوسف.

والنصب على أن تكون الناقصة ، ويكون النتمم ي: إن تكن الخصلة الموزونة منتال َحمة .

قولَه تعالى : ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا ﴾ (١٨) .

مَرَحًا ، منصوب لأنه مصدر في موضع الحال ، كقولم : جاء زيد ركضًا .

قوله تعالى : ﴿ نِعَمَّهُ ظَاهِرَةً ﴾ (٢٠) .

أراد: فم الله، ألا ترى أن النعمة الواحدة لا يقال فيها ( أحصيت ) و إنما يقال ذلك في المتعددة .

قوله تعالى: ﴿ وَكُوْ أَنَّ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ ضَجَرَة أَقْلَامٌ والبَحْرُ يَمَدُّهُ مِنْ بَعْدِو مَسْعَةُ أَبْحُرٍ ﴾ (٧٧) .

والبحر ، يقرأ بالنصب والرفع . فالنصب من وجهين .

فالنصب من وجهان ،

أحدهما : أن يكون منصوباً بالمعلف على (ما).

والثانى : أن يكون منصوباً بتقدير فعل يفسره ( يمدّه ) وتقديره : يمد البحر يمده . كقد له تمانى :

(والقَمَرَ قَدَّرْناه منَازِل )(١) .

أى قدرنا القمر قدرناه.

والرفع على أن تسكون الواو، واو الحال والبحر، مبتدأ . وخبره ( يمدمن بعده سبعة أبحر ) ، والجلة في موضع نصب على الحال ، والعامل في الحال ماني ( أقلام ) من سنى النعل، لأن ( أفلاماً ) قام مقام ( كاتبات ) فكا أنه قال : كاتبات والبحر يمده .

قوله تعالى: ( مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْس وَاحِلَةَ ١ (٢٨).

<sup>(</sup>۱) ۳۹ سورة يس .

خلقكم ، مبدأ . والكلف ، في موضع رفع لأنه خبر المبتدأ ، ولا يجوز أن تصل (ما) ، لمكان ( إلاً ) ، لأتها تشبه ( ايس ) في نفي الحال ، و إذا دخلت علمها ( إلاً ) أبطلت منها معنى النفي ، وهو وجه الشبه الموجب العمل ، فإذا زال وجه الشبه الموجب العمل بطل العمل ، و تقديره ، ما خلق كم ولا بعشكم إلا كبث نفس واحد . فحذف المضاف إليه مقامه .

قوله تعالى : « واحْشَوْا يَوْمًا لاَّ يَجْزِى وَالِدُّ عَنْ وَلَدِهِ وَلاَمُولُودُّ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِهِ شَيْعًا » (٣٣) .

يوماً ، منصوب لأنه منعول ( وَاخْسُوا ) ، ولا يجوز أن تَكُون ظرفاً لأنه يصير الأمر بالخشية في يوم القيامة ، ويوم القيامة ليس بيوم تسكليف ، وإنما هو يوم الجزاء ( ومولود ) مرفوع بالعطف على ( والد ) المرفوع لأنه فاعل ( يجزى ) ، وهو تأكيد لما في ( مولود ) من الضمير ، ولا يجوز أن يكون ( هو ) فصلا ، لأن الفصل لا يدخل / ين النكر بن .

[1/1/1]

قوله تعالى : ﴿ وَمَا تُلْدِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَلَمًا ٣٤٥. ماذا ، فى موضع نصب بـ (تكب) ، لا بـ (تدرى) ، لأن الاستغام ينتصب بما بعده لا يما قبله . هذا إذا جبل (ما وذا) يمنزلة شيء واحد ، فإن جعلا يمنزلة كلتين ، وجعلا بمنزلة الذى ، وجبل موضع (ماذا) رفع على ما قدمنا لم يجز نصبه بـ (تدرى) لما ذكرناه ، وإنما تحكم على موضع الجلة بالنصب بدخوله عليما .

## وغريب إعراب سورة السجدة ،

قوله تعالى: ١ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فيهِ ١ (٢).

تقريلُ الكتاب ، مرفوع لأنه مبتدأ . ولا رب فيه ، خبره . ويجوز أن يكون مرفوعاً لأنه خبر شبتدأ محفوف ، وتقديره ، هذا تغزيل الكتاب . ويجوز أن يكون (لا رب فيه ) في موضع نصب على الحال من ( الكتاب ) . ومن رب العالمين ، خبر المبتدأ . ومن متعلقة بالخبر المحفوف . وإذا جعلت ( لا ربب فيه ) خبر المبتدأ كانت ( من ) نقطقة بد ( تغزيل ) .

قوله تعالى : ١ الَّذِي أَحْسَنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (٧) .

خلته، قرئ بسكون اللام وقنحها .

فَن قرأ بسكون اللام ، نصبُ (خَلْقَهُ ) من وجين .

أحدهما : على البدل من قوله تمالى : (كلُّ شيء) .

والنانى : على أن يكون مفعولاً ثانياً لـ (أحسن) ، وهو يمسى (أهم) فيتمدى إلى مفعولين .

ومن فتح اللام جُمله فعلاً ماضياً . وفى موضع الجلة وجهان ، النصب والجر ، فالنصب على الوصف لـ (كلَّ ) والجر على الوصف لـ (شيء) ومعناه ، أحسن كلَّ شيء مخلوق له .

قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا أَثِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ ﴾(١٠).

إذا ، ظرف وهو متملق بفعل مقدر ، وتقديره أنبث إذا ضلنا في الأرض . أي ، هينا وبلينا قوله تعالى و وَلَوْ تَرَى إِذِ المُجْرِمُونَ نَا كِسُو رُمُوسِهِمْ عنْدَ رَبِّهِمْ ۽ (١٧).

إذ ، تتملق بـ (ترى) . والهبرمون ، مرفوع لأنه مبتدأ وناكسو رهوسهم ، خبره . وربنا أبشرُنا : تقديره ، يقولون ربنا أبصر نا . فحفف القول ، وحفف القول كثير في كلامهم .

قوله تعالى : ﴿ تَتَجَاقَ مُجنُوبِهُمْ عَنِ الْمَضَاحِمِعِ ﴾ (17) . تنجانى ، جمة نعلية فى موضع نصب على الحال من العنديد فى (خرُوا) ، وكذلك (يدهون ربهم) منصوب على الحال . وكذلك (سُجَّدًا) . وكذلك موضع (وهم لا يستكرون) ، وكذلك موضع (مما رزقناهم ينفتون) كلها منصوبات على الحال من العنديد فى (خروا) ، وفى (سيَّحوا) .

قوله تعالى : ﴿ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ (١٦).

في تصيهما وجهان :

أحدهما : أن يكونا منصوبين على المعول له .

والثاني : أن يكونا منصوبين على الصدر .

قوله تعالى : « فلا تُعَلَّمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةٍ أَعْيُنِ » (١٧٧) .

قُرَى ( أشخى ) بسكون الياه وبفتحها ; فن قرأ ، بسكون الياء جمل الهمرة/ همزة [1/1۷7] المشكلم ، وكان فعلا مضارهاً مرفوهاً ، ولا تبظير فيه علامة الرفع ، لأن فى آخره يا. قبلها كسرة ، فهو بمنزلة المنقوص من الأسماء لا يظهر فيه علامة الرفع . ومن قرأ بفتح الياه جعله فعلاً ماضياً .

وماء فيها وجهان .

أحدهما : أن تسكون اسما موصولاً بمشى الذى ، وصلته ( أخنى ) والعائد مقدر ، وتقديره ، الذى أخنيه لهم . فحذق العائد للتخفيف ، وموضعه نصب بـ ( تعلم ) .

والثانى : أن تُسكون استفهامية في موضع رفع لأنه مبتدأ . وأخنى ، خبره

ومن قرأ ( أخْنِي ) فبنى الغمل للفاعل ، كان ( ما ) منصوباً بـ ( أخنى ) وتقديره ، فلا تعلم نفس أئّ. شيء أخنى لهم . ولا يجوز أن يسل فيه ( بقلم ) لأن الاستفهام له صدر السكلام ، فلا ينصب بما قبله وإثما ينصب بما بعده .

قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَائِدِ ﴾ (٣٣). أَهَاء فِي (للهَ أَوْجِهِ .

. الأول: أن تكون عائدة إلى الكتاب ، فيكون المصدر مضافاً إلى المعمول ، والفاعل مقدر ، وتقديره ، من لقاء موسى الكتاب ، وقدّر لتقدم ذكره ، وأضيف المصدر إلى الكتاب .

والثانى : أن تكون ( الماء ) مائدة إلى موسى ، فيكون المصدر مضافاً إلى الفاهل ، والمغمول به محفوف وهو ( الكتاب ) ، وتقديره ، فلا تكن فى مرية من لقاء موسى الكتاب . وهو النوراة . ويجوز أن يكون التقدير فيه ، فلا تكن فى مرية من لقاء موسى إيالك . ويجوز أن يكون التقدير ، من لقائك موسى ، فيكون المصدر مضافاً إلى المعنول ، ويجوز أن يكون تقديره ، فلا تكن فى مرية من لقاء موسى ربة . فيكون مضافاً إلى الفاعل ، والمغمول محفوف ، وهذا التقدير مروى عن إين عباسي .

والثالث: أن تسكون عائدة إلى (ما لافي موسى) وتقديره ، فلا تسكن في مرية من لقاء ما لائل موسى من الشكة بب والإنسكار من قومه .

 بالتخفيف والكسر ، كانت (ما) مصدوية ، وتقديره لصبوهم . ومن قرأ بالتشديد والفنح ، كانت (كَنَّ) ظرف زمان بمنى (حين) ، فى موضع نصب والعامل فيه (پهون) .

قوله تعالى : « إِنَّ رَبُّكَ أُهُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ » (٢٥).

هو ، هينا فصل ، لأنَّ (يفصل) فعل مضارع ، ولو كان فعلا ماضيا لم يجز، فيأنهم بجيزون: زيد هو يقوم . تال الله تعالى :

( ومَكُرُ أُولئك هو يَبُورُ ) (١)

وقال تعالى :

( أَلَمْ يعلموا أَنَّ اللهُ هو يقبلُ التوبَةَ عن عباده)(٢)

ولا يجيزون ، زيد هو قام . وإنما كان/كنك لأن النمل المضارع ، أشبه الأسماء [٢/١٧٧] شها أوجب له الإعراب ، يخلاف الفعل الماضى ، ولهذا المعنى جاز أن يقع المضارع بعد حرف الاستثناء ، دون الماضى فيجوز نحو ، ما زيد إلا يقوم ، ولا يجوز نحو ، ما زيد الاعد

قال تعالى : ﴿ أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ ﴾ (٢٩).

يقرأ (بهد) بالياء والنون، فن قرأ بالياء كان فاعل (بهد) متدرا وهو المصدر، وتقديره أولم يهد الهدي وتقديره أولم يهد الله دع وفعب بعض النحويين إلى أن الناعل هو الله تمالى ، وتقديره أولم يهد الله لهم. ومن قرأ (نهاد) بالنون، فالمناعل مقدر فيه ، وتقديره نهد نحن لهم . وهذا لا إشكال فيه . وكم ، في موضع نصب بد (أهلكنا).

قوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ ﴾ (٢٨).

<sup>(</sup>١) ١٠ سورة فاطر.

<sup>(</sup>٢) ١٠٤ سورة التوبة .

هذا ، في موضع وفع لأنه مبتدأ ، والفتح ، صفته . ومتى ، خيره . لأن (الفتح) مصدر وهو حدث ، ومتى ظرف زمان ، وظروف الزمان يجوز أن تكون أخباراً عن الأحماث ، وجود الفائدة قا الإخبار بها عنها ، ولايجوز أن تكون أخباراً عن الجشث ، المسم الفائدة ، ألا ترى أنك إذا قلت : زيد يرم الجمة . لم يكن فيه قائدة ، لأن زبطاً لا يجوز أن يخلو عن يوم الجمة ، يخالف ظرف المكان فإن في الإخبار بها عن الجشث فائدة ، ألا ترى أؤك إذا قلت : زيد أمامك أو خلفك ، كان مفيدا (١٠) ، لأنه يجوز ألا يكون أمامك ولا خلفك . فإذا أخير علما المغير علما المغير كان مفيدا لا أن الخير علما المخبر علما المغير في الخير لأنه معنمه الفائدة ، كما أن الخير عنه معتمد البيان ، فكا لا يجوز الإخبار بظروف الزمان عن الجشر لعبد الفائدة .

<sup>(</sup>١) (مقيدا) في ب.

<sup>(</sup>۲) (مقيدا) في ب.

## وغريب إعراب سورة الأحزاب ،

قوله تعالى : « وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجِكُمُ اللَّاثِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمُّهَاتِكُمْ » (٤).

. أزواج ، جم زوج ، كشوب وأثواب ، وحوض وأحواض . والزوج ينطلق على الذكر والأنثى ، يقال : همازوجان ، وقد يقال للمرأة : زوجة ، والفة الفصحى بنهر تاه، وهم, لغة القرآن . قال الله تعالى :

( اسْكُنْ أَنْتَ وزوجُكَ الجَنةَ ) (١)

و قال تمالي :

( وأصلحنا له زَوْجَهُ )(۲)

أي امر أنه .

واللائى ، فيه ثلاث قراءات ، بإثبات الياء ، وبمنفها ، وبمحل المعزة بين بين بعد حذف الياء /. فن قرأ بإثبات الياء فعلى الأصل، ومن قرأ يحففها اجتزأ بالسكسرة [1/١٧٣]. عن الياء . ومن قرأ يجعل الهمزة بين بين بعد الحذف فلتخفيف لكثرة الأمثال وهي : الألف والهمزة والسكسرة والياء .

> وتظاهرون ، يقرأ بتخيف الظاه وتشديدها ، وأصلمها ، يتظاهرون ، فمن قرأ بالتخفيف حذف الناء الثانية ، وكان حذف الثانية أوكّى من الأوكى ، لأن التسكرار

<sup>(</sup>١) ٣٥ سورة البقرة ، ١٩ سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) ٩٠ سورة الأنبياء .

بها حصل ، والاستثقال بها وقع ، فكانت أوْلَى بالحذف . ومن قرأ بالتشديد أيدل<sup>(١)</sup> الثانية أيضا ظاء ، وأدغم الظاء فى الظاء ، وكان تغيير الثانية بالإدغام أوَلَى من الأولى لما ذكر نا ، أن السكرار بها حصل ، فكان تغييرها أوْلَى من الأولى .

قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ ﴾ (٤) .

الحق ، منصوب لوجهين .

أحدهما: أن يكون مفعولا لـ ( يقول ) .

والثانى: أن يكون صنة لمصدر محذوف، وتقديره، والله يقول القولَ الحقَّ.

قوله تعالى : ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ تُجِنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِمُولَكِن مًّا تَصَّدُتُ قُلُوبُكُمْ ﴾ (ه).

( ما ) يجوز في موضعها وجهان :الجو ، والرفع .

فالجر بالمعف على (ما) فى قوله تمالى : ( فيا أخطأتم به ) ، والرفع على الايتداء ، وتقديره ، ولكن ما تصدت قاويكم في اخذكم به :

قوله تعالى : ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُمْ ﴾ (٣) .

مبتدأ وخبر ، على حد قولهم : أبو يوسف أبوحنيفة . أى يقوم مقامه ويسد مسده، بالمش ، إنهن بمنزلة الأم فى التحريم ، فلا يجوز لأحد أن ينزوج بهن ، احتراماً للنبي حليه السلام .

قوله تعالى: و إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَا لِكُم مَّعُروفًا ٥(٦). أَنْ وَسِلْنَهَا مِنْ مُوسِع لِمنبِ هلى الاستثناء المنتشر.

قوله تعالى : ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِّنْ فُوْقِكُمْ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) (أدفم) في أ.

إذ ، في موضع نصب على البدل من ( إذَّ ) في قوله تعالى :

﴿ اذْكُرُوا نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ)

و إذ جاءتكم جنود ، في موضع نصب بـ ( اذ كروا ) .

قوله تعالى ﴿ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴾ (١٠).

يْترأ (الظنونا) بالألف وتركها . فن أثبتها فلأنها فاصلة ، وفواصل الآيات تشبه رءوس الأبيات . ومن لم يثبت الألف ، فلأن الألف إنما تحكون بدلا من الننوين ، ولا تدبرن هينا .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ﴾ و ﴿ إِذْ قالتِ ﴾ ( ١٢ ، ١٣).

إذ فيهما ، يتعلق بفعل مقدر ، وتقديره ، اذكر إذ يقول ، وإذ قالت .

قوله تعالى : ﴿ وَيَسْتَأَذِنُ هَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيِّ يَمُولُونَ إِنَّ يُهُ نَنَا عَوْرَةً ﴾ (١٣) .

ويستأذن ، الواو في ( ويستأذن ) فيها وجهان .

أحدها/: أنها واو الحال ، والجلة بمدها في موضع نصب هلي الحلل من (الطائفة ) [۱۷۲] المرتفعة بـ (قالت ) . وفعب آخرون إلى أنه تم الكلام عند قوله : (قارجموا ) ، وليست الواو في (ويستأذن ) واو الحال . وإن بيوتنا عووة ، أي ، ذاتُ عووة . فحدف المضاف ، ويجوز أن يكون أصله ( عووة ) فحذف الكسرة تخفيفاً .

> قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَايُولُّونَ الأَذْنَارَى (١٥).

> > عاهدوا الله ، بمنزلة النسم . ولايوقرن الأدبار ، جوابه .

قوله تعالى : و أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ، (١٩) ..

أشحة منصوب لوجهين .

أحدهما : أن يكون منصوباً على الحال من الواو في ( يأتون ) . والثانى : أن يكون منصوباً على الله .

قوله تعالى : ١ رَأَيْتَهُمْ يِنظُرُونَ إِلَيكَ تَدُورِ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي تُيغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ٤ (١٩).

ينظرُونَ إلَيْكَ ، جملة فعليسة فى موضع نصب على الحال ، من الهاء والميم فى ( رأيتهم )، وهو من رؤية العين . وتعور أعينهم ، يحتمل وجهين .

أحدهما : أن يكون حالا من الواو في ( ينظرون ) .

والثانى: أن يكون حالا بعد حال .

كالتى ينشى عليه من الموت ، تقديره تدور أعيثهم دوراناً كدوران عبن التى ينشى عليه من الموت ، تقديره تدورانا) ، وما أضيف السكاف إليه وهو ( دورانا) ، وما أضيف ( دوران ) ، وما أضيف ( دوران ) إليه وهو ( دين ) واتم ر (الذى ) مقام ( دين ) ، ورائا وجب هذا التقدير بهذه الحفوف ليستنم معى السكلام ، لأن تشبيه الدوران بالتى ينشى عليه من الموت ، والذى ينشى عليه من الموت ، من الموت ، والأحراض لا تشبه بالأجسام . ومن الموت ، أي من حذر الموت .

قوله تعالى : ﴿ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ﴾ (١٩).

أشحة ، منصوب على الحال مِن الوار في ( سلقوكم ) وهو العامل فيه .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَأْتَ ِ الْأُخْزَابُ يَوَدُّوا كُوْ أَنَّهُمْ بِادُونَ في الأَعْرَابِ ﴾ (٢٠):

الجار والمجرور في موضفها وجهان، ألرفع والنصب ، فالرفع على أنه خبر بعد خير ،

وتقمه بره ، لو أنهم بادون كاثنون فى جملة الأعراب ، والنصب على الحال من الضمير في ( بادون ) .

قوله تعالى : لقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهُ وَالْيَوْمَ الآخِرَ » (٢١).

ليَنْ كان يرجو ، الجار والمجرور فى موضع رفع لأنه صفة بعد صفة لـ (أسوة). وتقديره ، أسوة حسنة كائنة / لمن كان . ولا يجوز أن يتماتى بنفس (أسوة)، إذا جمل يمنى النامى ، لأن (أسوة) وصفت ، وإذا وصف المصدر لم يسل ، فكفك ماكان فى معناه .

> قوله تحالى : « وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا » (٢٢) . أى وما زادتهم الرؤية إلا إيمانًا . وإنما قال : زادم بالتذكير ، ولم يقل : زادتهم . لأن الرؤية يمنى النظر .

> قوله تعالى: « رِجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ » (٢٣) . ما، ههنا ، مصدرة ، وهي في موضع نصب بـ (صدقوا) ، وتفديره ، صدقوا الله في العهد . أي وندًا به .

> > قوله تعالى : ﴿ فَتَعَالَيْنَ أُمَّتَّعْكُنَّ ﴾ (٢٨).

أصلمين العلو إلا أنه كثر استعاله ، ونقل عن أصله ، حتى استعمل في معنى (أنزل). فيقال للمتعالى : تعالى . أي انزل .

قوله تعالى : « وَمَنْ بَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وتَعْمَلُ صَالِحًا » (٣١).

من ذَكِّر ( يَمْنت ريسل صلحًا ) حمله على لفظ ( كمن )، ومن أنَّث( تعمل ) حمله

على معنى ( مَن ) لأن المراد بها المؤنث ، ومن النحويين من يستضعف الرجوع إلى التذكير بعد التأنيث ، ومغهم من لا يستضعه ويستدل بقوله تعالى :

(وقالوا مانى بطونِ هذه الأَنعام ِ خالصةٌ لَّذُكورنا ومُحَرَّمُ على أَزواجنا ) (<sup>۱)</sup> .

قوله تعالى : « يانِسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحُدِ مِّنَ النَّسَاءِ إِنْ الْقَيْتُنَّ » (٣٣).

إن اتقيان شرط وفي جوابه وجهان .

· أحدهما : أن يكون قوله : ( فلا يخضعن بالقول ) جواب الشرط ·

والثاثى : أن يكون جوابه ما دل عليه قوله تعالى :

( لستن كأُحد من النساء ) .

وتقديره ، إن اتنيتن الفردتن بخصائص من جملة سائر النساء . ودل على هذا التقدير قوله ثمالى : ( لسنن ) .

قوله تعالى : ﴿ وَقَرُّنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ (٣٣) .

قرئ ( قِرْن ) بكسر القاف و ( قَرن ) بفتحها . فمن كسر القاف ففيه وجهان .

أحدهما: أن يكون من (وَقَرَ يِقِر) أي ، اسكن .

والثانى: أن يكون على لفة من قال : (قرّ يقرّ ) لأن الأصل فيه، (اقررن ) ، فنقلت الكسرة إلى القاف بمد حذف الراء . ومن قرأ بالفتح كان أصله (اقررن ) من (قرّ يقرّ ) فنقلت فتحة الواء (<sup>7)</sup> بمد حذفها إلى القاف، فلما فتحت القاف استغنى عن

<sup>(</sup>١) ١٣٩ سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٢) (الواو) في أ. أ

همرة الوصل ، لأنها إنما اجتلبت لسكون القاف ، فلما تحركت القاف ، استفى عنها فحذفت ، وإنما حذفت الراء لتسكررها مع نظيرها ، وتسكررها فى نفسها ، فإنها حرف تسكرير ، وإذا استنقل السكرير والتضعيف فى حرف غير مكرد ، فنى المسكرر أوْلَى ، وإذا كانوا قد حذفوا للنضعيف فى الحرف فقالوا فى (رُبُّرُبُّ) وفى (أنَّ / أن) [٢/١٧٤] والحرف لا يدخله الحذف ، فلأن يجذفوا فى الغمل الذى يدخله الحذف أوْلى .

> قوله تعالى : « إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ » (٣٣).

> > أهل البيت ، منصوب من وجهين .

أحدهما: أنه منصوب على الاختصاص والملح ، كقوله عليه السلام : (سلمان منّا أهل البيت) وتقديره، أعنى وأمدم أهل البيت .

والثانى : أن يكون منصوباً على النــهـاء ، كأن قال : يا أهل البيت . والأول أوجه الهجمان .

وأجاز بعض النحويين الخفض على البعل من السكاف والميم في ( عنسكم ) والإيجيزه البصريون فوجين .

أحدها: أن النائب لا يُبدل من الخاطب لاختلافها .

والثانى : أن البدل دخل الكلام البيان ، والمخاطب لا ينتقر إلى بيان .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ المُسْلِمينَ والمُسْلِمَاتِ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ﴾ (٣٥) .

كة منصوب بالعطن على اسم ( إن ) وخبرها ( أعد الله لم منفرة ) . والتقدير فى قوله : ( والذاكرين الله كنديراً والذاكراته ) ، فحذف المنمول وكخلك التقدير ، والجافظين فروجهم والحافظات . أى، والحافظاتها ، فحذف المنمول لدلاة ما تقدم عليه . قوله تعالى : « واللهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ » (٣٧)..

والله ، مبتدأ . وأحق ، خبرالمبتدأ . وأن تخشاه في موضعه وجهان ، النصب والرفع .

فالنصب بتقدير حذف حرف الجراء والرفع من وجهين .

أحدهما : أن يكون مرفرعاً على أن يجمل ( أن ) وصلتها فى موضع وفع بالابتداء . وأحق ، خبره . والجلمة من المبتدأ والخبر فى موضع رفع ، لأنه خبر المبتدأ الأول وهو ( الله تعالى ) ، ويجوز أن تجمل ( أن ) وصلتها بدلا من ( الله تعالى ) مبتدأ . وأحق ، خبره ، ولا يجوز أن يجمل ( أحق ) مضاناً إلى ( أن ) لأنّ أفعل إنما يشاف إلى ما هو يعض له ، وهو همنا مستميل .

قوله تعالى : " سُنَّةَ اللهِ ، (٣٨).

مصدر لنسل دل عليه ما قبله ، لأن ما قبله من قوله تعالى :

( فيما فرض الله له)

يدل على أنه سن له سنة .

قوله تعالى : « وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ » (٤٠) .

رسول الله ، قرى بالنصب والرفع . فمن قرأ بالنصب جعل خير (كان) مقدرة ، وتقديره ، ولكن كان محد رسول الله . ومن قرأه بالرفع جعله خير مبتدأ محذوف ، وتقديره ، هو رسول الله .

قوله تعالى : « إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا » (٤٥). إلى قوله تعالى : » وَسِرَاجًا مُنِيرًا » (٤٦).

كلها منصوبات على الحال ، وقبل : وسراجًا . يسَى به القرآن وهو منصوب [١/١٧٥] بنتدير/فعل وتقديره، وتاليًا سراجًا . قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَخْلَلْنَا لِكَ أَزْوَاجِكَ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةٌ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنَّبِيِّ ﴾ (٥٠).

في نصب ( امرأة ) وجهان .

أحدهما: أن يكون منصوباً بالعطف على قوله تعالى : (أزواَجِك) والعامل فيه (أحللناً).

والثانى: أن يكون منصوباً بتقدير ضل ، وتقديره ، ويحل لك أمرأة مؤمنة إنْ وهبت نسبها لنبى . وليس معلوفاً على النصوب بد ( أحلنا ) ، لأن الشرط والجزاء لا يصح في الماضى . ألا ترى أنك في قلت: إن قُسَتَ عَمَّا قُسَتُ أَسس . كنت مخطئا، وهذا الهحة أدحه الدحيان .

ومن قرأ ( أن وهبت ) بنتح الهمزة نفيه وجهان .

أحدهما : أن يكون (أن وهبت ) بدلا من (المرأة) .

والثاني: أن يكون على حذف حرف الجر ، وتقديره ، لأنَّ وهبت .

قوله تعالى : ﴿ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ﴾ (٥٠). ،

في موضع نصب لأنو يتعلق به ( أحلمنا ) وتقديره ، أحلمنا لك هذه الأشياه ، لسكيلا يكون عليك حرج . أي ، ضيق .

قوله تعالى ؛ ١ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ٱلَّيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ١ (٥١).

كلهن : مرفوع لأنه تأكيد للمضمر فى (برضين) ، وقد قرى فى الشيولين (كَلَّهن) بالنصب ، تأكيداً الضعير فى (أتيتهن) ، وهو على خلاف ظاهر ما تسليه الآية من المدى .

قوله تعالى : \* إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ ، (٧٥).

ما، في موضعها وجهان: الرفع والنصب.

فالرفع على البدل من ( النساء ) في قوله تعالى :

( لا يحل لك النساء من بعد ) .

والنصب من وجهين.

أحدهما: أن يكون منصوباً على أصل الاستثناه وهو النصب ، و ( ما ) في هذين الوجهين اسم موصول ينتقر إلى صلة وعائد . فالصلة ( ملكت ) ، والعائد محذوف للتخفيف .

والثانى : أن تكون (ما) مصدرية في موضع نصب على الاستثناء المنقطع ، ولا ينتقر في هذا الوجه إلى حذف ضهيركارجه الأولى.

قوله تعالى : ﴿ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَّاهُ ﴾ (٥٣).

غيرَ ، منصوب على الحال من الواو فى (يدخلوا) . وإنْ أُجرى وصفاً على الطمام ، وجب إبراز الضبير ، لأن اسم الفاعل إذا جرى وصفاً على غير من هو له ، وجب فيه إبراز الضبير ، فسكان ينبنى أن يُقال : إلى طمام غير ناظرين إناه أنتم . وقد قرى في الشهاذ .

قوله تعالى : « وَمَا كَانَ لَكُمُ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ » (٥٣ ) . أن وسِلْبًا ، ف موضع رفع لأنها اسم (كان) ، وكذلك قوله تعالى :

( وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا )

لأنه عطف عليه .

قوله تعالى : ﴿ مُلْعُونِينَ ؛ ﴿ (٦١) .

في نصبه وجهان .

[٧/١٧٥] أحدهما: أن يكون منصوباً على / الحال من الواو في ( لا يُجاورُ و الك ).

والثأنى: أن يكون منصوباً على الذم، وتقديره، أذُمَّ ملمونين.

قوله تعالى ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (٧٣).

رحيا ، في نصبه ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون منصوباً على الحال من المضر في ( غفور ) وهو العامل فيه .

والثاني: أن يكون صفة لنفور .

والثالث: أن يكون خبراً بعد خبر .

## ا غريب إعراب سورة سبأ ،

قوله تعالى : « يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ ، (٢) .

يهم، جملة فعلية فى موضع نصب على الحال من اسم الله ، ويحتسل أن يكون مستأنفاً لا موضع له من الإعراب .

قوله تعالى: ﴿ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَالِمٍ الغَيْبِ ﴾ (٣).

'يقرأ ( عالم) بالجر والرفع، فالجر على الوصف لقوله تعالى : ( وربى ) أو بعدلا منه ، والرفع من وجهين .

أحدهما : أن يكون مبتدأ ، وخبره ( لا يمزب عنه مثقال ذرَّة ) .

والثانى : أن يكون خبر مبتدأ محذوف وتقديره ، هو عالم النبيب .

قوله تعالى : ٥ لَمُسَجَّزِيَ الذين آمَنُوا وعيلوا الصَّالِمَاتِ ۽ (٤) . اللام في (ليجزي) تنعلق بقوله : (لا يعزب) .

> قوله تعالى : « وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ ، (٦). يحتمل وجهن .

> > أحدهما : أن يكون معطوفاً على (ليجزي) .

والثاني: أن يكون مستأنفاً .

قوله تعالى : • وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُل يُنبُّكُمْ إِذَا مُزْقَتُمْ ، (٧) . العامل في ( إذا ) فعل دل عليه قوله تعالى :

( إنكم كُفيي خلق جديد )

وتقديره ، إذا مرتقم كل بمزق بعثم . وزهم بعض النحويين ، أن العامل فيه (مرققم ) ، وليس بمرضى ، لأنه مضاف إليه ، والمضاف إليه لا يسل فى المضاف ، ولا يجوز أيضا أن يكون العامل فيه (جديه ) ، لأن ما بصه ( إن ً ) لا يجوز أن يسل فيا قبلها ، ولا يجوز أيضا أن يكون العامل فيه ( يغيشكم ) لأن الإخبار ليس فى فلك الوقت .

قوله تعالى: 1 يا حِبَالُ أَوَّبِي مَعَهُ والطَّيْرُ ۽ (١٠).

يقرأ ( الطير ) بالنصب والرخم .

فالنصب من ثلاثة أرجه .

الأول : أن يكون منصوباً بالعطف على موضع للنادى وهو النصب في قوله : (ياجبالُ) كقولم : يا زيْد والحرث .كالوصف، نحو يا زيدُ الظريفُ .

والثانى : أن يكون منصوباً على أنه مفعول معه ، أي مم الطير .

والثالث : أن يكون منصوباً بفعل مقدر وتقديره وسخرنا له العلير . ودل على هذا المقدر قوله تمالى :

( ولقد آتينا داود منّا فضلا ) .

والرفع من وجهين .

أحدهما : أن يكون مرفوعا بالسطف على لفظ (يا جبالُ ) كالوصف ، نحو يا زيدُ النظر يفُ / وإنما جاز الحل على الفظ ، لأنه لما اطرّد البناء على الضم فى كل اجم منادى [١/١٧٦] مترد ، أشبه حركة الفاعل ، فأشبه حركة الإعراب ، فجاز أث يحسل على لفظه ، وإلا فالقياس يتنفى ألا يجوز الحل على لفظ المبنى فى العطف والوصف ، والقراءة بالنصب أقرى عندى فى القياس من الرفع . والناأى : أن يكون ممطوقاً على المضمر المرفوع فى ( أوَّ بِي ) ، وحسن ذلك لوجود الفصل بقوله : ( سه )، والفصل يقوم مثلم النوكيد .

قوله تعالى : « وَأَلْنَنَا له الحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغاتٍ » (١١، ١٠) . أن فيهاوجهان .

أحدهما: أن تبكون مفسرة يمني أي ، ولا موضع لها من الإعراب .

والثانى : أن تسكون فى موضع نصب بتقدير حذف حرف جر ، وتقديره ، لأن أعمل . أى ألنّا 4 الحديد لهذا الأمر . وسابغات ، أى دووعاسابغات . فحذف الموصوف وأقيم الصفة مقامه .

قُولِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرَّبِحَ تُعَلُّوُهَا شَهْرٌ وَرَواحُهَا شَهْرٌ ﴾ (١٧).

يقرأ ( الريح ) بالتصب والرنع ، فالتصب بفعل مقدو وتقديره ، وسخرنا لسليان الريح . والرفع من وجهين .

أحدهما : أن يكون مرفوعا بالابتداء . والجلو والمجرور خبره .

والثنائي: أن يكون مرفوعا بالبلمار والمجرور على منحب الأختش. وفعوها شهر ، مبتدأ وخير . ورواحها شهر ، عطف هليه ، والتقدير ، غدوها مسيرة شهر ورواحها مسيرة شهر ، وإنما وجب هذا التقدير ، لأن الندو والرواح ليس بالشهر ، وإنما يكونان فيه .

قوله تعالى : ﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنُ القِطْرِ وَمِنَ الجِنِّ مَنْ يَمْمَلُ بَيْن يَكَيْهِ بِإِذِن رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنهُمْ عَنْ أَمْرِنا تُلِقْهُ مِنْ عَذابِ السَّعِيرِ ﴾ (١٧):

مَنْ يسل ، يجوز أن يكون فى موضع نصب ورفع ، فالنصب بتقدير فمل ، ٣٧٠

والتقدير ، وسخّرتا من الجن من يسل بين يديه . والرفع بالابتداء . والجار والمجرور : خبره . أو بالجار والمجرور على مذهب الأخفش . و مَنْ برّغ ، (من ) شرطية فى موضع رفع بالابتداء . ونفقه ، الجواب ، وهو خبر المبتدأ .

قوله تعالى : ( اعْمَلُوا آل دَاوُدَ شُكْرًا ، (١٣)

شكرا منصوب لأنه منمول له ، ولا يكون منصوباً به (اعلوا) لأن (اشكروا) أفسح من (اعملوا الشكر).

قوله تعالى: ﴿ تُمَّأُّكُ مِنْسَأَتُهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّبُتِ الجِنَّ ١٤٠)

منسأته ، يترأ بالممنز وترك الممنز . فن قوأ بالممنز فعلى الأصل ، ومن لم يهمزه أبدل من / المميزة آفناً ، وليس بقياس ، والقياس أن تُجهل بين بين ، وهو أن تجمل بين [٢/١٧٦] المميزة والألف ، وجعل المميزة بين بين . أى يجيل بين المميزة والحرف الذى حركتها منه وقد قدمنا ذكره .

> قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتُو النَّجَنَّ أَنْ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الغَيْثَ ﴾ (12).

أن ، يجوز فى موضعها الرفع والنصب . فالرفع هل البدل من ( الجن ) ، وهو بدل الاشتهال ، كتولم : أعبنى زيد ٌ عقلهُ ' ، وظهر حمرٌ وجهلهُ' . والنصب على تقدير حذف حرف جر ، وهى اللام .

قوله تغالى : و لَقَدْ كان لِسَبَها فى مَسْكَنِهِمْ آيَدٌ جَنَّنانِ ٥ (١٥). يقرأ (سبأ) الننوين وترك الننوين ، فن قرأ بالننوين جعله منصرفا ، وقال : هو اسم بلد أو حى ، وليس فيه تأثيث . ومن لم ينونه ، جعله غير منصرف التعريف والتأثيث وقال : هو اسم بلدة أو قبيلة ، وقرى (ساكنهم) بالجع والإفراد، فمن قرأ بالجم جعل جم سكن يمومن قرأ بالإفراد فنيه لفتنان ، (سكن وسكن ) ، يفتح الكاف وكسرها ، فمن قرأ بالنتج أنى به على الفياس لأن مضارعه (يكن ). ومن قرأ بالكسر أنى به على خلاف القياس نجو : مطلبح ومغرب ومسجد ومسقط ومنبيت ومجزر . والقياس فيها النتج ، لأن ما كان مضارعه بضم الدين ، فقياسه النتج في المكان والزمان والمصدر ، وما كان مضارعه على بفيل بالكسر ، فقياسه في للكان والزمان على مُمْفِل بكسر الدين ، والمصدو على مقتل بنتج الدين ، وقد ذكر نا هذا في أماكنه . جنتان ، مرفوع من ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون بدلا من قوله ( آية ٌ ) .

والثاني : أن يكون مرفوعا لأنه خبر مبتدأ محفوف ، وتقديره ، هي جنتان .

والنالث : أن بكون مرفوعا لأنه مبندأ على تقدير ، هنا جتنان ، أو هناك جننان .

قوله تعالى : « بَلْدَةً طَيِّبَةً » (١٥).

بلدة ، مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره، هذه بلدة طيبة . وكذلك قوله تعالى :

( وَرَبُّ غَفُورٌ )

وتقديره ، وهذا رب غنور .

قوله تعالى: ﴿ لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ﴾ (١٨).

منصوبان على الظرف ، و ( الديال ) جمع ليلة على خلاف القياس ، والفياس أن يكون واحده ( ليلاه ) فجمع على لفظ واحده ، كشابه وملاقح ، جم مُشهبة ، ومُلفحة ، ولمان لم يكن متعملا . وألم ، جمع يوم ، وأصله ( أيوام ) ، إلا أنه لما اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن ، قلبوا الواو ياه وجعادهما يا. مشددة .

[۱/۱۷۷] قباله

قوله تعالى : ﴿ ذَوَاتَىٰ أَكُلِ خَمْطٍ ﴾ [١٦) . أَكُلٍ ﴾ يترأ بالننوين وترك الننوين . فن قُرأ بالنوين جل (الحمل) معلف بيان على : ( الأكل ) ، ولا بجوز أن يكون وصفا ، لأنه اسم شجرة بسينها ، ولا بَدَلاً ، لأنه ليس هو الأول ولا بعضه . ومن لم ينون أضاف ( الأكُل ) إلى ( الحَمل ) ، لأن الأكل هو الثمرة والحَمَّل شجرة ، فأضاف الثمرة إلى الشجرة ، كقولك : تمر نخل ، وعنب كرم .

قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا ﴾ (١٧).

ذلك ، فى موضع نصب لأنه مفعول ثان لـ (جزينام ) ، والمفعول الأول الها. والمبح ، وما ، مصدرية ، والتقدير ، جزيناهم ذلك بكغرهم .

قوله تعالى : « وَلَقَدْ صَدَّق عَليْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ ، (٢٠) .

قرئ ( صدق ) النخيف والتشديد . فمن قرأً والنخيف ، كان (ظنه ) منصوبا من ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون منصوبا التصاب الظرف، أي في ظنه .

والثانى : أن يكون متصوبا التصاب المفعول به على الاتسام .

والثالث : أن يكون منصوبا على المصدر .

ومن قرأ بالتخفيف و نصب ( إبليس ) ورفع ( ظنه ) جعل الظن فاعل (صعق ) و ( إبليس ) منعوله وتقديره ، ولقد صدق ظنَّ إبليس إبليس . وصدَق بالتخفيف يكون متمديا قال الشاعر :

ومن قرأ بالتشديد ، نصب (ظنه ) لأنه مفعول (صدَّق) .

 <sup>(</sup>١) الشعر ساقط من ب. وجاء في الكامل للمبرد ٢٩٣/١ وأنشد المازني للأعشى .
 فصنشتهم وكذبتهم والمرء ينقمه كذابه

قوله تعالى : ﴿ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ، (٢٣).

ما ، فى موضع نصب بـ (قال) . وظا ، زائدة ، وكذك ينصب الجواب . (قال) ، وهو قوله تعالى : (قالوا الحقُّ ) ليكون الجواب على وفق السؤال .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّا كُمْ لَعَلَى مُدَّى ﴾ (٢٤) .

إِيَّاكُم ، ضهير المنصوب المنفصل وهو معطوف على اسم ( إنَّ ) . وَلَسَلَى هُدَّى ، وجهان .

أحدهما : أن يكون خبرا للأول، وخبر الثاني محنوف لدلالة الأول عليه .

والنانى: أن يكون خبرا للنانى وخبر الأول محفوف لدلاة النانى عليه ، وهذا كتولم : زيد وصرو قائم . فك فيه وجهان ، إن شئت جملت ( قائما ) خبراً للأول ، وقدرت للنانى خبرا ، وإن شئت جملته خبرا للنانى ، وقدرت للأول خبرا ، اكتفاه بأحدهما من الآخر لدلالته عليه . ولى عطفت على موضع اسم (إن) لقلت : وإنّا أو أتم . [٧/١٧٧] لم يجز أن يكون ( لعلى هدى ) ، إلاّ خبر النانى لأنه لا يجوز المطف/ على الموضع إلا بعد الخبر لفظاً أو تقديراً ، فلابد من تقدير خبر الأول قبل المعلوف ، لئلا يكون العملف قبل الإميان بالخبر . هذا مذهب البصريين ، وأما الكوفيون فيجوزون للعملف قبل الموضع قبل الإتيان بالخبر ، وقد بينا ذلك مستوفى فى كتاب الإلعماف فى مسائل الخلاف (١) .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةٌ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَلْيِيرًا ﴾ (٢٨) .

كافة منصوب على الحال من السكاف فى (أرسلناك) وأصله (كافغة) إلا أنه اجتمع حرفان متحركان من جنس واحد فى كلة واحدة ، فسكن الأول وأدنم فى النانى ، فصار (كافة) وتقديره ، وما أرسلناك إلاكافًا الناس . ودخلت الناء للمبالنة ،

<sup>(</sup>١) السألة ١٢ الإنصاف ١١٩/١.

كملاّمة ولسّابة . وقيل : في الـكلام تقديم وتأخير ، وتقديره، وما أرصلناك إلا للناس كانة . وكانة ، مصدر كالماقبة والمعافية .

قوله تعالى : ﴿ قُل لَّكُم مِّيعادُ يَوْم لِلاَ تَسْتَأْخِرُون عَنْهُ ساعَةً وَلَا تَسْتَقْلِمُون ؛ (٣٠).

ميماد، مرفوع لأنه مبتدأ. ولكم ، خبره ، والحاء في (عنه) عائدة على (الميدا)، وعلى هذا لو أضفت ( يوم ) إلى ما بعده فقلت : يوم لا تستأخرون عنه ، لكان جائزاً ، وقر جملت الحاء عائدة على ( يوم ) لما جاز أن تضيف ( يوم ) إلى ما يعده ، لأنه يؤدى إلى إضافة الشيء إلى نفسه ، وذلك لأنك إذا أضفت ( اليوم ) إلى جلة فيها ( هام ) هي اليوم ، فقد أضفت إلى الحاء وهو هي .

قوله تعالى : 1 لَوْلَا أَنتُم لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۽ (٣١) .

أثم ، ضمير المرفوع المنطل ، وهو فى موضع رفع بالايتماء وخيره عملوف ، ولا يجوز إظهاره لطول السكلام بالجواب ، وذهب أبو السباس الميرد إلى أنه لا يجوز أن يأتى بعده الضمير المتصل، أن يأتى بعده الضمير المتصل، أن يأتى بعده الضمير المتصل، هوا يجوز أن يأتى بعده الضمير المتصل، هو ، لوائداهم أنه عاشر ، وأنه فى موضع رفع كالضمير المنتصل ، وقد بينا دلك مستوفى فى كتاب الإنصاف فى مسائل الملانى(ا).

قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلادُكُمْ بِالنِّنِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ » (٣٧) .

بالتی، فیموضع نصب لأنه خیر (ما) ، و دخلت الباه فی خبر (ما) لتکون بإزاء اللام فی خبر ( اِنّ ) ، لأن ( اِنْ ً ) للإثبات و ( ما ) للمننی ، فیسکون ، ما زید ً بقائم . جُواَ اِنّ

<sup>(</sup>١) المألة ٩٧ الإنصاف ٢/١٠٤.

[۱۷/۸] لمين قال: إن زيماً لقائم . وقال الغراء : أراد / (بالتي) الأموال والأولاد ، وذهب قوم إلى أنه أراد ( بالتي تقربكج ) الأولاد خاصة ، وتقديره ، وما أموالكم بالتي تقربكم عندنا زلني ، ولا أولادكم بالتي تقربكم ، إلا أنه حنف خبر الأموال لدلالة الثاني عليه ، ونظائره كذيرة في كلامهم . وزلني في موضع نصب على المصدر .

وإلاَّ مَنْ آمَن . مَن ، فى موضع نصب على الاستثناء ، ولا يجوز أن يكون منصوباً على البدل من الكتاف والميم فى ( تقريم ) ، لأن المخاطب لا يبدل منه ، وقد جاه بدل الفائب من المخاطب ، بإعادة الدامل فى قوله تعالى :

( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةً )(١)

أبدل منه بإعادة الجار ، فقال : ( لمن كان يرجو ) .

قوله تعالى : ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ (٤٥) .

نكير ، مصدر يمخي ( إنكاري ) وهو مصدر بمنزله عذير . في قول الشاعر :

١٥٧ \_ عَذْبِيرَ الحَيِّ مِن عَدْوَا ۚ نَ كَانُوا حَيَّةَ الأَرْضِ (١)

قُوله تعالى : 1 قُلْ إنما أَعِظُكُمْ بِوَاحِلَةٍ أَنْ تَقُومُوا للهِ مُثْنَى وَفُرَادَى ، (83).

أن تقوموا ، يحتمل أن يكون فيموضع جر ورفع ونصب. فالجر على البعل من قوله ( يواحية ) وتقديره ، إنما أعظ كم بأن تقوموا نه مثنى وفرادى . والرفع على أن يكون

<sup>(</sup>١) ٦ سورة المتحنة ,

<sup>(</sup>٧) البيت من شواهد سيبويه وهو لذى الأصبح العكواني ١٣٩/١ .عنوان : امم قبيلة -كانوا حية الوادى : كانوا بنى منهم لكثرتهم وعزتهم كما يتي من الحبية المنكرة والشاهد فيه نصب (علير) ووضعه موضع القعل بدلا منه ، والمني هات علوك ، أو قرب علوك . واختلف في (العلير) فمنهم من جعله مصدرا يمين العلو وهو مذهب سيبويه ومنهم من جعله يمني عافد كعليم وعالم .

خبر مبتدأ محذوف ؛ وتقديره وهي أن تقوموا لله . والنصب على تقدير حذف حوف الجر ، وهو اللام وتقديره ، لأن تقوموا لله مثنى وفرادى ، فحذفت اللام تخفيفاً . ومثنى وفرادى ، منصوبان على الحال من الواو في ( تقوموا ) .

قوله تعالى : وَقُلْ إِنَّ رَبِّى يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْفُيُوبِ ۗ (٤٨). • قُلْ جَاء الحَقُّ وَمَا يُبادِئُ البَاطِلُ وَمَا يُبِيدُ » (٤٩).

علام النيوب، يجوز فيه الرفع والنصب.

فالرفع من خمسة أوجه .

الأول : أن يكون مرفوعا على أنه خير ثان بعد أول، فالأول (يتنفف)، والثانى ( علام النبوب ) .

والثانى : أن يكون مرفوعا على البدل من المضمر المرفوع في ( يقذف ) .

والثالث: أن يكون خبر مبتدأ محلوف وتقديره، هو علام الغيوب.

والرابع: أن يكون بدلا من (رب) على الموضع وموضعه الرفع.

والخامس : أن يكون وصفاً لـ (رب) على الموضع ، وفى حمل وصف اسم (إن) على الموضم خلاف .

والنصب من أوجيان .

أحدهما: على الوصف لـ ( رب ) .

والثاني : على البدل منه .

وما يبدئ الباطل وما يسيد . (ما ) في موضع نصب و وتقديره ، أيّ شيء يبدئ الباطل / وأيّ شيء يبيد .

قوله تعالى : 1 وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ ، (٥١).

جواب (لو) محذوف، وتقديرُ لو ترى لتعجبت . وفز عوا ، جملة ضلية في موضع جر بإضافة (إذ) إليها . وأُخِذوا ، جملة فسلية أخرى عطف عليها .

TAY I YAT

قوله تعالى : 1 وَأَنَّى لَهُمُّ النَّنَاوُشُ ٤ (٥٢). قرئ ( النّناوش) بالممنز وترك الممنز. فن قرأ بالهمنز أنى به على الأصل، والأصل في ( النناوش) الهمنز، ومعناه الناّخر. ومنه قول الشاعر:

١٥٣ - تَمَنَّى نَثِيشًا أَن يكون أَطاعني

وقد حدثت بعد الأمور أمور (١)

نَيْشًا ، أى أخيرا ، وهو منصوب على الظرف . ومن قرأ بترك الهمز ، ففيه وجهان . أحدهما : أن مكن على إيدال الهمزة واوا .

والثانى : أن يكون (النناوش) بمعى النناول من ناش ينوش إذا تناول كقول الشاه :

وَهْىَ تَنُوشُ الحَوْضَ نَوْشًا مِنْ عَلَا نَوشًا به تَقطع أَجــــواز الفَلا<sup>(٢)</sup> فلايكون أصله المين.

<sup>(</sup>١) البيت لنهشل بن حرَّىٰ ، وقبله

ومولى عممانى واستبسد برأيه كنا لم يعطع فيا أشار قصسير فلما رأى ماغب أمرى وأمسره ونامت بأعجاز الأمور صدور تمى نشيثا أن يكون أطساعى ومحاشت من بعد الأمور أمور

نأش الشيء : أخره ، وانتأش هو تأخر وتباعد ، والتثيش الحركة في إبطاء ، وجاد نتيشا أى بطيئا . اللسان مادة ( نأش ) .

 <sup>(</sup>٢) من شواهد سيبويه وهو المجاج . الكتاب ١٧٣/٧ .
 يصف إبلا وزدت الماء في فلاة فعافته وتناولته من أعلاه - والنوش : التناول .

## 1 غريب إعراب سورة فاطسر

قوله تعالى ؛ الْحَمْدُ للهِ فاطِرِ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ المَكَرِّكِةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةً مَّثْنَى وَلُلاثَ وَرُبَّاعَ ، (١).

فاطر السوات، إن جملت الإضافة في نية الانصال ، كان (فاطر) جراً على الوصف لاسم الله تعالى ، وإن جملت الإضافة في نية الانصال ، كان في موضع جر على البدل . وجاهل الملائكة ، من جمل الإضافة في نية الانصال ، كان (رسلا) منصوباً بتقدير فعل ، لأن اسم الفاعل إذا كان يمني الماض لم يصمل البنة ، واكتمى من للضاف إليه التعريف والتنكير ، و من جملها في نية الانقصال ، كان (رسلا) منصوباً ، لأن اسم الفاعل إذا كان المحال أو الاستقبال كان عاملا ، ولم يكفى من المضاف إليه التعريف والتنكير .

قوله تعالى : و أُولِي أَجْنحة مَّنْنَى وَثُلاثَ ورُبَاعَ ١٠().

مثنى وثلاث فى موضع جر على الوصف لـ ( أجنعة ) ، ولا ينصرف الوصف
والمدل ، وقيل : لم ينصرف لأنه معدول من جة الهنظ والمننى ، أما المدل من جة
الهنظ فظاهر ، فإن (مثنى) عامِل عن لنظ ( اثنتين ) ، و ( كلاث ) عمل عن لنظ
( ثلاثة ) . وأما المدل من جة المنى فلأنه يقتضى التكرار ، فَمَشْنَى عن اثنتين اثنين ،
وثلاث عن ثلاثة ثلاثة . وفيه أقوال أخر ، والأكثرون على القول الأول .

قوله تعالى : <sup>و</sup>مَّا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ / فَلاَ مُمْسِكَ [١/١٧٩] لَهَا » (٢) ·

ما، شرطية في موضع نصب بـ ( يفتح ) ، و ( ما ) الشرطية يسل فيها ما بعدها

كالاستفهامية ، لأن الشرط والاستفهام لها صدر الكلام . فلا بمسك لها ، في موضع جزم لأنه جواب الشرط، كقوله تعالى :

( من يضلِل الله فلاهادي له ) (١)٠

قوله : فلا هادى له ، فى موضع جزم ، يدليل أنه عطف عليه ، فى قراءة من قرأ (وينمرم) بألجزم على المعلف:على موضع (فلا هادى له) ومثله قوله تسالى :

( ومَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِه ) (٢) .

قوله تعالى : ﴿ كَمَلْ مِنْ خَالِقَ ۚ غَيْرُ اللَّهِ ﴾ (٣) .

يجوز فيه الرفع والجر والنصب ، فالرفع من وجهين . أحدهما : أن يكون مرفوعا لأنه فاعل .

والثانى : أن يكون مرفوعا لأنه وصف لـ ( خالق ) على الموضع . والجر لأنه وصف لـ ( خالق ) هلي اللفظ . والنصب على الاستنناء .

قوله تعالى : ( الذين كَفَرُوا لهم عَذَابٌ شديدٌ ، (٧). الذين، يمتمل أن يكون في موضع جر ونصب ورض . فالجر على البــــلل من (أصحاب). والنصب على البـــلا من (حزبه)، في قوله تعالى:

( إِنَّمَا يَدْعُو حِزْيَهُ )

والرخ على البعل من المضمر في (يكونوا).

قوله تعالى : ﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ شُوءً عَمَلِهِ فَرَآهَ حَسَنًا فإنَّ اللهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ

عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ ، (٨)

<sup>(</sup>١) ١٨٦ سورة الأمراث.

فرَآهُ ، قرئُ بالإمالة مع فتحة الراء وإمالتها ، فالإمالة إنما جامت لأن الألف بعل عن الياء ، فن قرأ بعنج الراء أى يها على الأصل ، ومن أمالها أتبعها إمالة الهمزة ، والإتباع للمجانسة كذير في كلامهم . وحسرات، منصوب من وجهين .

أحدهما: أن يكون منعولاته.

والثانى : أن يكون مصدرا .

قوله تعالى : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ والعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ والنَّينَ يَمْكُرُونَ السَّيْقَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ صَليدٌ وَمَكُرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴾ (١٠) .

ألهاء فى (يرفنه) تعود على (السكلم) والتقدير : والعمل الصالح يرفع السكلم . وقبل التقدير : والعمل الصالح برفعه الله . وقيل التقدير : والعمل الصالح يرفعه السكلم . فالهاء تعود على (العمل) ، وفي كان كفائك ، لسكان الوجه الأوجه أن ينصب (العمل الصالح) كا قلت : ذهب زيد وعمر وكله بك .

والسيئات، منصوب من ثلاثة أوجه.

الأول: أن يكون منصوباً لأَنه منسول ( يمسكرون ) لأنه يمشى ( يعسلون ) .

والثانى: أن يكون منصوباً على المصدر لأن مغي ( يمكرون ) يسيئون /. [٧/١٧٩]

والثالث: أن يكون وصفاً لمصد محذوف وتقديره، يمكرون المسكرات السيئات. ثم حذف الموصوف وأثام الصفة مقامه .

ومكر أوثنك ، مبتدأ . وخبره ( يبور ) وهوفصل بين المبتدأ وخبره ، وقد قدمنا أن الفصل يجوز أن يدخل بين المبتدأ والخبر ، إذا كان ضلا مضارعا ، و ( يبور ) ضل مضارع ، فجاز أن يدخل الفصل يشهما .

قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾ (١٤).

مصدر يمسى ( إشراك ) وهو مضاف إلى الكاف والميم ، وهي الغاهل في الممنى ، وتقديره ، بإشراككم إليهم . فحذف المفنول .

قوله تعالى : ومِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابُّ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفُ ٱلْوَانَهُ } ( ٢٨ ). الما د في ( ألوانه ) نمود على موصوف محنوف ، وتقديره ، خلق ختلف ألوانه . لهنف للوصوف وأقيمت الصفة مقامه وهي في موضع رفع بالابتداء ، وما قبله من الجار والمجرور ، خبره . وألوائه ، موفوع لأنه فاعل ، لأن اسم الفاعل جرى وصفاً هلى موسوف .

وله تعالى : « ذلك ُموَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ » (٣٧) و «جَنَّاتُ عَلْن » (٣٣) ·

ذَهَّ مبتدأ . والفضل خبره ، وهو ، فصل بين المبتدأ وخبره . والسكبير ، صفة الخير وإن شئت أن تقول : ذلك ، مبتدأ أول . وهو ، مبتدأ ثان . والفضل ، خبر المبتدأ الثاني ، وللمبتدأ الثاني وخبره خبر عن للمبتدأ الثاني ، وللمبتدأ الثاني ، ع

وجنات عدن، مرفوع من ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون مرفوعا على الابتداء . ويدخلونها ، الخبر .

والثانى: أن يكون مرفوها على البدل من قوله تسالى: ( الفضل السكبير ) .

والثالث: أن يكون خبر مبتدأ محذوف وتقديره، هو جنات .

قوله تعالى: « يُحكَّلُونَ فيها مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ ، (٣٣) . أساور : جم (أسورة) و (أسورة) جم (سوار) نحو : إِذَار وَآرَدَةً ، وحار وأحمرة .

قوله تعالى: « الَّذِي أَحَلُنَا دَارَ المُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ ، (٣٥). الذي يجوز أن يكونني موضم لعب ورخم. فالتصب على أنه صغة اسم ( إن ) في قوله تعالى :

( إِنَّ رَبُّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ).

والرفع من ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون خبر مبندأ محذوف وتقديره ، هو الذي .

والثانى : أن يكون خبرًا بعد خبر .

والثالث: أن يكون بدلا من الضمير في (شكور).

قوله تعالى : ﴿ لَا يُفْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ﴾ (٣٦) . فيموتوا ، منصوب على جواب النني بالغاه بتندير (أن) .

قولة تعالى: ﴿ اسْتِكْيَارًا فِي الأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّيُّ ﴾ (٤٣).

استكباراً ، منصوب لأنه معمول له . ومكر الشيئ منصوب على المصدر، وهو من إضافة الموسوف إلى الصفة ، ودلية قوله تعالى :

(ولا يَحِينُ المُكْرُ السَّيِّيُّ إلا بِأَهْلِهِ ) (٤٣) .

وأشيف إلى / وصفه اتساعاً ، كسجد الجامع . ويروى عن حزة أنه سكن الهمزة [١/١٨٠] من قوله يمالى :

( ومكر السَّينيُ )

في حالة الوصل إذه شبّة بنخذ ، وكما يقال في ( فَخِذ فخُد ) ، فقسكن الماء ، فكفاك الهردة ، أو أنه أسرى الوصل جرى الوقف ، وهو ضعيف في القياس .

## وغريب إعراب سورة يس

قوله تعالى : «يَسَ(١)وَالتُّرُ آنَزِ > (٢).

منهم من أظهر النون من ( يَسَ ) ، ومنهم من أدغمها فى الواو . فمن أظهرها فلأن حروف الهجاء من حقها أن يوقف عليها ؛ كالمعدد ، والنابك لم تعرب ، وإذا كان حقها الوقف والسكون ، وجب إظهار النون ، ومن أدفمها أجراها مجرى المتصل ، والإظهار أقيس ، ويترآ ( بإسين ) بفتح النون وكسرها .

فن فتحما فلأنه لما وجب التمريك لالتقاه الساكنين في حلة الوصل، عمل إلى أخف الحركات وهو الفتح، كأين وكيث، ومن كسرها عمل إلى الكسر، لأنه الأصل في النقاء الساكنين .

قوله تعالى : • إنك كينَ المُرْسَلِينَ (٣) عَلَى صِرَاطٍ . مُّسْتَقِيمِ ، (٤) .

كينُ المرسلين ، في موضع رفع لأنه خبر ( إن ). وعلى صراط مستقيم ، بمشل وجين.

أحدهما أن يكون في موضع رفع لأنه خبر بعد خير لـ ( إن ً ).

وَالثَّالَى : أَنْ يَكُونَ فَي مُوضَعَ نُصِبِ لأَنَّهِ يَتَعَلَقَ بِـ ( المُرسَلِينُ ) . \*

قوله تعالى : ﴿ تُنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ (٥)

تنزيل، يترأ بالرفع والنصب . فارخ على تندير مبندأ محدوق وتقديره هُوْ تنزيلٌ. والنصب على المصدر ، وهو مصدر (تَزَّل) يقال : تَزَّل تنزيلا، كَرَثُل رَتِيلا وقال تتنيلا . وهو مضاف إلى الفاعل، وقرئ فى الشواذ (تنزيل) بالجر على البدل من (صراط) لأن الصراط هو القرآن . قوله تعالى : و مَّا أَنْفِرَ آبِارُهُمْ ، (٣) .

ماء فيها وجهان.

أحدهما : أن تكون نافية لأن (آباؤهم ) لم ينذووا قبل النبي عليه السلام .

والثانى : أنها مصدرية فى موضع نصب ، وتقديره ، لتنذو قوماً إنشاراً مثل إنشارنا آباده<sup>(۱)</sup> بمن كانوا فى زمان إبراهيم وإ<sup>م</sup>تاعيل . ويؤيدهذا قول عكرمة : إنه كان قد أنذر آبادهم . والوجه الأول أوجه الوجهي*ن .* 

قوله تعالى : ﴿ وَنَكْتُبُ مَاقَلَمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيهِ أَحْسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾ (١٧)

نكتب ما قدموا وآنارهم ، وهى السان التى ستوها ، فعمل چا من يعدهم . نكتبُ ما قدموا ، تفديره ، سنكتب ذكر ما قدموا وذكر آثارهم . فحف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . وكل / شيء أحصيناه ، منصوب بفعل متسدر دل عليه [۲/۱۸] (أحصيناه ) ، وتفديره ، أحصينا كل شيء أحصيناه . وهو الهشار ، ليمطف ما عمل فيه الفعل ، على ما عمل فيه الفعل ، كتمول الشاعر :

> 104\_أصبحتُ لا أحملُ السلاحَ ولا أُرَّدُ رأسَ البعبر إن نَفَــــا

> والذئبَ أخشــاه إن مررتُ به وَحْدِي وأخشَى الرَّياحَ والمَطَرَا<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) (آباؤمم) أن أ، ب.

<sup>(</sup> ٢ ) من شواهد سيبويه ، وهما الربيع ين ضبع الفزارى : الكتاب ١٤٦/١ . استشهد في البيتين الاختيار النصب في الامم إذا كان قبله امم بي على الفعل وهمل فيه طلبا للاحتداك ، وتقلير البيت : أصبحت لا أهمل السلاح وأعشى اللثب أحشاه . نحدف الفعل الناصب لللثب للدلالة الفعل الثاني عليه .

وتقديره ، وأخشى الذئب أخشاه . وهو المختار ، وإن كان الرفع جائزا .

قوله تعالى : « وَاضْرِبُ لَهُم مَّثُلًا أَصْحَابَ القَرْيَةِ » (١٣). أصحاب القرية ، منصوب من وجهن .

أحدهما : أن يكون منصوبا على البعل من قوله : (مثلا)، وتقديره، واضرب ثم مثلا مثل أصحاب القرية . فالمثل الثاني جل من الأول، وحفف المضاف .

والثأن . أن يكون (أصحاب القرية) منصوباً لأنه مفعول ثان لـ (اضرب) واقدليل على ذك قوله تعالى :

(إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه ) (١)

ولا خلاف في أن (مثل الحياة) ، مبتدأ ، و (كاه ) خبره . وقال في موضع آخر :

( واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ) (<sup>(۱)</sup>

فاصل ( اشرب ) فى المبتدأ ، ولا خلاف فى أن ما صل فى المبتدأ عل فى خبره ، فعل على أن (مثلا أصحاب القرية ) ، مفولان لـ ( اضرب ) .

قوله تحالى : ﴿ طَائِرُ كُمْ مَّمَكُمُ أَيْنَ ذُكِرْتُمْ ﴾ (١٩). جواب الشرط عفوف وتلديه ، أثن ذكرتم ، تلقيم النذكير والإنذار بالكف والانكار.

قوله تعالى : 1 وَمَالِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنَى ، (٢٢) . أكثر القراء فتحوا الهاء بن (( لِيَ ) ، وكان بعض القراء يسكنها في :

<sup>(</sup> ۱ ) ۲۴ سورة يونس .

<sup>(</sup>٢) ٥٤ سورة الكهف .

( مالي لا أرى الهدهد) (١)

وبنتجا عبنا ، وإنما فعلوا ذلك ، إشمارًا بنتج الابتداء بـ ( لا أعبهُ الذى فعارنى )، فنتحوا الياء ليكون ذلك مُبعدًا لم من صورة الوقف على الياء، لأنهم لو سكنوا لمبكان صورة السكون مثل صورة الوقف، فيكون كأنه قد ابتدأ يُعرَّه:

( لا أعيد الذي قطرني )

وفيه من الاستقباح مالا خفاء به . وقد بينا ذلك مستوفى في المسائل البخارية .

قوله تعالى : ﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّى ، (٢٧) . فها ثلاثة أوجه .

الأول: أن تكون يمنى الذى، وغفر لى، صلته، والعائد محذوق والتقدير، الذى غفره لى ربى، فحذنه تمضيفا.

والثانى : أن تـكون مصدرية وتقديره ٤ ينفران ربى لى .

والناك : أن تكون استفهامية وفيه منى التسجب من منفرة الله ، وتقديره ، بأى شء غفر لى ربّى ، هل التحقير لعمله والتعظيم لمنفرة ربه ، إلا أن فى هذا الوجه ضمنًا لأنه لوكانت (ما) ههنا استفهامية ، لكان ينبنى أن تحفف الألف منها للمخول حرف الجر عليها لأن (ما) الاستفهامية إذا دخل / عليها حرف الجر حذفت ألفها [1/1۸1] لتبخيف ، تم وحَمَّ وحَمَّ ، ولا تنبت إلا فى الشعر ، كنول الشاعر :

١٥٥ ـ علاما قام يشتمني لثيم

كخنزير تمرُّغَ في دمان (١)

<sup>(</sup>١) ٢٠ سورة الفل.

 <sup>(</sup>۲) البیت لحسان بن ثابت من قصیدة بهجو بنی عابد بن عبد الله بن عمرو بن عروم
 و مطلعها :

فإن تصلح فإنك عابدي وصلح العابدي إلى فساد 🔹 🕳

قوله تعالى : « وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ » (٢٨) . ماء فيها وجان .

أحدهما: أن تكون واثدة.

والثانى: أن تسكون اسمًا في موضع جر بالسلف على (جند )، وهو معنى هريب .

قوله تعالى : د ياحَسْرَةً عَلَى العِبَادِ ٤. (٣٠) .

ياحَسْرَةً ، نداء مشابه للمضاف ، كقولم : يا خيراً من زيد ، ويا سائراً إلى الشام، ونداء مثل هذه الأشياء التي لانقل ، تنبيه للمخاطبين كأنه يقول لهم : تحسّروا على هذا ، وادهوا الحسرة ، وقولوا لها احضرى فهذا وقتك .

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلُهُمْ مِّنَ القُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِمُونَ ﴾ (٣١).

كم ، اسر العدد في موضع نصب بـ ( أهلكنا ) . وأنهم إليهم ، في موضع نصب على البدل من (كم) ، و (كم) وما بعدها من إلجلة في موضع نصب بـ (كَيْرُوا ) .

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُعْضَرُون ٣٢٥).

إن ، عمنعة من النقيلة ، ولما خففت بطل عملها لنقسها هن مشابهة النسل ، فارتفع ما بسدها بالابتداء . وكناً جميع ، خبره . وما ، زائدة . وتقديره لجميع . وأدخلت اللام في خبرها ، لفخرق بينها وبين ( إن ) التي يممني ( ما ) . ومن قرأً ( لما جميع ) بالتشديد فمناه ( إلا ) وإن ( ا ) يمني ( ما ) وتقديره ، وماكل إلا جميع ، فيكون ( كل ) مرفوط

على ما قام يشتمنى اليم كخترير تمسرخ في رماد خزانة الأدب ٤/٤٥٤.

شواهد التوضيح والتصحيح ١٦١ مطيعة لحقة لليبيان العربي ؛ تحقيق محمد قؤاد عبد الباق ١٣٧٦ – ١٩٥٧ م .

<sup>(</sup>١) ﴿ وَإِنْ ﴾ ساقطة من الأصل وأثبتها لصبحة الكلام .

بالابتداء . وجميع ، خبره . ويطل بدخول ( إلاّ ) عملُ ( إن ) عمل قول من يسلما ، لأنه إذا بطل عمل ( ما ) بدخول ( إلا ) وهى الأصل فى العمل ، قلاَن يبطل عمل ( إن ) للدخول ( إلا ) وهى الضرع ، كان ذلك أولى .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ ﴾ (٣٥) .

ماءقمها وجهان .

والثانى: أن تسكون نافية فى قراءة من قرأ ( عملت ) بغير هاه ، والوجه الأول أوجه الوجين ، لأنها إذا كانت نافية ، افتقرت إلى تقدير مفعول لـ ( عملت ) .

قوله تعالى : و والقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَاذِلَ ، (٣٩). .

يترأ (القبر) بالرضح والنصب، فالرضح على الابتداء. وقعوناه ، الخليو ، والنصب بتقدير ضل حل عليه (قدّرُثاه) ، وتقديره ، قدونا القبر قعوناه. وقعوناه منازل، يحتمل وجهن .

أحدها : أن يكون تقديره ، قدرناه ذا منازل ، غنف المضاف .

والثالى : أن يكون تقديره ، قدرنا له منازل ، قحنف حرف الجر من الهمول / الأول فصار : قدرناه منازل .

قوله تعالى : حَتَّى عَادَ كَالْقُرْجُونِ الْقَلِيمِ ، (٣٩) .

السكاف فى موضع نصب على الحال من الضمير فى (عاد) وهو الفال فيه . والعرجون ، وزنه كُشْرُل نُمو : زُنْبُوز ، وقُرْتُور . ولا يكون وزنه على خُشُرُن لأنه ليس فى كلامهم ماهو على فعلون ، وقد زهم بعضهم أن وزنه على فعلون. من الانشراع، والنون فيه زائمة ، كما قالوا : فرِسن<sup>(١)</sup> ووزنه فعلن من الفَرْس ، وليس فى السكلام فعُمْل غيره .

قوله تعالى : « لا الشمسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ القَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ صَابِقُ النَّهَارِ عَ (٤٠) .

أن وصلنها ، فى تأديل المصدر وهو فى موضع رفع لأنه فلعل (ينبغى) . ولا اللبل سابق النهار : قرى أن المسابق النهار : إلى المبلو الإشافة وهى القراءة المشهورة ، وقرى أن الشواذ ، (سابق النهاد ) ، ينصب (النهار) لأن التقدير ، سابق النهار بتنوين (سابق) فحف التنوين لالتقاه الساكنين لا للإضافة ، وبقى النهار منصوباً على ماكلن عليه ، كما لوكان التنوين موجوداً .

قوله تعالى : ﴿ وَآلِيَّةً لَّهُمْ أَنَّا جَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾ (٤١).

وآية لهم ، مبتهأ وفى خيره وجهان . أحدهما : أن يكون الخير ( لهم ) .

والثانى: أن يكون إلىلمبر (أناحلنا) ، وعلى الوجه الأولى ، إن جملت (لمم) الحير ، كانت (أن) وصلتها فى موضع رفع بالابتداء ، والجلة الخير .

قوله تعالى : ﴿ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا تُعمْ يُنْقَذُونَ ﴾ (٤٣).

صريخ، مبنى مع (لإ) هل الفتح، وقد قلمنا علته، ويجوز فيه الرفع مع التنوين، لأن (لا) قد تسكرت مرة ثانية في قوله تمالى :

(ولَا هم ينقذون ) .

ألا ترى أنك لو قلت : لا رجلُ فى الدار ولا زيد . لكاف الرخ فى (رجل) صناً .

 <sup>(</sup>١) فرس الجزور والبقرة مؤفته ، وقال في البارع لا يكون الفرس إلا البعير وهي له
 كالقدم للإنسان (المصياح : مادة فرسين) .

قوله تعالى : ﴿ إِلَّا رَخْمَةً مُّنَّا ﴾ (١٤) .

رحمة ، منصوب من وجهاين .

أحدهما : أن يكون منصوباً على تقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، إلا برحمة . والثانى : أن يكون منصوباً على أنه مفعولي له .

قوله تعالى : 1 يَخِصُّمُونَ (٤٩) .

يقرأ ( يَخَصَّمُون ) بفتح الياه والخاه و ( يَخْصَّمُون ) بكسر الخاه ، و ( يِخْصُمُون ) بكسر الياهوالخاه ، والأصل فها كلها ( يختصمون ) ، على وزن (يُصَعُون) من الخُصُومة .

فن قرآ ( يَخَسَمون ) بنتح الياه والخاه ، قل فتحة الناه إلى الخاه ، وأبدل من تاه الافتسال صادا ، لأن الناه مهموسة ، والصاد مطبئة بجهؤرة ، فلسنتقل اجبّاهها ، فأبدلوا من الناه صادًا كنوافق الصاد فى الإطباق ، وأدخوا إجداهما فى الآخرى .

ومن قرأ بكسر المحاه ، حف حركة الناه ، ولم يتقلها إلى المحاه ، وأبدل من الناه صاداً ، وأدهم إحداهما فى الأخرى ، وكسر الحاه لسكونها وسكون الصاد الأولى ، لأن الأصل فى النقاء الساكنين السكسر.

و من قرأ بكسرالياه والخاه ، كسر الياه إنباعا لسكسرة /الخاه والسكسر للإنباع [١٨٧] ] كثير فى كلامهم، ألا نرى أنهم قالوا فى قُسى قِسى، وفى عُمس عِمسى، وفى خُفى خِفى وقد قسمنا فغائره.

قوله تعالى: ﴿ وَنُفِيخَ فِي الصُّورِ ﴾ (٥١) .

الجار والمجرور في موضع رض لقيامه مقام الفاهل .

قوله تعالى : ﴿ قَالُوا يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثْنَا مِن مَّرْقَلِنَا هَذَا مَا وَعَدَ السَّحْمَٰزُ ﴾ (٩٥) .

يا ويلنا ، فيه وجهان .

أحدهما : أن يكون منادى مضافاً . فويل ، هو المنادى . ونا ، هو المضاف إليه ، ونداء الويل ، كنداء الحسرة ، فى قوله تعالى :

( يا حسرة على العباد ) .

والثانى: أن يكون المنادى محفوفاً . وويلنا ، منصوب على المصد ، كأثهم قالوا يا هؤلاء ويلا لنا . فلما أضاف حفف اللام النانية .

وزع الكونبون أن اللام الهنوفة مى الأولى، وفى جواز ( ويل زيد ) بالنتج ، وجواز ( ويل زيد ) بالضم على مفحهم ، أول دليل على أن الحمفوفة مى اللام النانية لا الأولى، لأن لام المبر ، لا يجرز فتحا مع المظهر . وفى ( هذا ) وجهان .

أحدهما : أن يكون في موضع رفع لأنه مبتدأ . و﴿ ما وعد الرحمن ﴾ خيره .

والثانى : أن يكون (هذا ) فى موضع جر لأنه صفة لـ (مرقدنا) وما ، فى موضع رخ لأنه خير مبتدأ مجدوف، وتقديره ، يشكم ماوهد الرحن ، والأول أوجالوجين .

قوله تعالى : « إِنَّ أَصْحَابَ الجَنَّةِ اليَوْمَ فَى شُغُللِ قَاكُهُونَ ، (٥٥) .

أصحاب ، اسم ( إلّ ) وخيرها يجوز أن يكون ( في شغل) ، ويجوز أن يكون ( فا كبون ) . ويجوز أن يكون ( فا كبون ) . ويجوز أن يكون اخبرين ، ولايجوز أن تُجول ( اليوم ) خبرا ، لا نه ظرف زمان ، وظروف الزمان لا تسكون أخباراً هن المبشت . واليوم ، منصوب على الثارف ، والعامل فيه الثارف وهو قوله : ( في شثل ) وتقديره : إن أصحاب الجنة كالتون في شئل اليوم . فقدم معمول الثارف على الثارف كنولم ، ولا يجوز أن يكون العامل فيه نفس ( شغل ) ، لأن ( شغل ) مصدو وما كان في صفة المصدولا بالثارف على .

قوله تعالى : ( هُمْ وَأَزُواجُهُمْ فَى ظِلَالُو عَلَى الأَرَائِلُكِ. مُتَكَثِّهُ نَ ﴾ (٥٦) .

ه ، مبندأ . وأزواجم عطف عليه . ومشكثون ، خبر المبندأ . وفي ظلال ، يتملق بد ( مشكنون ) . وهل الأرائك ، صفة لـ (ظلال) ، ويجوز أن يجمل ( في ظلال ) خبرا ، وهلي الأرائك ، خبرا . ومتكثون ، خبرا ، فيكون لمبندأ واحد أخبار متعددة ، كفيل الشاع : /

سودٍ جعاد سن نِعماج اللَّشبت (١)

فهذا ، سنداً ، وبتَّى، خبر أول . ومقيظ ، خبر ان . ومصيف خبر الله ، ومشتى ، خبر رابم .

قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ ، (٥٧) .

فاكمة ، مرفوع بالابتداء . ولهم ، خيره . وفيها ، مسول الخير وهو ( لهم ) ، ويجوز أن يكون( فيها ) الحير ، و ( لهم ) معبول الخير وهو ( فيها ) ، ويجوز أن يكون كل واحد من ( لمم وفيها ) خيرين للمبتدأ الذى هو ( فاكمة ) ، ويجوز أيضا أن يكون

 <sup>(1)</sup> البيت لأول من شواهد سيويه أولم ينسيه لقائل : الكتاب ١ / ٢٩٨ وجاء بهامش شرح ابن مقبل تحقيق علي الدين عبد الحديد وروى بعد هذا الشاهد في أحد المواضع ٥ وذكر البيت الثاني . ١٣٣٧ .

والشاهد فيه رفغ ر مقيظ ) وما يعده على الخبر كما تقول : هذا : زيد متطائق . والتعمب ليه على الحافل أكثر وأحسين ، ويجوز رفعه على البدل وعلى خبر ابتداء مضمر . والبت : الكساء ، وجبله مقيظا على السعة ، والمنهن مقيظ فيه . واللثث : الصحراء .

( لم ) وسفاً لـ ( فا كه ) ، فلما تتدم صار في موضع نصب على الحلل ، ويجوز أيضاً أن يكون ( فيها ) صفة لـ ( فا كه ) ، فلما تقدم عليها صار في موضع نصب على الحلل ، وأنها إذا قدرا وصفا وإما حكمنا على موضع ( لم وفيها ) بالنصب على الحلل ، لأنهما إذا قدرا وصفا لـ لـ ( فا كه ) وقد تقدما عليها ، نصبه النكرة إذا تقدمت عليها وجب أن ينصب على الحال ، لاستحالة أن تـكون صفة ، لأنّ الصفة لا تنقدم على الموصوف ، فعدل إلى الحالة الحدد الحدد الحدد .

قوله تعالى : ﴿ وَلَهُم مَّا يَلَّـُونَ ﴾ <sup>[1]</sup> (٥٧) . ماء فيا ثلاة أوجه .

أحدها: أن تكون اسمًا موصولا بمنى الذى ، وهى فى موضع رفع بالابتداء ، وخبره الجار والمجرور قبله وهو (لم )، وصلته ( يدعون ) ، والعائد إليه محقوق ، وتقديره ، يدعونه . فحف التخفيف .

والثاني : أن تكون نكرة موصوفة ، وصفتها ( يدعون ) .

والثالث : أن تكون مصدرية فنكون مع ( يدمون) فى تأويل المصدر ، و (يدمون) أى يتمنون ويشتهون .

وأسل (يد عون) ( يد تُعبُون) هل وزن ( يضعون) ، من ( دعا يدعو ) ، فاجتمعت 
تاء الافتصال مع العال فأيعل من الناء دالا ، وكان إيدال الناء دالا ، أولى من إيدال 
العالبة، و لأن الناء حرف مهموس ، والعال حرف مجمور ، والحجور أقوى من المهوس، 
فلا وجب إيدال أحدها من الآخر ، كان إيدال الأقوى من الأضعف أولى من إيدال 
الأضعف من الأقوى ، لأن في ذلك إجحافا به وإيعال مله من الفضل على مقاربه ، 
وقتلت حركة المياء إلى ما قبلها ، فسكنت الياء ، والواو بعدها ساكنة ، فاجتمع 
ساكنان فحدت المياء لالتقاء الساكنين ، وكان حفيفا أولى ، لأن الواو دخلت لمني 
ما كنان فحدت المياء لم تعمل مفى ، فكان حفيف ما لم يعمل لمني أولى ، فصار 
( يعمون ) ووزنه ( يعتمون ) ، لحفيق اللام منه .

<sup>(</sup>١) (ولهم فيها ما يلمون) بزيادة (فيها) في أ ، يُ .

قوله تعالى : ﴿ سَلاَمٌ قَوْلاً مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ، (٥٨) .

سلام مرفوع من ثلاثة أوجه .

الأول : أن يكون مرفوعاً على البدل من( ما ) في قوله تعالى :

(وَلَهُمْ مَا يَدْعُون<sup>(١)</sup> ) .

والثانى: أن يكون وصفا لـ (ما) إذا جملتها نكرة موصوفة ، وتقديره ، ولم شى. يدهونه سلام .

والثالث : أن يكون ( سلام ) ، خبر ( ما ) ، و ( لهم ) ظرف مُلنى .

وقد قرئ (سلاما) بالنصب لأنه مصدر مؤكد . وقولا ، منصوب لأنه مصدر أيضا مؤكِّد لما قبله .

قوله تعالى : و أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدُمَ أَلاَ تَعْبُدُوا الشَّمْطَانَ ﴾ (٩٠).

ألاً تعبدوا فى موضع نصب يتقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، ألم أعهد إليكم يألا تعبدوا . فحذف حرف الجز ، فاتصل الفطل به .

قوله تعالى: ﴿ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ ﴾ (٧٢) .

إِمَّا قال : (كوبهم) ينتير تاء على جهة النسب ، كقولهم : امرأة سبُور وشكور ، والركوب ما رُكب ، وقري " : (رَكُوبَهُم) على الأصل ، وفحب السكو فيون إلى أنهم والركوب ما رُكب ، وقري " : (رَكُوبَهُم) على الأصل ، وفحب السكو فيون إلى أنهم منمول ايشتر التاء في فعول به الله على منعول يمنى منعول ، وبين فعول يمنى فاعل ، فيقولون : امرأة صبور وشكور بفير تاء ، لأنه يمنى منعول ، ولوكان كازعوا ، لما جاز أن يقرأ ( فنها ركوبهم ) يغير تاء ، لأن ( وكوبهم ) فيها يمنى منعول فلما جلز ، ولوكان على الله تعريل ، ولوكان كان على قائل المنابل ليس هليه تعريل .

<sup>(</sup>١) (ولهم فيها مايدعون) بزيادة (فيها) في أ ، ب .

## و غريب إعراب سورة الصافات ،

قوله تعالى: ٤ إِنَا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الكَوَاكِبِ ٤(٦).

يقرأ (يزينة الكواكب) يتنوين (زينة) ، ونصب (الكواكب)وجرها، وبذرك الننوين وجر ( الكواكب) .

فِن قرأ بالتنوين ونعب ( الكواكب) ، فعل ثلاثةً أوجه .

الأول : أن يكون أعمل ( الزينة ) فى(الكواكب) ، وتقديره، بأن زينّناً الكواك كقبله تعالى :

( أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ فِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ) (١)

وتقديره ، أو أن أطم يتيا .

والثانى: أن يكون منصوباً على البدل من موضع ( بزينة ) ، وهو النصب . والثالث: أن يكون منصوباً يـ ( أعنى ) .

ومن قرأ بالتنوين والجر فعلى البدل من (زينة) .

ومن قرأ بترك التنوين وجر (الكواكب) فنيه وجهان .

[٢/١٨٣] أحدهما / أن بِكون الجر على الإضافة وهو ظاهر لا إشكال ثميه

والثانى: أن يكون حلف التنوين لالنقاء الساكنين، و ( السكواكب) بعل من ( زينة ) كفراءة من نوّن ( زينة ) .

قوله تعالى : ﴿ لَّا يَسَّمُّونَ إِلَى الْمَلَّا الْأَعْلَى ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>١) ١٤ ، ١٥ سورة البلد.

أي بـ ( إلَى ) ، وإن كان يسمون لا يفتقر إلى حرف جر ، لوجين .

أحدهما: أن يكون حل ( يسمون ) على ( يصغون )، لأنه في معناه، فكما يقال: يصغون إليه . فكفك يقال: يسمون إليه .

والثانى : أن يكون المنمول محذوقاً ، وتقديره ، لا يسمعون القول ، ماتلين إلى الملاً الأعلى.

قوله ثعالى: ﴿ وَيُعُلَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ (٨) دُحُورًا ﴾ (٩).

دموراً ، متصوب على الصدر وتقديره ، يدمرون دمورا .

قوله تعالى : ﴿ بَلْ هَجِيْتَ وِيشْخَرُونَ ﴾ (١٢) .

قرئ (عببت) بنتح الناه وضمها . فن قرأ بالفتح كانت الناه ناه المفاطب . ومن قرأ بالضر ففيه وجان .

أحدهما: أن يكون إخباراً عن الله عن نفسه من إنكار الكفار البث، مع بيان القدرة على الابتداء، حتى بلغ هذا الإنكار منزلة بقال فيه : هجبت 1

والثانى: أن يكون تقديره ، قل عجبت ُ. لأن قبله ( فاستتبهم ) أى، فى أمر البحث ، فإن لم يجيبوا بالحق، فقد عجبت من إنكارهم هذا . وحذف القول كثير في كلامهم.

قوله تعالى : ، مَا لَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ ، (٢٥) .

ما، استنهامية في موضع رفع على الابتداء، ولكم ، خبره. ولا تناصُرُون، جلة في موضع نصب على لمثال من الضمير المجرور في ( لكم ) ، كقولك : ماك قامًا.

قوله تعالى : « إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ سَشْكَكُمُونَ » (٣٥) : يستكبرون، في موضعه وجهان : النصب والرفع .

فالنصب على أنه خير (كان) ، ويكون كان واسمما وخيرها فى موضع رفع ، لأنه خير (إن).

والرفع على أنه خبر ( إن) وكان ملغاة، ولا يجوز أنّ يكون ( إذا ) في موضع نصب، لأنه خبر (كان)، لأن ( إذا ) ظرف زمان، والواو في ( كانوا ) براد يهــا الجنث وظروف الزمان لا يجوز أن تقم أخباراً عن الجنث.

قوله تعالى : ﴿ إِنَّكُمْ لَذَائِقُو العَذَابِ الأَّلِيمِ ﴾ (٣٨) .

المنذاب، هجرور بالإضافة، ولهذا حذفت النون مِنْ ( لذَّاتَقَ ) وقرأ أبو الشال الأهرابي: إنّكم لذَّاتَق العذاب . بالنصب لأنه قبدر حذف النون للتخفيف لا للإضافة، وهو ردى في القياس، ولذلك قال أبو عنّان : لحن أبو الشال بعد أن كان فصيحاً، فإنه قرأً: إنْكم لما التو العذاب الألم ، بالنصب .

[٧١٨٤] قوله تعالى : ﴿ فَوَاكِهُ وَهُم مُّكُرَّمُونَ ﴾ (٤٢) .

فواكه ، مرفوع على البدل من ( رزق ٌ ) ، في قوله تعالى :

( أُولئنكَ لَهُمْ رزقٌ معلوم ) .

قوله تعالى : 1 لاَ فِيهَا غَوْلٌ ، (٤٧) .

غول، مرفوع بالابتداء . وفيها ، خبره ، ولا يجوز أن يبنى ( غول ) مم (لا ) ، للنصل بينهما بـ ( فيها ) .

قوله تعالى : ﴿ هَلْ أَنْتُم مُّطَّلِّمُونَ ﴾ (٤٥).

قرئ : (مطلمون) بفتح النون وكسرها ، فالنتح ظاهر ، والكسر ضعيف جداً لأنه جمع بين نون الجمع والإضافة ، وكان ينبني أن يكون ( مُطلمي ) ، بياه شددة ، لأن النون تسقط للإضافة ، ويجتمع الواو والياه والسابق منها ساكن، فتقلب الواوياء، وجملتا إه مشددة ، وأبدل من الضمة كسرة توطيداً البياه ، ولا وجه له ، إلاّ أن يجرى اسم الفاعل مجرى الفعل ، فيجرى مطالمون مجرى يطلمون وهو شاذّ جداً (1) كتول الشاعر :

١٥٧ \_ وَلَيْسَ حَامِلُنِي إِلَّا ابْنِ حَمَّال (٢)

فَادخل نون الوقاية على اسم الفاعل ، لأنه أجراء مجرى الفعل ، فحكًّاته قال : يحملق ، وهذا إنما يكون في ضرورة الشعر لا في اختيار الكلام .

قوله تعالى : « فاطَّلَكَ فَرَّاهُ فى سَوَاءِ الجَحِيمِ ، (٥٥) . قرى (اطَّلَم) بالتشديد، و(اطَّلَم) على(أقْمَـل) بالتخفيف وهما فعلان ماضيان . ويقال : (اطَّلَمَ واطَّلَم) يعنى واحد، ويجوز أن يكون (أطلم) بالتخفيف فعلاً مضارعا ، إلا أنه نصب على جواب الاستفهام بالفاء.

قوله تعالى : ﴿ أَفَمَا نَحْنُ بِمُثِّينَ ﴾ (٥٨) ﴿ إِلَّا مَوْتَتَنَا الذُّهَ ، (٥٩) .

موتتنا، منصوب على المصدر كأنه قال: ما محن نموت إلا موتتنا الأولى . كما تقول: ما ضربت إلا ضربة واحدة .

قوله تعالى: ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الجَحِيمِ ﴾ (٦٤).

نى أصل الجمعيم فيه ثلاثة أوجه . الأول : أن يكون وصفًا لـ (شجرة) .

والثاني : أن يكون خبراً بعد خبر ..

<sup>(</sup>١) (هاذا) أن أ.

 <sup>(</sup>٢) قال أبو العباس : أنشائ السماءى أبو مُسكلتم ، وذكر أبياتا منها :
 ألا نتى من بنى ذيبان عمانى وليس عمانى إلا ابن حمالى
 وأنشد بعضهم (وليس حاملى إلا ابن حمال ، الكامل ٢١٣/١٠) .

والتالث: أن يكون في موضع نصب على الحال من الضمير في (تخرج).

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ المُجِيبُونَ ﴾ (٧٥).

المخصوص بالمدح محفوف، وتقديره، قلتم الجيبون نحن ، كقوله تعالى : (يَعْمَ الْمَدِدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ )(١)

أى أيوب .

قوله تعالى : ﴿ سَلاَمٌ عَلَى نُوحٍ ﴾ (٧٩) .

سلام، مرفوع لأنه مبتدأ . وعلى نوح، خبره، وجاز الابتداء بالنكرة، لأنه فى معنى الدماء، كقوله تمالى :

( وَيْلُ لَلمُطَفَّفِينَ ) (٢) .

وقرئ (سَلاما) بالنصب ، على أنه مضول ( تركنا )، وتقديره ، تركنا عليه فى الآخرين سلاما، أى تناه حبنا .

قوله تعالى : ﴿ أَيْفُكُا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُريدُونَ ﴾ (٨٦) .

إفكا، منصوب بـ (ترينون) وتقديره ، أثريدون إفكا. وآلمة ، منصوب على البدل من قوله : (إفكا).

[٢/١٨٤] قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خُلَّقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٩٦) .

ما ، فى موضع نصب بالمعلف على الكتاف والميم ، وهى مع الفعل مصدر ، وتقديره ، خلقتكم وعملكم ، وبجوز أن تكون (ما) استنهامية فى موضع نصب بـ ( تسلون ) على النحقير لعملهم ، والتصنير كه . والموجه الأول أغلق .

<sup>(</sup>١) ۳۰ مورة ص ، ١٤ أمورة ص ،

<sup>(</sup>٢) ١ أسورة المطفقين .

قوله تعالى : ﴿ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ﴾ (١٠٢) .

قرى ( ترى ) بنتج الناه والراء ، ويضم الناه وكسر الراه . فن قرأ ( ترى ) بنتج الراه ، في قرأ ( ترى ) بنتج الراه ، في مرا الراى وليس من رؤية الدين ، لأنه لم يأسره برؤية شي ف وإنما أمره أن يعبر رأيه فيا أمر فيه ، ولا يمكون أيضاً من رؤية القلب لأنه يتنتر إلى مغولين ، وليس في الكلام إلامفول واحد ، وهو ( ماذا ) ، يجملها اتحاً واحداً فى موضع نصب يد ( ترى ) ، وإن شئت جملت ( ما ) استغمامية فى موضع رفع بالابتداء ، و ( ذا ) يعمل الذى فى موضع رفع بالابتداء ، و ( ذا ) يعمل الذى فى موضع رفع بالابتداء ، و ( ذا ) يعمل النام المسائدة على الذى المسائد المنام المسائدة على الذى المسائد لا تصل فى الموصول . ومن قرأ ( تُرى ) يضم الناه وكسر الراء فهى أيضا من الرأى إلا أنه تتل بالمسرة إلى الراعى ، فقته أن يتمدى إلى مضواين ، ولك الاقتصال على أحدها ، وتقديره ، ماذا تريناه . قمنف المنمولان تغنيفا ، ويقال : أربته الشيء على أحده يونان . أربته الشيء عن الرأى المناه يستقده . والمنى ، فانظر ماذا شيمانا عليه من الرأى ، أفصر أم مجزع .

قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلجَبِينِ ﴾ (١٠٣) . بى جال (لنَّا) ثلاثة أوج.

الأول: أن يكون محذوفاً وتقديره، فلما أسلما رُجّا أو سعدا.

والثانى : أن يكون جوابه ( ناديناه ) ، والواو زائدة ، والوجه الأولىأوجه الأوجه. والثالث : أن يكون جوابه قوله ( تَلّه ) والواد زائعة ( <sup>(1)</sup> .

قوله تعالى: « أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَلَرونَ أَحْسَنَ البَخَالِقِينَ » (١٢٥)

﴿ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأَوَّلِينَ ﴾ (١٢٦) .

الله ربكم ، يقرأ بالرفع والنصب ، فانرفع على الابتداء ، والخبر ؛ والنصب على البدل من قوله تعالى : (أحسن الحالقين) .

<sup>(</sup>١) الوجه الثالث ساقط من أكله ، ومنقول من ب .

قوله تعالى : ﴿ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ ﴾ (١٢٩)

مغول (تركنا) محفوف ، وتقديره ، وتركنا عليه فى الآخرين الثناء الحسن . ثم ابتدأ قتال :

ه سَلاَمٌ عَلَى إِلَّ يَاسِينَ ، (١٣٠) .

سلام على آل ياسين . سلام ، مرفوع لأنه سبنداً والجلر بسده ، خبره ، والجلة فى موضع نصب بـ (تركنا) ، ولو أعملت (تركنا) فيه لنصب فقال : (سلاما). [مدام] وآل ياسين ) ، أ فن قرأ (آل ياسين)، أراد به (آل عمد) ، أراد به (آل عمد) . ومن قرأ (إل ياسين) ففيه وجهان .

أحدهما : أن يكون لغة في ( إلياس ) ، كيكال وميكائيل .

والثانى : أن يكون جمع ( إلياسٌ ) فحفف ياه النسب ، كالأعجبــيّبن والأشعريين ، وإنما حفقت لثقلها وثقل الحلع ، وقد تحفف هذه فى جمع التكدير ، كما تحفف فى جم التصحيح فى قولهم : المبالبة والمسامنة ، واحدم مهليّ رمســـمىّ .

قوله تعالى: « وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مَاثَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ » (١٤٧). أَدَ مَهِا أُرْسَةُ أُرْجِهِ.

الأول : أن تسكون للتخيير ، والمشى ، أنهم إذا رآم الرائى ، تغيير فى أن يعدم ماته ألف أو يريدون .

والثانى: أن تسكون الشك ، يسى أن الرأى إذا راهم ، شك فى عدمهم لسكتر بهم ، فالشك يرجع إلى الرأن لا إلى الله .

والثالث: أن تسكون يمني (بل).

والراج : أن تسكون يمش الواد ، والوجان الأولان منصب البصريين ، والوجان الآخران منضب السكوفيين . قوله تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴾ (١٥١) .

إنهم ، مكسورة بعد (ألا) لأنها مبندأة ، وفولا (اللام) في (ليقوفون) ، لجلز أن تفتح الهميزة على أن تسكون (ألا) يمبنى حقا ، ولو قلت : أحقا أنك منطلق، لفتحت ، لأن تقديره ، أنى حقّ أنك منطلق.

قوله تعالى : ﴿ أَصْطَفَى البِّنَاتِ عَلَى البِّنِينَ ﴾ (١٥٣) .

قرى ( أصطفى ) بهمزة منتوحة من غير مد ، وقرى بللد ، فمن قرأه بغير مد ، كان أصله ( آصطفى ) ، فأدخلت عليه همزة الاستفهام ، فاستننى بها هن همزة الوصل فحذفت ، كندله تعالى :

( سواءً عليهم أَسْتَغْفَرْتَ لهم ) (١)

ومن قرأه بللد أبدل من همزة الوصل مدةً ، كما يبدل من الهمزة التي تصحب لام التمريف مدة ، نمو ، آلرجل عندك . وكقوله تعالى :

و = آللهُ أَذِنَ لَكُمْ ﴿ (")

والغرق يينهما ظاهر ، لأنه لو أسقطت الهمزة التي تصحب لام التعريف مع همزة الاستفهام، لأدى ذلك إلى أن يلتبس الاستفهام بالخبر، وليس كفائك ههذا ، لأن همزة الاستفهام مفتوحة ، وهمزة الوصل مكسورة ، فلا يتم اللبس ، فلا يفتقر إلى فرق الإراقة اللبس.

قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الجَحِيمِ ، (١٦٣) .

مَنْ ، فى موضع نصب بـ ( فانتين ) ، وقرى ( صالُ الجحيم ) بضمة اللام ، وفيه ثلاثة أوجه .

<sup>(</sup>١٠) ٣ سورة المنافقون. أ

<sup>(</sup>٢) ٥٩ سورة يونس ، وكلمة (آلف) ساقطة من ب .

الأول: أن يكون على حذف لام (صال) ، وهى اليام كما قالوا: باليت ويالت أى ياليه .

والثانى : أن يكون قلب اللام التي هى الياء من (صالى) ، إلى موضع المين ، فصار (صايل)، ثم حدّق الياء فبقيت اللام مضمومة، وفيه بُعد .

والثاك: أن يكون أصلة (صالون) ، جم (صال ) ، وجُمِسَعَ حملا على معنى [٧/١٨] ( مَنْ )، فحنفُت النون منه للإضافة ، / وحذفت الواو لاَلتَفاه الساكنين .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴾ (١٦٤) .

تقديره، وما مناأحه إلا له مقام ماوم . وذهب السكوفيون إلى أن تقديره، وما منا إلاّ مَنْ له مقام معلوم . فحذف الموصول وأبقى الصلة ، وأباه البصريون ، لأن الموصول هندهم لا يجذف .

قوله تعالى : « وَإِنْ كَانُوا لِيَقُولُونَ » (١٩٧).

إن، مجنَّفة من الثقيلة ، وتقديره ، وإنَّهم كانوا ليقولون . ودخلت اللام فرقا بين ( إنَّ ) الطُّفقة من الثقيلة ، و ( إن ) النافية ، وذهب الكوفيون إلى أن ( إن ) بمعنى ( ما ) واللام يمثى ( إلا ) وقد قصنا نظائره .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ ﴾ (١٧٢) .

له ، فصل بين اسم ( إن ) وهو ( ﴿ ) ، وخيرها وهو ( المنصورون ) ، وأدخلت اللام على الفصل ، ولا يجوز أن يكون ( لمم ) صفة لاسم ( إن ) ، لأن اللام لا تنسئل على الصفة ، ويجوز أن يجمل ( لم ) مبتدأ . والمنصورون ، خيره ، والجلة من المبتدأ والحير ف موضم رضً لأنه خير ( إن ) .

## 1 غريب إعراب سورة ص 1

قوله تعالى : ﴿ صُ ﴾ (١) .

قرئ (صاد) يسكون الدال وفتحها وكسرها بلا تنوين وبتنوين .

فَن قرأ بالسكون ضلى الأصل ، لأن الأصل فى حروف التهجى البناء ، والأصل في البناء أن يكون على السكون .

ومن قرأ بالفتح جمله اسماً السورة كأنه قال: اقرأ صاد ، ولم يصرفه التعريف والنائيث، وقيل هو في موضم نصب، يتقدير حذف حرف القسم كقواك: الله الأفعلن". ومن قرأ بالكسر ينهر تنوين، ففيه وجان.

أحدهما: أن يكون أمراً من المصاداة ، وهي المقابلة ومعناه، صلا القرآن بعملك . أي، قابله .

والثانى: أن يكون أعل حرف القسم مع الحذف ، كقولم: الله الأضلن ، وأعل الحرف مع الحذف ، لكثرة حذة في القسم ، وفيه ضعف .

ومن قرأ بالكسر مع التنوين ، شبه بالأصوات الق تتون قفرق بين النعريف والتنكير، نحمو : مه ومه وصه وصه .

والقرآن مجرور على القسم ، وجواب القسم ، فيه أربعة أوجه .

الأول: أن يكون جوايه (إن كُلُّ إلاَّ كَدَّب الرسلَ )

والثانى: أن يكون جوابه ، ( كِلِّ الَّذِينَ كُفَّرُوا ).

وَالنَّالَتْ: أَنْ يَكُونَ جُواْهِ ، ﴿ إِنَّ ذَٰ إِنَّ خَلِّكَ ۚ كُفُّ ۗ ﴾ .

والرابع : أن يكون جوابه (كم أهلكنا ) وتقديره ، لَكُمْ أهلكنا ﴾ فقدفت اللام ، كماحذفت من قوله تعالى :

( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زِكَّاهَا ) (١)

أى، لقد أفلح، وهذا قول الفراء .

قوله تعالى : و فَنَادَوْا وَّلاَّتَ حِينَ مَنَاصِ ، (٣) .

[١/١٨٦] ولات ، حرف بحسى (ليس) ، وله اسم وخبر كليس ، وتقديره ، ولات / المينُ حينَ مناص ، ولا يكون اسحه وخبره إلا الحين ، ولا يجوز إظهار اسحه ، لأنه أو غل فى الفرعية ، لأنه فرع على (ما) ، و (ما) فرع على (ليس) قالوم طريقة واحدة .

وأما من قرأ (ولات حينُ مناص) بالرفع فأضمر الخبر ، فهو من الشاذ الذى لا يقاس عليه ، كتول الشاعر : لا يقاس عليه عند . وكتول الشاعر : وإذ ما مثلهم يشر (٢)

فنصب خبر (ما) مع تقديمه على اسمها ، وذلك شاذ لا يناس عليه . والناه في (لات) لتأنيث السكلية ، وهي عند البصريين يمنزلة الناه في النسل ، نحو ، ضريت ، وفحيت ، والوقف عليها بالناه ، وعليه خط المصحف ، وهي عند الكوفيين بمنزلة الناه في الاسم ، نحو ، ضارية وذاهية ، والوقف عليها عندهم بالهاه ، وروى ذلك هن السكافى ، والأقيس مذهب البصريين ، لأن الحرف إلى النعل أقرب منه إلى الاسم ، وخعب أبو عبيد التسم بن سلام ، إلى أن الناء تتعلق بد (حين) ، والأكادين عل خلافه .

<sup>(</sup>١) ٩ سررة الشمس.

<sup>(</sup> ٢ ) هذا شطر بيت من شواهد سببويه ٢٩/١ وقد نسبه إلى الفرزدق والبيت :

فأصبحوا قد أعاد الله تستهم إذ هم قريش وإذما مثلهم إشر

استشهد به على تقديم عبر (ما ) منصوبًا ، والفرزدق تميمى ، يرفعه مؤخرًا ، فكيف إذا تقدم ؟ .

قوله تعالى: ﴿ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا ﴾ (٦).

أن، مفسرة، وتقديره أى امشوا ، وهو من المشاية (١)، وهي كشهرة النتاج ، دعا لهم بكترة الماشية. وامرأة ماشية ، كشيرة الولد . قال الشاهر :

۱۵۸ - والشاة لا تمشى على الهملُّع(٢)

أى لا تكثر . والهملم ، الذئب ، وقد أفر دنا في أسماته كناما .

قوله تعالى: ﴿ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ﴾ (١١).

جند، مرفوع لأنه مبندأ. وماء زائدة. وهناك، صفة جند، وتقديره، جند كائن هناك. ومهزوم، خر المبندأ، وقبل: هناك، متملق بمهزوم، تقديره، جند مهزوم في ذلك المسكان. والأوك أوح.

قوله تعالى : ( كَنَّبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ، (١٢) . إنا وخلت الناه في (١٢) .

قوله تعالى : 1 إِذْ تَسَوَّرُوا المِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَّ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لاَ تَخَفْ خَصْمَانِ بَنَى بَعْضُنَا عَلَى بَنْضٍ ، (٢١، ٧٧).

إذ ، تنعلق بـ ( نبأ ) ، وقال ( تَسَوَّرُه ا ) بلغظ الجم ، لأن الخصم مصدر يصلح الواحد والاثنين والجم والمذكر والمؤنث ، فجيم حلا على المنى . وإذ دخلوا عليه .

لا تأمريني بينات أسفع فالشاة لاتمثن على المسلّع

والهبلع : الذئب الحقيف – أسقع : فحل من الغم – وقوله : لا تمثني على الهملع ، أي لا تكثر مع الذئب – وقيل : قوله تمثيني ، يكثر نسلها .

<sup>(</sup>١) (المثنا) وهو كثير النتاج ــ هكذا في ب.

<sup>(</sup>٢) السان مادة (عملم). أنشك ابن سيده:

إذ ، بعل من ( إذ ) الأولى ، وقيل العلمل في ( إذ ) الثانية ( تسوروا ) ، وقيل :
التسوّر في زمان غير زمان الدخول ، وقيل ( إذ ) الأولى يعمى ( كما ) ، وتقديره ،
[٢/ ١٨٦] وهل أتاك / نيأ الخيم لمنّا تسوروا الهراب . وخصان ، مرفوع لأنه خير مبتدأ محذوف
وتقديره ، تفين خصان . فحف المبتدأ .

قوله تعالى : ﴿ وَعَزَّنِي فِي الخِطَابِ ، (٢٣) .

قرى (وعرنى) بالتشديد والنخفيف ، فن قرأ بالنشديد فعلى الأصل من قولم : عزّ ، إذا غلبه ، ومنه قولم : من عزّ بزّ ، أى ، من غلب سلب . ومن قرأ (وعرنى) بالتخفيف جمله محنفاً من قولم : (وعزّنى) كما قلوا فى (رُبّ رُبْ) ، وما أشبهه من المضاعف . والمحلل فيه وجهان .

> أحدهما: أن يكون مصدر خاطب خطابا، نحو ضارب ضرابا . والثاني: أن يكون مصدر خطب المرأة خطابا، نحو كتب كتابا .

قوله تعالى : ﴿ قَالَ لَقَدْ ظُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَيْكَ إِلَى يَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الخُلطَاء لَبَبْغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض ﴾ (٢٤) .

بسؤال نسجتك ، تخديره بسؤاله إلى نسجتك . فحفف المماء التي هي فاعل في المشيء والمنسول الأول ، وأضاف المصدر إلى المفسول الثاني . والخلطاء ، جمع خليط ، كشريف وشرفاء ، وفسل إذا كان صفة ، فإنه يجمع على فسلاء إلا أن يكون فيه واو ، فإنه يجمع على فسإل ، تحو ، طويل وطوال .

قُولَهُ تعالى: ﴿ وَقَلِيلٌ مَّاهُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَنَنَّاهُ ﴾ (٢٤). هم، مبتدأ وقليل، خبره. وما، زائدة وظن داود أنما فنناه، أى تبقن. وفتناه، قرى، بتشديد النون وتخفيفها، فالتشديد ظاهر، والنخفيف أراد به الملكين، أى فته الملكان.

قوله تعالى : و فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ، (٧٥) .

فك، في موضع نصب يـ (غفرنا)، ويجوز أن يكون في موضع وفع آنه خير مبتدأ محذوف، وتقديره، الأمر فك .

قوله تعالى : « وَوَهَيْنَا لِلنَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ العَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاكُ » (٣٠) .

المقصود بالمدح محفوف ، وفي تقديره وجهان.

أحدهما: أن يكون النقدير، عم العبد سلمان.

والثانى: أن يكون التقدير، نعم العبد داود، وهو إلى سليان أقرب.

قوله تعالى : « إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالعَشِيِّ الصَّافِئَاتُ الْجِيَادُ ، (٣١). الحياد، فه وجان .

أحدها: أن يكون جم (جواد).

والنانى: أن يكون جم ( جائد ) .

قوله ثعالى : ﴿ فَقَالَ إِنِّى أَخْبَبْتُ حُبُّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْر رَبِّى حَتّى تُوَارَثُ بِالعِجَابِ ﴾ (٣٣) .

حب الخاير ، منصوب لوجهاين .

أحدهما: أن يكون منصوبا على أنه مغمول به ، الأن المضى ، أنه آثر حب الخير. ، لا أنه أحبُّ حُبًّا .

والناتى: أن يكون منصوبًا على المصدر ، ووضع (حبُّ)، وهو اسم ، موضع الإحباب الذى هو المسعد ، والوجه الأول / أوجه الوجين . وحتى نوارت بالمجاب، [١/١٨٧] مشى الشمس وإنما أضمر قبل الذكر إلالة الحال ، كتوله تعالى :

( كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ )(١)

<sup>(</sup>١) ٢٦ سورة الرحمن .

أراد به الأرض، وإن لم يجر لها ذكر ، قدلالة الحال، وهوكنير في كلامهم. قوله تعالى : « رَحْمَةً مَّنَّا وذِكْرَى لِأُولِي الأَلْبَابِ ، (٣٣) . وحمة ، منصوب يوجهن .

أحدهما : أن يكون مصدرا .

والثانى : أَنْ يَكُونَ منصوبًا لأنه مفعول له .

قوله تعالى: « إِنَّا أَخْلُصْنَاهُمْ بِيَخَالِصَة ذِكْرَى » (٤٦) . قرى (يخالمة) بالتنوين، وترك التنوين، فن قوأ بالتنوين كان (ذَكرى الدار) بعلا من (خالمة)، وتقديره، إنّا أخلصناه بذكرى الدار. ويجوز أن يكون منصوبًا بـ (خالمة)، لأنه مصدر كالمافية والعاقبة، ومن ترك التنوين كان (ذكرى) مجروراً بالإضافة.

قوله تعالى : ﴿ جَنَّاتِ عَدْنِ مُُفَتَّحَةً لَّهُمُ الأَبْوَابُ ﴾ (٥٠) . جنات، منصوب على البدل من قوله تعالى : ( لحسن مآب ) . ومفتحة ، منصوب لأنه وصف لجنات ، وفيه ضمير عائد إلى ( جنات ) ، وتقديره جنات عدن مفتحة هي . والأبجاب، مرفوع من وجين .

أحدهما : أن يكون مرفوعاً على البدل من الضيير فى (منتحة) ، لأنك تقول : فتحت الجنان ، إذا فتحت أبوابها . قال الله تعالى :

( وفتحت السماء فكانت أبواباً )(١)

والثانى : أن يكون مرفوعا بقوله (مقنعة ) ولايكون فى ( منتحة ) ضمير ، وتقديره مفتحة لهم الأبواب منها . لحذف ( منها ) وذهب السكوفيون إلى أن التقدير فيه ، مفتحة

<sup>.</sup> (۱) ۱۹ سورة التياً.

لهم أبوابها ، فأقاموا الألف واللام مقام الضمير ، وهذا لا يجيوز عند البصريين ، لأن الحرف لا يكون بدلا من الاسم .

قوله تعالى : ( مُتَّكِثينَ فِيهَا ، (٥١) .

متكثين ، منصوب على الحال من الماء واليم ف (لم ) .

قوله تعالى : ﴿ هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرٌّ مَآبِ ، (٥٥) .

هذا ، فى موضع رض لأنه خبرسنداً محذوف ، وتقديره ، الأمر هذا ويجوزاًن يكون التقدير ، إنّ هذا لرزقنا هذا . فيكون توكيداً لما قبله .

قوله تعالى : « هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَبِيمٌ وَغَسَّاقٌ ، (٥٧) .

هذا ، يجوز في موضعه الرفع والنصب ، ظرفع من أربعة أوجه .

الأول : أن يكون سنداً وحم ، خبره . وفليفوقوه ، اعتراض ، كما تقول : زيدٌ فاهلر رجلٌ عالم .

والثاني: أن يكون (هذا ) غصوصا بالله ، أي بنس المهاد هذا المذكور .

والثالث: أن يكون مبتدأ وخبره (فليفوقوه) ، ودخلت الفاء للتنبيه الذى فى (هذا )، ويرفم (حج)، على تقدير ، هو حميم .

والرابع : أن يكون خير مبتدأ ، / وتتديره الأمر هذا ، ويرفع (حميم ) على تقدير ، [٢/١٨٧] هو حميم . وقيل تقديره ، منه حميم . والنصب فى هذا يكون بتقدير فعل يضره ( فليذوقيره ) وتقديره ، فليذوقو اهذا فليذوقوه . والناه زائدة عند أبى الحسن الأخش كتولك : هذا زيد فاضرب . ولولا النام ، لكان النصب أولى من الرفح ، وإن كان جائزًا لأنه أمر ، والأمر بالنمل أولى .

قوله تعالى : ﴿ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ، (٥٨) .

و آخر (۱) مبتداً . و(من شكله) صفة له ، ولهذا حَسُ أن يكون مبتداً مع كونه نكرة . وأزواج خبر المبتدا ، وكفلك من قرأ (آخر) بالتوحيد وقعه بالابتداء أيضا . وأزواج ، ابتداء أنا . ومن شكله ، خبر لـ (أزواج) ، والجلة من المبتدأ والخير فيموضع رفع ، لأنه خبر المبتدأ الأول الذى هو (أخر) ، ولا يحسن أن يكون (أزواج) خبراً من الآخر ، لأن الجمع لا يكون خبراً عن المغرد ، وقيل (آخر) ، وصف لمبتدأ عفوف وتقديره ، لهم عناب آخر من شكل نما تقام . وأزواج ، مرفوع بالفرف وهو (من شكله ) ، ولا يحسن هذا فى قرامة من قرأ (وأخر) بالجمع ، لأنك إذا رفعت (الأزواج) بالظرف ، لم يكن فى الظرف ضعير وهو صفة ، والصفة لابد لها من ضعير يعود على الموصوف ، لأن الظرف لا يرفع فاعلين .

قوله تعالى : ٥ وَقَالُوا مَالَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُتُنَّا نَعُلُّهُم مِّنَ اللَّشْرَارِ ﴾ (٦٢) .

ما ، فى موضع وضع بالابتداء . ولنا ، خيره . و لا ترى ، جلة فى موضع لصب على الحال من الضدير فى ( لنا ) . كنا لعدم ، جلة فعلية فى موضع لصب ، لأنها صفة لقوله: (رجالا ) ، والدائد منها إلى الموصوف الهاء والميم فى ( لعدم ) . ومن الأشراد ، فى موضع نصب ، لأنه يتعلق بـ ( لعدم ) . والأشراد ، إنما جازت إمالته وإن كان فيه راء مضوحة والراء المنسوحة تمنع من الإمالة ، لأنّ فيه راء مكسورة والراء المنسوحة تملم الإمالة ، وإنما غلبت الومالة ، وإنما غلبت الإمالة ، على الراء المنسوحة للمالمة من الإمالة ، لأن الراء للمنسورة أقوى ، والراء للمنسوحة أضف ، فلما تعارضا فى جلب الإمالة ، المنا المارضا فى جلب الإمالة ، المنا المارضا فى جلب الإمالة ، الإمالة ، فلما تعارضا فى جلب الإمالة ، الإمالة ، المنا للمارضا فى جلب الإمالة والمنا الأقوى أولى من الأضعف .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴾ (٦٤) .

<sup>(</sup>١) (أزواج وآعر) مكنا في 1 .

تَخَالُمُ مُ . مرفوع من أربعة أوجه .

الأول: أن يكون مرفوعاً على البدل من (حق).

والنَّاني: أَنْ يَكُونُ خَبَّرُ مَبِّنَدُأُ مُعَنَّوفَ وَتَقْدِرُهُ } هُو تَعْلَمُ .

والثالث: أن يكون خبراً بمد/خبر لــ ( إنَّ ) .

والرابع: أن يكون بدلا من (ذلك) على الموضم.

قوله تعالى : وقُلُ هُونَبَاً عَظِيمٌ (٦٧) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ١ (٦٨).

هو نبأ ، مبتدأ وخبر . وعظم ، صفة وأثم مبتدأ . وسرضون ، خبره ، وعنه ، متملق بالخلير وهو (معرضون ) . ويروى عن عاصم ، أنه كان يتف على ( نبأ ) ، ويبتدئ : عظم أثم عنه معرضون . فيكون ( عظيم ) ، خبر مبتدأ محفوف ، وتقديره ، هو عظيم . ويكون ( أثم ) مبتدأ . ومعرضون ، خبره . وهنه ، متملق ( بمعرضين ) ، والجلة وصف لـ ( عظيم ) ، لمسكان العائد إليه وهو الحاء في ( عنه ) ، والمبتدأ مع خبره في موضع رفع صفة لـ ( نبأ ) . "

قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنْ يُوحَى إِلَىَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَلِيرٌ مُّبِينٌ ﴾(٧٠).

أثما ، في موضعه وجهان : الرفع والنصب .

قالرفع بــ ( يوحى ) ، على أنه مفعول مالم يسم فاعله ، والنصب بتقعير حقق حرف الجر ، وتقديره ، بأنما أنا نذير . وإلى ، يقوم مقام الغاعل لــ ( يوحى ) . والرجه الأول أوجه الوجين .

قوله تعالى : « قالَ فالحَقُّ وَالحَقُّ أَقُولُ » (٨٤) .

. فالحق الأول ، يقرأ بالنصب والرقع .

فالنصب من وجهين .

أحدهما : أن يكون منصوبا على تقدير ضل ، وتقديره ، الزموا الحق أو اتبعوا الحق .

[1/144]

والثاني: أن يكون منصوبا على تقدير حذف حرف النسم ، كقو ك: الله لأنسان . والدليل على أنه قسم ، قوله تمالي :

( لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ ) .

والرفع من وجهين .

أحدهما: أن يكون مرفوها هل أنه خير مبتدأ عدفوف، وتقديره أنا الملق. والثانى: أن يكون مبندأ والحبر محذوف وتقديره، فالحق منى .

والحق الثانى، منصوب بـ(أقول) وتقديره : أقول الحق . وهو اهتراض بين القسم دجوابه ، وقد قرئ : فالحق والحق أقول . بالجر فها على القسم وإصال حرف الجر فى القسم مع الحذف ، كما تقول : الله لأضلن ، (و) الله لأذهبن . وهى قراءة شاذة ضيفة جداً ، قياساً واستمالاً .

قوله تعالى : ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴾ (٨٨) .

وأصله (لتنكُونَ) ، إلا أنه لما اقصلت به نون التوكيد الشديدة ، أوجبت بناءه ، لأنها أكدت العملية فردته إلى أصله في البناء ، فحذفت النون ، فالنقت الواو والنون الأولى من نون التوكيد الشديدة ، لأن الحرف المشدد بحرفين ، الأولى ساكنة والثانية متحركة ، فاجتمع ساكنان فحذفت الواو لالنقاء الساكنين ، وبثيت الغمة تبلها (٢/١٨٨] تعلى علمها ، ومعنى ( تتمكنَ ) أى، لتعرفن ، ولهذا تعد ي/ إلى معمول واحد .

## ۽ غريب إعراب سورة الزمر ۽

قوله تعالى : ﴿ تُنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ ﴾ (١) .

تاژيل ، مرفوع من وجهين .

أحدهما: أن يكون مبتدأ. ومن الله خبره .

والثاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف، وتقديره، هذا تنزيل.

قوله تعالى : « وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ مَا نَعْبُلُهُمْ الاَّ لِنُصَّرُّهُ نَا ﴾ (٣) .

والدين ، مبتدأ وخبره محذوف ، وتقديره ، يقولون ما نسيده . فحذف (يقولون). الذي هو الخير ، ويجوز أن يكون الخير قوله تعالى :

( إن الله يحكم بينهم )

ویکون (یقولون) فی موضع نصب علی الحال من الضمیر فی (آغضوا) وتقدیره ، والذین اتفضوا من دونه اولیا، قاتلین ما نسیدهم . وما نسیدهم ، جملة فی موضع نصب بـ (یقولون) المقدر، لأن الجل تقع بعد القول محکیة فی موضع نصب .

قوله تعالى: « ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ لهُ الْمُلْكُلا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ (٦). ذلكم ، مبتدأ ، ووبكم ، خبره ، وله الملك ، خبر آخر ، والنُهكُ ، مرفوع بالجار والمجرور ، وتقديره ، ذلكم ربكم كائن له الملك . ولا إله إلا هو ، فيه وجان : الرفع والنصب ، فاقرف أن يكون خبراً آخر للمبتدأ ، والنصب أن يكون منصوباً على المالى، وتقديره ، منفرةاً بالرحدانية . قوله تعالى : ﴿ أَمَّنُ مُو قانِتٌ ﴾ (٩) . قرئ بالتخنف والتندير .

فمن قرأ بالتخفيف ففيه وجهان .

أحدهما : أن تكون المسرزة للاستفهام يمنى التنبيه ، ويكون فى السكلام عمفوف ، وتقديره ، أمَنْ هو قانت يضل كذا كن هو على خلاف ذلك ، ودل على هذا الهنوف قوله تمالى : ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) .

والثانى: أن تكون الهمزة النماء ، وتقديره ، يامن هو قانت أبثير فإنك من أهل الجنة ، لأن ما قبله يعل عليه ، وهو قوله تعالى : ( إنك من أصحك النار ) .

ومن قرأ بالتشديد فإنه أدخل ( أمْ ) على ( مَن ) يمنى الذى ، ولا يجوز أن يكون يمنى الاستفها ، لأن ( أم ) للاستفهام فلا يدخل هلى ما هو استفهام ، وفى الكلام محدوف ، وتقديره ، العاصون رئيم خير" أم من هو قانت ، ودل على هذا الهذوف أيضاً قوله تعالى : ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) .

قوله تعالى: «لِللَّذِينَ أَحْسَنُوا فى هذِهِ اللَّذْيَا حَسَنَةً ، (١٠). حسنة، مرفوع لأنه مبتدأ، وخبره الجلر والمجرور قبله. وفى، يتعلق بـ (احسنوا)، إذا أربد بالحسنة الجنة، والجزاء فى الآخرة. و بـ (حسنة) إذا أربد بالحسنة ما يُسلى [1/104] العبد فى الدنيا بما يستحب فها. والوجه / الأول أرجه، لأن الدنيا ليست بدار جزاء.

قوله تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي ﴾ (١٤) .

الله ، منصوب بـ ( أهبد ) . ومخلصاً ، منصوب على الحال ، إمَّا من المضمر في ( أعبد ) ، ولايم ، في ( أعبد ) ، ولايم ، ولم ، ولايم ، ولاي

قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ اجْتَنَبُواْ الطَّاغُوتَ أَنَّ يَعْبُدُوهَا ﴾ (١٧).

أن وصلتها مصدرية في موضع الصب عل من مضول (اجتنبوا)، وتقديره،

والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت. ولهم، في موضع رض، لأنه خبر المبتدأ الذي هو (الذين). والبشرى، مرفوع بـ (لهم) لوقوعه خبراً للمبتدأ .

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَّغِيجُ فَتَرَاهُ مُصَّفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطامًا ﴾ (٢١). يصله ؛ بالرفم ، وقرئ بالنصب ، وهي قراءة ضيغة ، وشهم من قال : نصبه تبعًا

يجمله ، بالرهم ، وهرى بالنصب ، وهى فراءه صعيفه ، وسهم من ثنان : تصب بنت لما قبله ، ففتح اللام لأن العين قبله مفتوحة ، وليس بقوى ، وليس فى توجيعها قول مرضى جار على القياس .

> قوله تعالى : « قرْ آنًا عَرَبيًّا غَيْرَ فِي عِوَجٍ ، (٢٨) : قرآنًا، توطئة لهعال. وهريبا، خال من القرآن .

قوله تعالى : وضرَبَ اللهُ مَثلاً رَّجُلاً فِيهِ شُركاءُ مُتشاكِسُونَ ، (٢٩).

ضرب الله مثلا رجلا ، تقديره ضرب الله مثلا مثل رجل ، فحنف المضاف، وقد قصدنا نظائره . وفيه شركاء متشاكسون، شركاه، مرفوع الظرف على المفحيين، لأن الظرف وقم صفة لقوله : (رجلا) . دَرَجُلاً سَلَماً ، معطوف على قوله : (رجلا)

لأن الظرف وقع صفة لقوله : ( رجلا ) . وَرَجُلا سَلَّما ، معطوف هل قوله : ( رجلا الأول ، أى مثل رجل سالم .

قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ (٣٣) .

الذى ، سنداً وخيره (أولئك) ، وإنما جاز أن يتم (أولئك) خبراً للذى ، و (أولئك) جمع و (الذى) واحد ، لأن الذى يراد به الجنس ، فلهذا جاز أن يتم خبره جما .

قوله تعالى : ( هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ ١ (٣٨) :

يقرأ (كاشفات) بالتنوين وتراك التنوين .

وكذلك قوله : ﴿ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ﴾ (٣٨) .

بالتنويْن وتركه . فن نوّل نصب (ضُرَّه ورحمتُه) ياسم الفاهل، ومن ترك التنوين، جرها بالإضافة ، ولا يكتسى هيمنا المضاف من المفناف إليه تعريفا ، لأن الإضافة فيه في نية الانفصال ، لأن اسم الفاعل ، ليس يمثى الماضي ، والأصل هو التنوين ، وإنما يُصِف لتنخيف .

قوله تعالى : ٥ اللهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسُ حِينَ مَوْتِها وَالَّتَى لَـمْ تَمُتُ في مَنابِها ، (٤٢) .

التى، فى موضع نصب بالسطف على (الأنضى)، وتقديره، ويشوفى التى لم تمت فى منامها . نحذف (يشوفى) النانى، لدلالة الأول عليه . ويرسل الأخرى . أى، الأفضى الأخرى، وهى التى لم يتض عليها الموت، فحذف الموصوف وأقيست الصفة مقامه / . [7/ ١٨٩] وإلى أجل مسمى، فى موضم نصب لأنه يشعلق بد (يرسل) .

قوله تعالى : « قُلْ لِلهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعًا ، (٤٤) .

جميعاً ، منصوب على الحال من (الشفاعة) ، وإنما قال : جميعاً و (الشفاعة) لفظه لفظ الواحد، لأن (الشفاعة) مصدر ، والمصدر يلل على الجع ، كما يدل على الواحد، فحمل جميع على المشي ، والحل على المشي كذير في كلامهم .

> قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحُدُهُ ﴾ (6٤) . وحده منصوب، وفي نصبه ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون منصوباً على المصدر بحنف الزيادة ، وأصله (أوحد) بالذكر لمجاداء كاجموا كروان على كروان، بحنف الزيادة فصار إلى فصل، فجمعوه على ضلان كغرب وخربان ورق ورقان .

والثانى : أن يكون منصوباً على الحال .

والثالث : أن يكون منصوباً على الظرف وهو قول يونس . والذي عليه الأكثرون هو الأول ، وهو أوجه الأوجه . قوله تعالى : ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتِى ﴾ (٥٦) . أن وسائها : في موضم نصب لأنه منعول له .

قوله تِعالى : ﴿ بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِنَى ﴾ (٥٩) . هذا جواب قوله تعالى :

ولو أَنَّ اللَّهَ هدا فِي لكُنْتُ من المُّتَّقِينَ ، (٥٧) .

وكان الجواب بـ ( بل ) ، وهى إنما تأنى فى جواب الننى ، لأن المدنى ، ما هدا فى الله وما كنت من المتفين ، فقبل له : بلى قد جادتك آياتى فكفبت بها واستكبرت. فلولا أن مدنى الكلام الننى ، والأ لما وقعت ( بل ) فى جوابه .

قوله تعالى : ﴿ تُرَى الَّذِينَ كَلَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُم مُسْدَدَّةً ﴾ (٩٠) .

الذين ، في موضع نصب لأنه منعول (ترى). ووجوههم مسودة، جلة اسحية في موضع نصب على الحال ، واستغنى عن الواد لمكان العنمبير في قوله : (وجوههم) ولو نصب (وجوههم) على البدل من (الذين)، لمكان جائزاً حسنا .

قوله تعالى : « قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَـالْمُرُونِّى أَعْبُكُ » (٦٤) . غير، في نصبه وجان.

أحدهما : أن يكون منصوباً بـ (أعبد) ، وتقديره ، أهبد غير الله فيا تأمرون . وأصلم : أن أعبده إلا أنه حنف (أن) ، طرتفع الفسل ، ولو ظهرت (أن) لم يجر أن ينتصب ( غير) بـ (أعبد) ، لأن ما كان في سلة (أن) لا يجوز أن يسل فيا قبلها ، إلا أنه لما حذف (أن) سنط حكما ، والدليل على ذلك أن الفسل قد ارتفى ، ولو كان حكما أن النام على نقط حكما ، عند المنام على عند المنام ، ولو كان منام أن يكون الفعل منصوباً ، فلم لم ينصب فان على سقوط حكمها ، والثانى : أن يكون منصوباً ، والأنه يقتضى مفعولين ، الثانى منهما

بحرف جر ، كتوك : أمرتك الخاير أى ، بالخير ، فالياء هى المنمول الأول ، وغير ، هى منمول الل . وأعبد ، فى تقديره ، أن أعبد فى موضع البدل من (غير ) . تقديره ، [ ١٩١/ ] أتأمرونى / بغير الله أن أعبد . ونصبُ (غير ) بد (أعبد ) ، أظهر من نصبه بـ (تأمرونى) - ويترأ (تأمرونى) بتخيف النون لا كتوله تعالى : ·

- / ۵۰روی) • ویعرا ( ۵۰روی) ( فَبَمَ <sup>ا</sup>نِیَّتُرونَ ) <sup>(۱)</sup>

أراد تبشرونني . وقول الشاعر :

١٥٩ - يَسُوءُ الفالياتِ إِذَا فَلَيْسِنِي (١)

أراد : فلينني وقد تلمنا ذكره .

قوله تعالى : ١ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدُ ۽ (٦٦) .

ألله ، منصوب من وجهين .

أحدهما: أن يكون منصوباً يـ ( أعبد ) .

والثانى: أن يبكون منصوباً بتقدير فعل ، وتقديره، بل أهبد الله فاهبد. والغاه زائدة عند أبي الحسن الأخش، وغير زائدة عند غيره.

قوله تعالى : « والأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضُتُهُ يَوْمَ الْقَبِيَامَةِ ، (٦٧) . الأرض، مرفوع لأنه مبتدأ . وقبضته ، خبره . وجميعًا ، منصوب على الحال.

١٠) ٤٤ سورة الحيم .

(٢) (فاين) بنون واحدة في ب.
 والبيت من شواهد صيبويه ٢/١٤٤ وقد نسبه إلى همرو بن معد يكرب والبيت بيامه :

قواه كالثنام يعل مسكل تسوء الفاليات إذا فليش

يصف شعره وقد شمله الشيب ـ والتفام : نبت له نور أبيض يشه به الشيب . ومعنى بعمل ، يطيب شيئا بمدعنى دوأصل العلل الشرب بعدا الشرب ، والشاهدان حقدت النون أق فرله وظليني ) كراهة لاجاع النونين وحدثت نون الفحمر دون نون جماعة النسوة لأنها واللغة لغير معنى . وأجاز الغراء (قبضته)، بالنصب على تقدير حذف حرف المُغض، وتقديره، في قبضته. وأبد البصريون، وقالوا: لو قلت: زيد قبضتك. أي، في قبضتك لم يجز.

> قوله تعالى : «حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِيحَتْ ، (٧٣) . جِواب إذاء فيه ثلاثة أوجه .

الأول: أن سكون عنوفاً ، وتقديره ، حتى إذا جاءوها فإزوا أو إسوا .

والثانى: أن يكون الجواب قوله تمالى: (وضحت أبوابها)، والواو زائمة، وتقديره، حتى إذا جاهوها فنحت أبواجا .

والثاك : أن يكون الجواب (وقال لهم خرتها )، والواو زَّمَاة، وتقديره، حتى إذا جاءوها قال لهم خرتها . والأول أوجه الأوجه .

قوله تعالى : 1 حَافَّينَ مِنْ حَوْلِ العَرْ شِ ، (٧٥) .

حافين ، منصوب على الحال لأن المراد بـ (ترى) رؤية البصر لا رؤية النلب، وواحد (حافين حاف) ، وقال الفراء : هذا لا واحد له ، لأن هذا الاسم لا يتع لهم إلامجتمعين . « غريب إعراب سورة المؤمن إ(١)

قوله تعالى : وحمم ، (١)

قرئ بالسكون وهو المشهور على الأصل فى الحروف المقطمة ، وقرئ ( حاسم َ ) بفتح المم ، وذلك لوجهين .

أحدهما أن يكون فتح الميم لالتقاه الساكنين ، لأنه أخف الحركات ، ولم يكسر ، لأن قبلها كسرة ، والياء بكسرتين ، فلوكسر لأدًى ذلك إلى اجتباع أربع كسرات .

والثانى: أن يكون فنح الميم علامة النصب بتقدير ضل ، والنقدير ، اتل حم . إلا أنه لم يصرفها ، لأنه جعلها اسحاً السورة ، فاجتمع التعريف والتأثيث ، وأنه أيضا لبس على وزن من أوزان العرب بل وزن الأعجبى كهابيل وتابيل .

قوله نعالى : ﴿ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الإيمان فَتَكَفَّرُونَ ﴾ (١٠) .

[۱۹۰] ] إذ، ظرف زمان، / والعامل فيه لا يخلو إما أن يكون، ( لمقت الله ) أو (متنكم ) ، أو ( تدفون )، أو فعل مقمو .

بطل أن يقال يصل فيه (مقت الله )، لأن خبر المبتدأ قد تقدم على ( إذ ) وليس بداخل فى صلته ، فلو أعملته فى ( إذ ) لفصلت بين الصلة والموصول بخبر المبتدأ ، وهو أجنى ، والفصل بين الصلة والموصول بأجنبي لا يجوز ، ولأن الإخبار عنه يؤذن بنامه ، وما يتعلق به يؤذن بتبصائه ، وقد قدمنا نظائره .

<sup>(</sup>١) سورة غافر في المصحف .

وبطل أن يممل فيه (مقتكم) ، لأنهم مقتوا أننسهم فى النار ، وقد دعوا إلى الإيمان فى الدنيا .

وبطل أن يسل فيه (يدعون) ، لأن (إذ) قد أضيفت إليه والمضاف إليه لا بسا. في المضاف.

وإذا بطلت هذه الأقسام تمين أن يسل فيه فعل مقدر ، وتقدير، ، مقتكم إذْ تدعون، أى، سين دعيتم إلىالإيمان فسكفرتم . وقيل تقديره ، اذكروا إذ تدعون.

قوله تعالى : ويَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لاَ يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيِّ ﴾ (١٦) .

يوم ، منصوب على البعل من قوله تمالى : (لينذر يوم التلاقي) . ويوم التلاق ، منصوب انتصاب المفول به لا الظرف ، لأن الإنذار لا يكون فى يوم التلاق ، وإنما يكون الإنذار به لا فيه . وهم بارزون ، جلة اسحية فى موضع جر بإضافة (يوم) إليها . ولن الملك ، مبتدأ وخور . واليوم ، منصوب .

وفيا يتعلق به ثلاثة أوجه .

الأول : أن يكون منملقاً بمعلول قوله تعالى : ( لمن الملك ) ، وتقديره لمن استقر الملك في هذا البيوم .

والثانى : أن يكون متعلقا بنفس (الملك).

والثالث: أن يكون الوقف على (الملك). ويبتدأ (اليوم أنه الواحد الفهار) وتقديره، هو مستقر أنه الواحدالقهار في هذا اليوم.

قوله تعالى : • إذ القُلُوبُ لَكَنَى الحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَبِيمٍ ولاَ شَفِيع يُطَاعُ ، (١٨) .

إذ، في موضع نصب على البعل من قوله تمالي (وأنذرهم يوم الأزفة) ، وهو

منعول (أنغرهم) غلى ماقلمنا . وكاظمين ، منصوب على الحال من المضمر فى ( لدى ) . ومن هم ، من زائمة ، وتقديره ، ما للظالمين هم ولاشفيم . ويطاع، جلة فعلمة فى موضع جر بالوصف على لفظ ( شفيع ) ، ويجوز أن يكون فى موضع وفع بالوصف على موضعه ، وموضعه رفع .

قوله تعالى : ﴿ أُولَمْ يَسِيرُوا فِى الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِيْنِ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ ﴾ (٧١) .

فينظروا ، في موضعه وجهان .

أحدهما : النصب على جواب الاستفهام بالفاء بتقدير (أن).

والثانى: أن يكون بجزوما بالصطف على (يسيروا). وكيف، فى موضع لمصب،
[1/19] لأنها خبر (كان). وعاقبة، مرفوع ، لأنه اسم (كان). أويكون فى (كيف) مسير
يمود على العاقبة، كقواك: أين زيد وكيف عمرو. فنى كل واحد من (أين وكيف)،
صدير يمود إلى المبتدأ ، ويجهوز أن يكون (كان) النامة فلا تنتقر إلى خبر، فبكون
(كيف) ظرفا ملفى لا ضمير فيه ، وكفاك ، قوله تعالى: (اللين كانوا من قبلهم
كانوا أشدً ، يجوز فى كان الوجان ويكون (أشد)، إذا جملت كان بمنى وقم،
منصوباً على الحال .

قوله تعالى ١٠ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا ١٠(٢٨) .

فى حذف النون من ( يك ) وجهان .

أحدهما: أنها حذفت لكثرة الاستمال، وإليه ذهب أكثر النحويين.

والثانى : أن تكون حذفت تشبيها لها ينون الإعراب فى نحو ، يضربون ، وهو قول أبى العبلس المبرد .

والوِجه الأول أوجه الوجهين .

قوله تعالى : « مِشْلَ دَأْبِ قَوْمٍ نُوحٍ » (٣١) . مثل دأب ، منصوب على البدل من (مثل) الأول في قوله تعالى : (مثل يوم الأحزاب).

> قوله تَعَالى : ( يَوْمَ تُولُّونَ مُدْيِرِينَ ، (٣٣) . يوم، منصوب على البدل من ( يوم ) الأول ، في قوله تعالى :

> > ( إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التنادِ ) .

قوله تعالى : « الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ آتَاهُمْ ، (٣٥) .

الذين ، في موضع نعسب على البعل من :

( مَنْ )<sup>(۱)</sup>

ويجوز أن يكون في موضع رفع ، لأنه خير مبتدأ محفوف وتقديره ، هم الذين .

قوله تعالى : ( لَكُلُّ أَبْلُغُ الأَسْبَابَ أَشْبَابَ السَّمَواتِ فَأَطَّلِهَ إِلَٰهِ مُومَى » (٣٩،٣٦)

التحقيع في إن موسى " / ١٩٠١) . أسباب السموات، بعل من (الأسباب) الأولى. فأطلع، يقرأ بالنصب والرفع،

قالنصب على أنه جواب ( لعلى ) بالناء ، يتقدير ( أنْ ) . والرفع على أنه عطفه على لفظ ( أبلخ ) .

قوله تعالى : و لَيْسَ لَهُ دَعُوَةً فِي اللَّذْيَا وَلاَ فِي الآخِوَةِ ، (٣٧) . تلديره ، إجابة دعوة . نحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه .

قوله تعالى : ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُلُوًّا وَعَشِيبًا ﴾ (٤٦) .

<sup>(</sup>١) فى الآية (كذاك يفيل لله من هو مسرف مرتاب) الآية ٣٤ وغافر؟.

النار، مرفوع من ثلاثة أوجه .

الأول : أن يكون مرفوعا على البدل من قوله تعالى : ( سوء العذاب ) .

والثانى : أن يكون خير مبتدأ محذوف ، وتقديره ، هو النار .

والثالث: أن يكون مبتدأ، ويعرضون هلبها، اعلير.

قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا ﴾ (٤٦) .

یوم منصوب بـ (أدخلوا )، وقرئ (أدخلوا ) بفتح الهمزة وقطعها وكسر الخاه . فمن قرأ بوصل الهمزة وضمها وضم الخاه ، كان (آل فرعون) منصوباً ، لأنه نداه مضاف ، وتقدیره ، ادخار ایاآل فرعون . ومن قرأ بفتح الهمزة وقطعها وكسر الخاه كان (آل فرعون) منصوباً لأنه مقبول (أدخلوا) .

قوله تعالى : ١ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ، (٧٤) .

[۲/۱۹۱] إنما قال: (تَبَعَّا) بلفظ الواحد، /وإن كان خبراً عن جماعة ، لأن (تبعا) مصدر، والمصدر يصلح الجميع .

قوله تعالى : ﴿ ﴿ إِنَّا كُلُّ فِيهَا ﴾ (٤٨) .

كل، مبتدأ، وهو فى تقدير الإضافة. وفيها، خيره، والجلة من المبتدأ والخير فى موضع دفع، لأنها خير (إن)، ولا يجوز أن ينصب (كل) على البدل من الضمير فى (إنّا)، لأن ضمير المسكلم لا يبعل منه ، لأنه لا لبس فيه ، قلا يفتر إلى أنْ يرضع بغيره .

قوله تعالى : ١ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فَي الحَيَاةِ اللَّذِينَ آمَنُوا فَي الحَيَاةِ اللَّذْيَا وَيُومَ يَعُومُ الأَنْهَادُ ، (١٥) .

يوم ، منصوب بالعلف على موضع الجار والمجرور ، وهو (في الحياة الدنيا) ، كما تقول : جنتك في أمس واليوم . وكقول الشاعر : ١٦٠ \_ إذا ما تلاقينا من اليوم أو غَدًا (١)

قوله تعالى : ١ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائيلَ الْكِتَابَ هُدِّى وَذِكْرَى ١

. ( 08 6 04)

هدى، منصوب على الحال من ( الكتاب ) وذكرى، عطف عليه، والعامل في الحال ( أورثنا ) .

قوله تَعَالَى : ﴿ بِالعَشِيُّ وَالْإِبْكَارِ ﴾ (٥٥) .

يقرأ بكسر الهمزة وفتحها، فَن كسرها ، جله مصدر أبكر إبكاراً ، ومن فتحا جله جم بَــكِر ، وبَـكَر وأبّكار ، كقولم : سَخُر وأسعار .

> قوله تعالى : « إِنْ فَى صُلُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرُ » (٥٦) . إِنْ ، يمنى (ما)كقوله تعالى :

> > « إن الكافرون إلا في غرور » (٢)

وكبر ، مرفوع بالظرف ، وهو (في صدورهم) ، لأن الظرف قد فرَّعْ له ، كما تقول : ما في الدار إلا زيد .

قوله تعالى : ﴿ قَلْمِلاً مَّا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ (٥٨) .

قليلا ، منصوب لأنه صُفة مصدر محدوف وتقديره ، تذكرا قليلا تتذكرون . وما ، زائمة ، ومعناه ، لا تذكّر لهم ؛ لأنه قد يشللتي لفظ الفلة ، وبراد بها النفي كقولك : قلما تأتش ، وأنت تريد : ما تأتيني ولهذا أبدل الشاعر من فاعل ( قليل ) ف قوله :

 <sup>(</sup>١) شطر بيت من شواهد سيبويه ٢٥/١ وقد نسبه إلى كعب بن جُميل ، والبيت ببامه :
 ألاحتى ندماني عُمـر بن عامر إذا ماتلاقينا من اليوم أو غدا

وقد مر ذكره .

ز٧) ۲۰ سورة الملك .

171 - قليل مها الأصواتُ إِلاَّ بُغَامُهَا (١)

ولو لم يكن فعمنى الننى ، لما جاز الإبدال، فكأنه قال: ما يها الأصوات إلا بنلمها . قوله تعالى : ﴿ إِذِ الأُغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ والسَّلَاسِلُ يُسْتَحَبُّونَ ﴾ (٧١) .

السلاسل، مرفوع لأنه مسطوف على ( الأغلال ) ، و تقدير ، إذ الأغلال والسلاسل في أعناقهم ، وسهم من وقف على ( أهناقهم ) ، وابتدأ ( والسلاسل يسحبون في الحيم ) وتقديره ، والسلاسل يسحبون بها في الحيم . فحفف الجلر والحجرود ، وقرى ( والسلاسل يسحبون ) ، بنصب اللام وفتح الياء من ( يسحبون ) ، على أنه مقمول ( يسحبون ) ، وتقديره ، يسحبون السلاسل . وقرى " ( والسلاسل ) بالحر ، بالسطف على ( أهناقهم ) ، وهي قراءة صبية لأنه يسير المني ، الأغلال في الأهناق والسلاسل . ولا مني للأغلال والمراسل . وقبل / هو معطوف على ( الحيم ) ، وهذا ضيف جاماً ، لأن المسلوف الحبود ولا ينقدم على المعطوف على ( الحيم ) ، وهذا ضيف جاماً ، لأن المسلوف الحبود ولا ينقدم على المعطوف على ( الحيم ) ، وهذا ضيف جاماً ، لأن المسلوف وفي المبحرود ولم يجره أصد ألبتة .

قوله تعالى : ﴿ فَأَنَّى آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴾ (٨١) .

أى ، استغام ، وهى منصوب بـ ( تنكرون ) ، والاستغام إنما ينصب بما بعده ، لأن الاستغام له صدر الكلام .

<sup>( 1 )</sup> هذا فمطر بيت من شواهد سيبويه ١ /٣٧٠ وقد نسبه إلى ذي الرمة ، والبيت :

أُنِيحُتُ قَالَقَتُ بَلَدَةً فَوْقَ بَلَدَةً قَلِيل بِهَا الأَصْوَاتُ إِلاَّ بُقَامُهَا اللّهَ اللّهَ اللّهَ ال الشاهد في وصف الأصوات بقرله : إلا بقامها ، حل تأويل (غر ) . وللمنى ، قابل بها الأصوات غير بقامها ، أى الأصوات التي هي صوت الثاقة ، وبحوز أن يكون البقام بثلا من الأصوات على أن يكون (قليل) بمني الني ، فكأته تأل : ليس بها صوت إلا بقامها ، وصف ثاقة أثانها في فلاد لابسع فيها صوت إلا سوتها الله تعرفها . وأداد بالبلدة الأولى مايقع على الأرض من صلار الثاقة إذا بركت ، وبالبلدة الأكترة الثالاة .

قُوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْهُمْ مِنَ الطِّمِ ﴾ (٨٣) .

مِن ، ( للتبيين ) وفيه وجهان .

أحدهما . أنه تبيين لـ ( ما )، أي ، فرحوا بالشيء الذي عندهم مِنَ العلم .

والنانى . تبيين للبينات . وفى الآية تقديم وتأخير ، والنقدير فلما جاءتهم وسلهم بالبينات مِنَ العلم فرحوا بما عندم ، والأكثرون على الوجه الأول . 1 غريب إعراب سورة فصلت ع<sup>(١)</sup>

قوله تعالى : « تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمُنِ الرَّحِمِ » (٢)

أحدهما: أن يكون مبتدأ . ومن الرحن ، صفة له . وكتاب ، خبره . والثاني : أن يكون خبر مبتدأ عدوف ، وتقديره ، هذا تنزيل .

قوله تعالى : ﴿ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ (٣) .

نى نصبه ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون منصوباً على الحال، والعامل فيه ( فصلت ) . والثاني: أن يكون منصوباً بد ( فصلت ) .

والثالث: أن يكون منصوبًا على المدح، وتقديره، أمدح قرآنًا عربيا.

قوله تعالى : « بَشِيَّرا وَنَلْدِيرًا ﴾ (٤) .

نصب على الحال من (الآيات)، والعامل فيه (فعملت)، ويحتمل أن يكون نصباً على الحال من (كتاب)، لأنه قد وصف، والعامل في الحال، ما في (هذا) من مشى التنبيه أو الإشارة إذا قدرت، هذا كتاب فعملت آياته.

قوله تعالى : « يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِلهُكُمُّ إِلهُّ وَاحِدٌ » (٦) . أنما ، ف موض رف بـ ( يوحى ) على أنه منمول ما لم يُسم طعله .

<sup>(</sup>١) (سورة السجلة) هكذا في أ، ب.

قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَنْنَكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِالذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يُوْمَيْنِ وَتَجْمُلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ﴾ (٩) . . .

الواو فى (وتبعلون )، واو الحال من النسيد الذى فى (خلق )، وتقديره ، وقا أنسكم لنسكفرون بالذى خلق )، وتقديره ، وقل أنسكم لنسكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين مجمولا أه أهدادا . فلحال من العسير الذى فى رخلق )، لا من نفس الموسول ، لسكان قد نصل بين (خلق) الذى فى صلة (الذى) ، وبين (جمل فيها روّالى) ، وهو مسلوف على (خلق )، والمسلوف على السلة صلة ، ولا يجوز الفصل يبتهما بالحال ، لأن الحال من الموسول يوفن بنامه .

قوله تعالى : ﴿ فِي أَرْبُعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ﴾ (١٠) .

سوا، يقرأ بالنصب والرفع والجر . فمن تصبه جبك منصوباً / على المصدر، يمعى [٢٩٧] (استواه) وتقديره ، استوت استواه . ومن وفعه جبله مرفوها ، لأنه خير مبتدأ محفوف ، وتقديره ، هى سواه . ومن جرّه مبله عجروراً على الوصف لـ (أيام)، أو الرأرية )، والمشهورة هى النصب ،

قوله تعالى : ﴿ قَالَتَنَا أَتُبُنَّا طَائِمِينَ ﴾ (١١) .

إنما جمها جم من يعقل لأنه وصفها بالتول والطاعة ، وذلك من صفات من يعقل فلذلك جمها جم من يعقل كشوله تعالى :

( إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًّا والشَّمْسَ والقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ فِي صَاحِدِينَ ) (١)

لــًا وصفها بالسجود وهو من صفات من يعقل ، جمعها جمع من يعقل .

قُوله تعالى : ﴿ فَقَضَّاهُنَّ سَبِّعَ ضَمُواتٍ فِي يَوْمَيْنِ ۗ ١٢١ ) .

<sup>(</sup>١) ؛ عورة يوسف .

سبع سموات ، في موضع نصب على البدل من الماء والنون في ( فتضاهن" ) .

قوله تُعالى : ﴿ وَأَمَّا ثُمُّودُ فَهَادَيْنَاهُمْ ﴾ (١٧) .

أما ، حرف صناه التفصيل وفيه منى الشرط . ألا ترى أنك تقول: أما زيد ضالم . فيكون المدى ، مهما يكن من شيء فريد عالم . ولهذا جاهت الفاء في (فهدينام) ، فيكون المدى ، مهما يكن من شيء فريد .) ، والأصل في الفاء أن تكون مقدمة على المبتدأ ، إلا أنهم أخروها إلى اخلير ، لتلايل حرف الشرط فاه الجواب ، وجهل المبتدأ موضاً مما تليه من الفسل . والدليل على أن الفاء في تقدير النقديم ، قولهم : أما زيداً فأنا ضارب . وإن كان ما بعد الفاء لا يجوز أن يصل فيا قبلها ، إلا أنهم أصلوا همنا ما بعدها فيا قبلها ، إلا أنهم أصلوا همنا المبتدا في الله الله .

( فَأَمَّا البَّتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ )(١)

ضصب (اليتم والسائل) يما بعد الغاء لمما ذكرنا . ومن قرأ (نمود ) بالنصب ، فإنه لصبه بفعل مقدر ، يغبهره هذا الظاهر ، وتقديره ، مهما يكن من شيء ، فهدينا ثمود فهديناهم . والنصب هبنا قرى في التياس ، فبخول حرف فيه معني الشرط به لأن الشرط يتنفى الفعل وهو أولى به . وقرى (ثمود ) بالصرف وثراك الصرف ، فن صرف جعة أمم الحق ، ومن لم يصرف جعة أمم القبيلة ، فلم يصرف التعريف والتأثيث.

قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ ﴾ (١٩) .

وم ع منصوب من وجهين

أحدهما : أن يكون مُنصَوباً بغمل دل عليه (يوزعون)، وتقديره، يسلق الناس يومّ يحشر .

والثانى: أن يكون منصوبًا بتقاير ، اذكر ، ولا يجوز أن يكون منصوبًا بـ ( يحشر ) ، لأن المجاف إليه لا يسل ف المضاف ، ولا يجوز أيضًا أن يكون منصوبًا

<sup>(</sup>١) ١٠.٤٩ سورة الضحي .

يقوله تمال : (ونجَيْنَا الَّذِينَ آمنُوا) لأنه ماض / و(يوم يُحشر)مستقبل ، [١٩٣] ا] فلا يصل فيه الماضي .

> قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنْنَـُمْ تَسْتَثِرُونَ أَنْ يَشْهَدَعَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ﴾ (٢٧) . أن وصلتها ، في موضع نصب ، بتقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، ومأكنتم تستنرون عن أن يشهد عليم ، فحذف (عن ) ، فاتصل الفل به .

قوله تعالى : « وَذَلِكُمْ ظُنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَوْقَاكُمْ » (٢٣) .

ذلكم مبتدأ ، وظلم خبره . وأرداكم ، خبر ثمان ، وقبل : ظلكم بعل من (ذلكم ) و (أرداكم ) خبره . وزعم بعض الكوفيين أنه فى موضع نصب على الحال ، وهو خلط هند البصريين لأن الفسل الماضي لا يكون حالا إلا بتقدير (قد) .

. قوله تعالى : و ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللهِ النَّارُ ، (٢٨) .

النار ، مُرْتُوع مِنْ لَلانه أُوجِه .

الأول: أن يكون بدلا من (جزاء).

والثانى: أن يكون غير سبنداً محذوف وتقديره ، هو النار ، وتكون هذه الجلة بياناً قجمة الأولى .

والثالث: أن يكون مبندأ وخبره (لهم فيها دارُ الخلد).

قُولَة تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتَهِى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَذَّعُونَ نُزُلاً مِّن غَفُورِ رَّحِيمٍ ﴾ (٣٢،٣١ ) . ما i اسم موصول والدائد محذوف فى موضع نصب ، وتقديره ، تدهوته . وتُزُّلاً ، منصوب من وجهين .

أحدهما: أن يكون منصوباً على المصدر.

والنانى: أن يكون منصوباً على الحال من الكتاف والميم، وهو جم ( نازل )، كبازل ويژال وشارف وشُرَف، و تقديره ، ولكم فيها نازلين . ولا يجوز على هذا الوجه أن يكون قوله تمالى: ( من غفود ) فى موضع نصب على الوسف لـ ( نزل ) ، لأنه قد لأنه لا فائدة فيه ، ولا يجوز أن يكون أيضاً معمول قوله تمالى: ( لكم ) ، لأنه قد عمل فى الظرف وهو ( فيها ) ، فلا يصل فى ظرف آخر ، والأظهر أن يكون ( نُزُلاً ) فى جغد الآية كمونه تمالى: ( هذا نزلم يوم الدين ) ( ) ، لا جع ( نازل ) .

قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ والنَّهَارُ والشَّمْسُ والْقَمَرُ لاَ تَسْجُلُوا للشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ واسْجُلُوا اللهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ، (٣٧).

اقيل ، مبتدأ . والنهار والشمس والقير ، عطف عليه . ومن آياته ، الخبر . والحماء والنون في ( خلفين ) ، تمود على الآيات ، ولا تمود على الشمس والقير والنهار ، لأن المذكر والمؤنث . لأن المذكر والميان المؤنث .

قوله تعلى : ٧ وَمِنْ آلِيلتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ، (٣٩)

أن وماصلت فيه ، في موضع رفع بالظرف، على مفحب سيبويه والاختش، لأن المصدرة، إذا وقعت بعد الظرف ارتعت / به ، كما بُرفع إذا وقع خبرا لمبتدأ،

<sup>(</sup>۱) ٥٩ سورة الواقعة .

أوصة لموصوف، أوصلة لموصول، أو حلا الني حال، أو منتماً على همزة الاستنهام، أوحرف النفي. فاغلبر، كقولة تعالى:

( فَاوَلَٰتُكُ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفُ ) <sup>(١)</sup>

غِزاءمر فوع بالظرف، والصفة كقوك: مروت برجل فالدار أبوه، والصلة كقوله تمالى:

( ومن عنده علم الكِتَاب ) (٢)

والحال كتوله تنالى :

( وَٱتَّيْنَاهُ الإِنجِيلِ فيهِ هدى ونور ) <sup>(٣)</sup>

فهدى ، مرفوع بالظرف لأنه حال من ( الإنجيل ) . والمستمد على همزة الاستعبام . كند له تعالى :

( أَقُ اللهُ شك )

وحرف النني كقواك : مافي الدار أحه .

وخلشمة ، منصوب على الحال من ( الأرض ) ، لأن ( ترى ) من رؤية العين . وربت ، أصله ( ربوت ) ضحركت الواو واضح ما قبلها نظلت ألغا ، وحذفت الألف لسكة نها وسكون لله التأنيث . ومن قرأ ( ربأت ) بالهنز أراد : ( ارتفت ) .

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذُّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۚ ﴾ (١٤). خور إنَّ ) فيه وجهان.

أحدهما : أن يكون خبره قوله تمالى :(أولئك ينادون من مكان بعيد ) .

الحدث : أن يكون عندوفا و تنديره ، إنّ الذين كفروا بالذكر يعذبون .

<sup>(</sup>١) ٢٧ سورة سيأت الر

 <sup>(</sup>٢) ٤٣ سؤرة الرعدين .
 (٣) ٤٦ سورة المائلة .

<sup>(</sup>٤) ١٠ سورة إيراهير:

قوله تَعَالى : «مَّا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَاقَدْ قِيلَ للرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ » (٤٣) .

ما قبل فى تأويل مصد ، وهو فى موضع رفع لأنه مشعول مالم بيسم فاعلى .
قوله تعالى : - ﴿ وَاللَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ فَى آذَانَهِمْ ۖ وَقُرُ ۗ ، ﴿ ﴿ \$ \$ ) .
الذين ، اسم موصول فى موضع رفع لأنه سبنداً ، وصلته (لايؤمنون ) . وفى آذاتهم وقر ، (وقر ) سبنداً . وفى آذاتهم ، خبره . والمبتدأ وخيره فى موضع رفع ، خير اللبنداً الأولى .

قوله تعالى : « وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيد ، (٤٧) .

ما، ننى، وعَلَقت سنى الإبذان والم ، وكذك مذهب أبي الحسن. وفي قوله تعالى: ( وَطَنُّوا مَالَهُم مِّنْ مُّحِيصِ ) (43) .

وكأنه إذا وتم النني بعد الظن جرى بحرى التسم فيكون حكه حكم التسم .

قوله تعالى : ٤ لاَّ يَشَأَمُ الإِنْسَانُ مِنْ دُعَاهِ الْخَيْرِ ۚ ﴿ (٤٩) .

تقديره ، لايساًم الإنسان مِن دعاتِه الله بالخلير ، غنف الفاهل والمفعول الأولى ، والباء من المفعول الشانى ، وأضاف المصدر إلى المفعول الثانى .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ

مَنْ ، استفائدة في موضع رفغ بالابتداء ، وْأَصَّلُ ، المغير ، وسدت الجلة من المبتدأ والخبر ، مسد مضول (أرأيتم) . ومن قرأ (أريتم) حذف الهمزة ، وكذلك في [١/١٩٤] كل موضع انصلت بها همزة الاستفهام ، دون/ما لم تنصل به همزة الاستفهام ، فلأنه استنقل اجباع الهمزتين في كماة واحدة ، فحذف للتخفيف . قوله تعالى : وحَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ، (٥٣) .

أنه الحق، في موضع رفع يأنه فاعل (يتبين) ، والحماء في (أنه ) ، فيهما ثلاثة أوجه. الأول: أنها في تعالى .

والثاني: أنبا للقرآن.

والثالث: أنها الني عليه السلام.

قوله تعالى : ﴿ أُولَمْ يَكُف بِرَبُّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءَ شَهِيدً ﴾ (٥٣) .

الباه فى (بربك)، زائدة . ومغول (تىكف)، عنوف وتقديره، أو لم يكفك رَبُّك . وأنه فيه ثلاثة أوجه . أحدها : أن يكون فى موضع جر على البدل من (ربك) هل الفنظ.

والثانى: أن يكون فى موضع رض على البدل من (ريك) على الموضع . والثالث: أن يكون فى موضع لعسب على تقدير جذف الجر، وتقديره ، لأنه على كل شر<sup>ة (1)</sup> شهيد .

<sup>(</sup>١) (شيء) سألملة من أ.

## 1 غريب إعراب سورة حم عسق ا (١)

قوله تعالى : ﴿ كَنْلِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللهِ النَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* (٣) .

بحرسى ، يقرأ بضم الياء وكسر الحاه ، و ( يُوحَى ) بضم الياء وفتح الحاه . فمن قرأ ( يُوحِي ) بالضم والكسر ، ارتفع لفظ الله به على أنه فامل ، ومن قرأ ( يُوحَى ) كان فى رفع اسم الله ثلاثة أوجه .

الأول : أن يكون مرفوها بضل مقدر دل عليه ( يوسَى ) كترامة من قرأ :

( يُسَبُّعُ له فيها بالغدو والآصال رجال ) (٢)

رنع (رجالا) بغمل مقدر، وتقديره: يسبحه رجال، كقول الشاعر:

١٦٢ - لِيُبِنْكَ يَزِيدُ ضارعٌ لِخُصُومَةِ (١)

فضارع (٤) ، مرفوع بنمل مقدر ، وتقديره ، يبكيه ضارع مطعومة .

والثانى : أن يكون ( الله ) مرفوعاً بالابتداء ، ويكون ( العزيز الحسكم ) ، خيوين عن الله تعالى ، ويجوز أن يكونا وصفين . و ( 4 ما فى السموات ) ، الخهر .

 <sup>(</sup>۱) وهي سورة (الثوري) .
 (۲) ۳۳ سورة النور .

<sup>(</sup>٣) شطر بيت من شواهد سيبويه ١٤٥/١ وقد نسبه إلى الحرث بن سيك . والبيت بيامه : ليُّبِكَ يَزِيْهُ صَارِع لَحْصُومَةً ﴿ وَعَنِيعًا مُمَّا تَشَلِيمِ الطَّوَاتِيمِ

وسخيط : سحاج – والفعارع : الذليل – وتطبع مسا تنظيج الطوائع ومخيط : سحاج – والفعارع : الذليل – وتطبع : تناهب وتهلك ، والشاهد فيه رفيم المضارع الإضار فعل دل طبه ما قبله ، كانه لما قال : لهيك يزيد ، عام أن ثم عاكما يبكيه .

<sup>(</sup>٤) (فيزيد) مكذا في الأصل.

والناك: أن يكون مرفوعاً ، لأنه خير مبتدأ محفوف وقديره : هو الله . قوله تعالى : ﴿ وَلٰإِكُمُ اللهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَلْبِيبُ<sup>(١)</sup> فَاطِرُ السَّحُواتِ والأَرْضِ ﴾ (١٠ ١٠) .

ذلكم، في موضع رفع بالابتداء : والله ، عطف بيان . وربي ، وصف في . وحير المبتدأ ، (عليه توكات وإليه أنبب) . وفاطر السموات والأرض ، مرفوع من أوجه أوجه. الأول : أن مكون خيرا صد خير .

والثالث: أن يكون بدلاً.

والرابع : أن يكون خير مبتدأ محفوف وتقديره ، هو فاطر السبوات والأرض.

قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (١١) .

في الكاف وجان .

أحدها: أن تكون السكاف ذائمة ، وتنديره ، ليس مثله شي .

والثانى : أن تكون زائدة ، ويكون المراد بالمثل اقدات ، فإنه يقال مثلي لا يضل هذا ، أي أنا لا أضل هذا . قال الشاعر :

١٦٣ ـ يا عاذلي دعني حسن حسللكما

مثلى لايقبل من مثلك\_\_\_\_\_ا (١)

أى أنا لا أقبل منك .

 <sup>(</sup>١) وردت الآية خطأ في أو ب ( ذلكم الله ربى لا إله إلا هو عليه توكلت ... ) بزيادة :
 ( لا إله إلا هو ) ``

<sup>(</sup>٢)سبق الكلام عن علما الشاعد ص ١٩٩٠.

قوله تعالى : ٥ شَرَعَ لَكُم مِّنَ اللَّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا والنَّى أُوخَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعيسى أَنْ أَقْسُوا اللَّمِنَ ٤ (١٣) .

أن أقيموا الدين، في موضع نصب على البدل من ( ماوسي به نوحا ) .

قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ له خُجَّهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ » (١٦) .

الذين، في موضع رفع على الابتداء ، وحجبهم ، مبتدأ ثان . وداحضة ، خبر . ، والمبتدأ وخيره في موضع رفع لأنه خبر المبتدأ الأول .

قولهِ تَعَالَى : ﴿ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ (١٧)

ذَكَّرُ (قريباً) من أربعة أوجه . الأول : أنه ذكَّر على النسب، وتقديره ذات قرب . كقوله تمال :

( إن رحمة الله قريب )<sup>(۱)</sup>

أى ، ذات قرب .

وَالثَانِينَ أَنْهُ ذُكِّرُهُ لأَنِ النَّقِيرِ لِمِنْ وَقِتِ السَّاعَةُ وَ سِن

والثالث: أنه ذكر حَلاً على المنى ، لأن الساعة يمنى البعث . والرام : أنه ذكر الغرق بينه وبين قرابة النسب .

قُولُهِ تَعَالَى رْ ﴿ وَإِنَّ الظَّالِينِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِمٌ ﴾ (٢١) .

يْمَرْأُ بَكْسَر الهمزة وفتحها . فالكسر على الابتداء ، والنَّتُح بالمعلف على كلة (الفَسْلِ) وتقديره ، ولولا كلة الفَصْلُ وأنَّ الظَالمين .

قوله تعالى : ﴿ تُرَّى الطَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمًّا كَسَّبُوا ، (٢٧) .

مشتقين ، منصوب على الحال من (الظالمين)، لأن (ثرى)من رؤية العين، لا مِنْ رؤية القلب .

قوله تعالى : « ذٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ » (٢٣) .

تقديره ، ذلك الذي يبشرالله به عباده الذين . فحذف الباء ، ثم حذف الماء تخفيفا .

قوله تعالى : « قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْفُرْدَةِ )

المودة ، منصوب على الاستثناء من غير الجنس.

قوله تعالى : 1 وَيَمْحُ اللهُ الْبَاطِلُ وَيُمِتُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ، (٢٤). ويح الله الباطل، ليس معطوفًا على ( ينتم )، وإنما هو مستأنف في موضع دفع وإنما حذفت الواو منه ، وإن كان في موضع وخ ، كما حذفت من قوله تعالى :

(سندع الزبانية )<sup>(۱)</sup> (ويدع الإِنْسَانُ بالشر)<sup>(۱)</sup>

وإن كان فى موضع رفع ، وإنما كان مستأنماً لا معطوناً على ( يعتم ) المجزوم فى قوله تمالى ( إن يشأ الله يختم )، لأن مجو الله الباطل واجب ، وليس مملقا بشرط ، ويدل على ذلك أن رفع ( ويمن الملق ً) ، ولو كان ( بمثح ) مجزوما لسكان ( يمن الملق ً) أيضًا مجزوماً .

قوله تعالى : « وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا الصَّالِحَاتِ » . (٢٦) .

<sup>(</sup>١) ١٨ يسورة العلقوم.

<sup>(</sup>٢) ١١ سورة الإسراء.

أأذين ، في موضع لصب من وجهين .

أحدهما : أن يكون منصوبًا على المنمول ، وتقديره ، ويستجيب الله الذين آمنوا . أى ، يجيب .

والثانى . أن يكون منصوباً على تفدير حفف حرف الجر ، وتقديره ، ويستجيب للدين آمنوا ، فحذت اللام فاتصل الفعل به .

قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَثَّ فيهمَا مِنْ دَابَّة ﴾ (٢٩) .

فيها ، أي ، في أحدهما ، غذف المضاف ، كتوله عمالي :

(يخرجُ منهما اللؤلؤ) (١)

أى ، مِن أحدهما فحنف المضاف ، وكقول الشاعر :

١٩٤ - فقالوا لنا النتان لأبُدّ منهما

صلوو وماح أشرعت أو سلاسسل <sup>(۲)</sup> أى لا يدمن إحداها .

قوله تعالى : • وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كُنَسَتْ أَيْنَيْكُمْ ، (٣٠) .

<sup>(</sup>١) ٢٢ سورة الرحمن .

<sup>(</sup>۲). قالله بيغر جن عُمُمة الحارثي ؛ وقال الديريزى في شرح ديوان الحماسة و أراد بالتتين خصلتين ثم فسرهما ؛ صدور ورماح ، وخص الصدو لأن المقاتلة بها فقع ، وبجوز أن يكون ذكر المصدور وأن كان المراد الكل ، وكنتى عن الأمر بالسلاسل. والمراد يقوله : لا يد منهما، عل سبيل المحاقب لاعلى سبيل الحمد بينهما ، وقوله : أشرعت أى صوبت العلمن ، يقول إما أن تصبر وا على الشاف طلقاكم بالرماح ، وإما أن تستأمروا فتأخذكم في السلاسل ، هواهد التوضيح والتصحيح

تقرأ (فيا ) بالغاء وغير الغاء . فمن قرأه بالناء جىلها جواب الشرط ، ومن قرأ يغير فاء ،حذفها لوحيين .

أحدهما ؛ أن تكون (ما) يمني الذي ، فجاز حدفها ، كما جاز حدفها مع الذي .

والنانى: أن تمكون (ما) شرطية، ولم تسل فى الفعل شيئًا، لأنها دخلت على لفظ الماضى، فقلك حدثت الغا، وجَمَّلها شرطية أولى من جعلها يمشى اللسى، الآنها أهم فى كل مصيبة، فكان أقوى فى المشى وأولى.

قوله تعالى : ﴿ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ مَنْ كَلِيسٍ ﴾ (٣٤) وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ ﴾ (٣٥) ﴿

يويتين ، مجروم بالسلف على قوله تمالى : ( فيظلن ) ، المطرف على جراب الشرط . ويهز ، يشرأ بالنصب والرض ، فالنصب على تقدير ( أن " ) بعد الفاء ، ونصب الفعل بها ، لأنه مصروف عن السلف على ما قبله لأن ما قبله شرط وجزاء ، وهو غير واجب ، وجملها في تقدير المصدر ليمطف بالواو مصدرا على مصدر ، وقد قدمنا تظيره في سورة الشرة في قوله تمالى :

( فيغفرُ لمَنْ يُشَاءُ ويُعَدِّبُ مَنْ يَشَاءُ ) (١)

بالنصب ، وليست بقوية في القياس . ومنهم من قرَّى النصب هنا في ( يلم ) على قوله ( فينفر ) ، لأنه قد وجُد مع جواز النصب آخر ، وهو فتح اللام اهتباراً النبعية ، وهو أن ما قبل الميم في ( يطم) مفتوح ، ولم يجد ذلك في ( ينفر ) ، ولهذا كانت القرامة ، بالنمني في قوله : ( ويطم ) أ كاثر ، خلاف النصب في قوله : ( فينفر ) ، والرفع على الاستثناف .

قوله تُعالى ؛ ﴿ وَإِذَا مَّا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ (٣٧) .

<sup>(</sup>١) ٢٨٤ سورة البقرة .

م ، فيها وجهان . أحدهما : أن يكون تأكيكاً (لما) فى (غضبوا). وينفرون [٧/١٩٥] جواب إذا . والنانى : أن يكون النقدير ، فهم ينفرون . فحذف الفاء /والمبندأ (م). ويغفرون خبر للمبندأ ، وحذف الفاء فى جواب الشرط . وكذلك قوله تعالى :

ه هُمْ يَنْتَصِرُونَ ، (٣٩) .

والقياس أن يكون (م) مرقوعاً يغمل مقدر دل عليه (ينتصرون) وتقديره: ينتصرون م ينتصرون : هذا قياس قول سيبويه لأنه قال : إذا قلت : إنْ يأني زيد يضرب، يرتفم زيد بتقدير فعل طل هليه (يضرب).

قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَجْتَنِيبُونَ كَبَاثِرَ الإِثْمِ ، (٣٧) . فى موضع جر بالعلف على ( الذين ) ، فى توله تعالى : ( خير وأيق قذين آمنوا ) ، وكذلك أيضاً قرله تعالى :

> ( والَّذِينُّ اسْتَجَابُوا لَرَبَّهِمْ ) (٣٨) . فى موضم جر أيضاً بالسلف عليه .

قوله تَعَالَى : ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ ﴾ (٤٣) .

لمن، اسم موصول فى موضع رفع بالابتداء . وإنَّ ذلك ، فى سمح المبتدأ الثانى ، والدائد من الجلة إلى المبتدأ الأول ، عنوف ، وتتديره ، إن ذلك الصير منه ، غذَف للم ، والجلة من المبتدأ الثانى وخيره ، فى موضع رض لأنه خير المبتدأ الأول.

قوله تعالى : ﴿ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَاَمْزَدٌّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ ٤٧٤ ﴾ .

لامرة ، سبّى مع (لاً) على الفتح لما تعدنا ، وأحد الجارّين والمجرورين ، صفة المستقى ؛ (لاً) ، والآخر خيره ، والك أن تجيل أحدهما مصبولا للآخر ، وتصلهما صفتين ، وتقدر الخير ، والك أن تجملهما خيرين ، ولا يجوز أن تجمل أحدهما متعلقاً بالمصيو ، لأنه لوكان كفك ، لكان النفي منواً قولس عنواً . قوله تعالى : « وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكلَّمَهُ اللهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً ، (٥١) .

أن يكلمه الله ، في موضع رفع أنه اسم (كان). ولبشر ، خيرها. وإلا وحياء منصوب على المصدر في موضع رفع أنه اسم الله ثمال . ومن تتملق بعدر وتقديره ، والاحوجيا أومكايا من وراء حجاب . أو يرسل ، قرى " بالنصب والرفع . فالنصب بالمعلف على سنى قوله تمالى : ( إلا وحيا ) وتقديره ، أو أن يرسل رسولا ، أثن (أن) مع الفعل في تقدير المصدر ، فيكون عطف مصدر على مصدر ، ولا يجوز أن يكون معطرفاً على (أن يكلمه الله أي ) ، أنه يازم من ذلك نني الرسل ، لأنه يصير التقدير ، وما كان لبشر أن يكلمه الله أو يرسل وسولا وقد أرسل . فكان فاسداً في المفي والرفع على الاستشاف

## وغويب إعراب سورة الزخرف ع

قوله تعالى : ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذُّكْرَ صَفْحًا ﴾ (٥) .

[١/١٩٦] صنحاً ، متصوب على المصدر ، لأن منى (أفنصرب) / أفنصنع ، ومنهم من يتدر له فيلامن لنظه ، فيكأنه قال : أفنصنح عنكم صفحا ، إن كنتم : قرى (إن) بالكسر والفتح ، فالكسر على أنها (إن ) الشرطية ، وما قبلها جواب لها ، والفتح على تقدير ، لأن كنتم .

قوله تعالى : ﴿ ظُلُّ وَجُهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ (١٧) .

وجهه ، مرفوع من وجهين .

أحدهما: أن يكون اسم ( ظل) ،

والثانى: أن يكون بدلا من مضهر مقدو فيها مرقوع الآنه اصحا . مسودا ، خيرها . وهو كظم ، جمة اسمية في موضم فصب على الحال .

> قوله تعالى : 1 أَوَمَنْ يُنْشَّتُوا فِي الحِلْيَةِ ، (١٨) • تمن، في موضه وجان

الأول : النصب والرفع . فالنصب بتقدير فعل ، وتقديره ، أجعلتم من يُنشأ . والثانى : أن يكون في موضع رفع ، لأنه مبتدأ وخيره محفوف ، وهو قول الغراء .

قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزِّءًا ﴾ (١٥) .

أى مِن وجال عباده ، غنب المضاف وأنام المضاف إليه مقامه .

قوله تعالى : ﴿ أَمْ ِ اتَّخَذَ مِمَّا يَمْظُلُقُ بَنَاتَ وَأَصْفَاكُمُ بالبَنِينَ ﴾ (١٦) .

أم ، يعنى ( بَلْ) والهمزة ، وتقديره ، بل أأتَّفَد بما يخلق بنات . ولا يجوز أن أن يكون يعنى ( بل) وحدها ، لأنه يصير التقدير فيه : بل أتخذ نما يخلق بنات وأصفا كر بالبنين . وهذا كفر .

قوله تعالى : « لَوْلاَ نُزَّلَ هَذَا القُرْآلُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَكَيْنِ عِظِيم » (٣١) .

تغديره، من إحدى القريتين . فحفف المضاف، وأراد بالقريتين مكة والطائف .

قوله تعالى : و لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكَفُّرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُنُيوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّة ، (٣٣) .

لبيوتهم ، بعل من (لمن) بإعادة الجار ، وهو بعل الاشتال ، وقوى ( سَفْقاً وسُفْقاً ) ، فسنُف جم سفْف : نحو رَهن ورَهمن . وسَفْف واحد ناب مناب الجح .

قوله تَعَالى : « وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْمَيَاةِ اللَّنْنَا» (٣٥) .

وزخر فا ، في نصبه وجيان .

أحدها: أن يكون منصوباً بنعل مقدر ، وتقديره ، وجعلنا لم زخرفاً .

والثانى: أن يكون مسلوفًا على موضع قوله تمالى ( من فضة ) . وإن كل ذلك ، ( إنْ ) الشخفة من الششية ، وفي اصحا وجان .

أحدهما: أن يكون (كل) اسمها إلا أنه لما خفنت تقصت هن شبه الفعل ، فلم تعمل وارتفع ما يعدها بالابتداء على الأصل. والثانى أن يكون التقدير ، إنه كلُّ ذلك . فحذفت اسمهاوهو الهماء، وخففت ، فلرتفع (كل) ، يلابتداء . وكل ذلك ،خيره ، والجلة من المبتدأ والخير فى موضع رفع لأنه خير [٢٩ / ٢] ( إن) وهذا ضعيف / لتأخير اللام في الحير . وذهب الكوفيون إلى أن ( إن ) يعمى ( ما ) و (لا ) يعمى ( إلا ) فى قراءة من شدَّد الميم فى ( لكًا ) ، وتقديره ، ما كل ذلك إلاَّ مناع الحياة الدنيا . وزعم أبوعلى أن مَنْ شدَّد كان من قوله تعالى :

(أَكُلاً لَمُّا )<sup>(۱)</sup>

وأجرى الوصل مجرى الوقف ، وفيه ضعف . ومن خنف المبم فى ( لَمَـَ ) كانت ( مَا ) زَائدة ، وتقديره ، إن كل ذلك لَمبتّاع الحياة الدُّنبًا ، وقيل : ( ما ) يعنى الذى والعائد (") من الصلة محفوف ، وتقديره ، للذى هو مناع الحياة الدنيا .

قوله تَعَالى : ( وَهَلَيْهِ الأَبْهَارُ تَجْرِى مِنْ تَحْيَى أَفَلاَ تُبْمِيرونَ ﴾ (٥٠) أَمْ أَنَا خَيْرُ مَنْ هَلَنا ﴾ (٥٠) .

أم ، هينا منقطة لأنه لو أراد الممادلة لقال : أم تبصرون ، كنه أضرب عن الأول بقوله : أنا شير ، وكأنه قال : أنا خبر منه ، لأنهم كانوا تابعوه على أنه خبر منه ، قلما كان فيه منى (أنا تعبر منه) ، لم تكن (أمٌ) للمادلة الهمزة . وزعم أبوزيد ، أنّ (أم) زائدة ، وليس بشيٌ .

قوله تَعَالى : ﴿ ءَ ٱلْهِمُتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ﴾ (٥٨) .

أم ههنا منصلة لآنها معادلة لهمزة الاستنهام . يمشى (أى ) وتقديره، أسهما خير . كتوقك: أزيد عندك أم عمرو . أى، أسهما عندك .

> قوله تغالى : ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ آئِنُ مَرْيَهَ مَثَلًا ﴾ (٥٧) . مريم، لا تنصرف للتعريف والنُجنة، وقيل، التعريف والتأنيث.

 <sup>(</sup>١) ١٩ سورة النجر .

<sup>(</sup>٢) (من العائد) في أ.

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُم مَّلاَتِكَةً فِي الأَرْضِ

يَخْلُفُونَ ۽ (٦٠) . .

منٍ ، فيها وجهان . أحدهما : أن تكون يممنى البعل، وتقديره لو نشاء لجملنا بعالا منكم . والثانى : أن تكون زائدة ، وتقديره ، لجملنا كم .

قوله تعالى : ﴿ قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَالِيدِينِ ٤ (٨١). إِنْ ، فيها وجهان . أحدهما أن تكون شرطية ، وتقديره ، إن كان الرحن وله فأنا أول من عبده ، على أنه لا ولد له . وقيل تقديره ، إن كان الرحن ولد فأنا أوّل الآفين . من قولم : عبد يعبد عبداً ، إِنَا أَضِّ . وقيل الشرط في الآية ، فل حد قول الرجل لصاحب : إن كنت كانباً فأنا حاسب . والمني لست بكاتب ، ولا أنا حاسب . والرجه الناني : أن تكون (إن) عني (ما) وتقديره ، ما كان الرحمين من وله .

قوله تعالى : ﴿ وَقِيلِهِ يَارَبُّ ، (٨٨) .

يترأ ( قبله ) بالنصب والرفع والجر .

فالنصب من أربعة أوجه . الأول: أن يكون منصوباً على المعدو ، وتقديره ، ويقول تبلى . والنانى : أن يكون منطوقاً على (سرم ونجواهم ) في قوله تعالى :

( نُسْمَعُ سَرَّهُمْ وَنَجُواهُمْ ) .

والثالث : أن يكون معطرةً على منى (وعنده هم الساعة) والمنى، ويهم الساعة . فكأنه قال : يعم الساعة ويعلم قيله . والرابع : أن /يكون منصوبًا بالسطف على المفتول [١/١٩٧]

الحنوف لـ ( يكتبون ) فى قول تسالى :

( ورسلنا للسهم يكتبونَ )

وتقديره يكتبون ذك ويكتبون قيلًا.

والرفع من وجهين . أحدهما : أن يكون معلوفًا على (علم ) من قوله تعالى :

( وعِنْلَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ )

أى: وعلمُ قِيلِهِ ، فحنف المضاف . والنانى: أن يكون مبتدأ وخبره محنوف، وتقديره، وقيلُه يارب مسموع .

وألجر بالنطف على ( الساعة ) وتقد يره وعنده علم الساعة وعلمُ قبلِه .

قوله تعالى : ﴿ وَقُلْ سَلاَمٌ ﴾ (٨٩) .

سلام، مرفوع لأنه خبر مبتدأ عنوف، وتقديره، أمرى سلام. أى، مسالة منكم، ولبس من السلام بمنى التحية، وهذا منسوخ بآية السيف. وزهم الفراه: أنه مبتدأ وأن التقدير فيه، سلام عليكم، وهذا لايستقيم، لأنه لم يرد به الأمر بأن يبدأوا بالسلام، وإنما بالألاليدة أوله به.

<sup>(</sup>١) (لا) ساقطة من أوتصها و وإنما بأن ببدأوا به ع

### اغريب إعراب سورة الدُخان ،

قوله تعالى : ﴿ أَمْرًا مِّن عَنْدَنَا ﴾ (٥) .

أمراً ، منصوب من ثلاثة أوجه . الأول : أن يكون منصوباً على الحال لأنه بمشى ( آمرين ) . والثانى : أن يكون منصوباً انتصاب المصدر . والثالث : أن يكون منصوباً بشل مقدر ، وتقديره ، أشى أمراً . وهو قول أبى الدباس الميرد .

قوله تعالى : ﴿ رَحْمَةٌ مِن رَّبُّكَ ﴾ (٦) .

رحة ، منصوب من خمسة أوجه . الأول : أن يكون منصوباً لأنه منعول له . أى، الرحة. وحذف مفعول (مرسلين) . والثانى : أن يكون منصوباً لأنه مفعول (مرسلين)، والمراد بالرحة الذي عليه السلام . كما قال تعالى :

( وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين ) .<sup>(١)</sup>

والثالث : أن يكون منصوباً على البعل من قوله : ( أمراً ) . والزابع : أن يكون منصوباً على المصدر . والخامس أن يكون منصوباً على الحال، وهو قول أبي الحسن الأخذش .

قوله تعالى : ﴿ أَنَّى لَهُمُ الذُّكْرَى ﴾ (١٣) .

الذكرى ، فى موضع رفع لأنه مبتدأ . وأنَّى لم ، خيره .

قوله تعالى : ﴿ رَبُّ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ ﴾ (٧) •

<sup>(1) (</sup>١٠٧) سورة الأنبياء .

يِثراً بالرفع والمبر . قالرفع من وجهين ، أحدهما : أن يكون مرفوعا على أنه وصف (السميع العلم) .

والثانى : على أنه خبر مبتدأ محنوف، وتقديره ، هو رب السموات والأرض. والجر : على أنه على من (ريك) .

قوله تعالى : و يَوْمَ نَبْطِشُ البَطْشَةَ الكُّبْرَى ، (١٦) .

يوم ، منصوب على الظرف ، وفي العامل فيه وجهان . أحدهما : أن يكون العامل فيه فعلا مقدراً ، يدل عليه ( منتشون ) ، وتقديره ، ننتقم يوم نبطش ، ولا يجوز أن ٢٧/١٩٩٦ يكون متباتاً / يقوله تعالى :

( انا منتقمُّن )

لأن ما يعد (إن) لايعمل فيا قبلها . والثاني: أن يكون العامل فيه:

( إنا كاشِفُو العذابِ قَلْيلا).

وقيل هو منصوب لأن النقدير فيه : اذكر يامحه يوم نبطش .

قوله تعالى : ﴿ أَنْ آدُوا إِلَى عَبَادَ اللهِ ﴾ (١٨) .

أن فى موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر ، وتقدير ، وجادهم رسول بأن أدوا . وهباد الله ، منصوب من وجهين . أحدهما : أن يكون منصوباً بـ ( أدوا ) .

والثانى : أن يكون منصوباً على النداء المضاف، ومصول (أدوا) محذوف، وتقديره، أدوا إلى أمركم إعبادالله.

قوله تعالى : ﴿ وَأَن لَّا تَمْلُوا عَلَى اللهِ ﴾ (١٩) .

ف موضع نصب بالسلف على ( أن )الأولى .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنِّي عُدْتُ بِرَنِّي وَرَيِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴾ (٧٠).

قوله تعالى : ﴿ فَلَمَا رَبَّهُ أَنَّ هَوْلاء فَوْمٌ مُجْوِمُونَ ﴾ (٢٧). أن ، تترأ بنتج المبرة وكسرها ، فن قرأ بالنتج ، جملها فيموضع نصب بـ (دعا). ومن قرأ بالكسر، فعلل تقدير ، قال ، والتقدير ، فقال إنَّ هؤلاء .

قوله تعالى : ﴿ وَاتَرَّاكِ البَحْرَ رَهْوًا ؛ (٢٤) . وهوآ، منصوب فل الحال، أى، ساكنا حتى بمصلوا فيه ولا ينفروا هنه.

> قوله تعالى : ( كَلَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا ، (٢٨). الكاند، في موضها وجان

احدها: أن يكون في موضع وفع، لأنها خبر مبتدأ محفوف وتقديره، الأمر كفظك.

والثانى: أن يكون فى موضع نصب على الحوصف لمصدر عشوف، وتقديره، يغمل ضلا كفك بمن يريد إهلاكه .

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَاتَيْلَ مِنَ العَدَابِ الْسُهِينِ ﴾ (٣٠) امِنْ فِرْعَوْنَ ﴾ (٣١) .

َمِنْ ، فيه وجهان .

أحدها : أن يكون بدلاً من ( المذاب للبين ) وتضميره مِنْ عذاب فرهون . غنة المذاذ ..

والثانى: أن يكون حالا من ( المذاب المهين )، وتقديره ، كاتنا مِنْ قرعون . فلا يكون فيه جذف مضاف .

قوله تعالى : ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتُتُنَا الْأُولَى ﴾ (٣٥) .

إنْ يمسى (ما )كقوله تعالى :

( إن الكَافرون إلا في غرور )(١)

وهي ، مبتدأ . وموتننا ، خبره ، ولا يجوز أن تسل ( إنْ ) هبنا في لنة من أعملها ، لأتبا يمزة (ما ) ، فمخول ( إلا ) ، لأن ( إلا ) إذا دخلت على (ما ) بطل عملها ، وإذا يطل عمل الأصيل يدخول ( إلا ) فلأن يبطل عمل الذرع أولى .

قوله تعالى : ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبِّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ ﴾ (٣٧) .

الذين من قبلهم ، يجوز في موضعه وجهان : الرفع والنصب . فارفع من وجهين : أحدهما : أن يكون مرفوعاً / لأنه مبتدأ ، وأهلكناه ، خبره .

والنانى: أن يكون مرفوعا لأنه معلوف على (قوم تبع). والنصب: على أن يكون منصوبا بغمل مقدر دل عليه (أهلكناهم) وتقديره ، وأهلكنا الذين من قبلهم أهلكناهم .

قوله تعالى : و إِنَّ يَوْمَ الفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَوِينَ ، (٤٠) . يوم ، منصوب لأنه اسم ( إِنَّ ). وميتاتهم، خبرها. وأجمين، توكيد الضمير الجرود في (ميتاتهم) .

قوله تعالى : و يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا ، (٤١) . يوم، منصوب على البعل من (يوم) الأول .

قوله تعالى : ٥ كالمُهْلِ يَغْلِي فِي البُّطُونِ ، (63) . يغلى، يقرأ بالناء والياء . فالناء لنأنيث الجرة، والياء لنذكير المهل

<sup>(</sup>١) ٢٠ سورة لبلك .

قوله تعالى : ﴿ إِلَّا مِّن رَّحِمَ اللَّهُ ﴾ (٤٢) .

مَنُّ ، في موضعه وجهان : الرفع والنصب . فالرفع من ثلاثة أوجه :

الأول : أنْ يكون مرفوها على البدل من المضعر فى ( ينصرون ) ، وتقديره ، ولا ينصر إلا مَنْ رحم الله .

والثانى: أن يكون بدلا من ( مولى ) الأولى، وتقديره، يوم لا يغيل إلا مَنْ رحم الله .

والثالث : أن يكون مرفوها على الابتداء وجمسيره ، إلا من رحم الله فيمُغرر عنه . والنصب على الاستثناء المتعلم .

قوله تعالى : ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الْكَرِيمُ ؛ (4) . إنك ، يترأ بنت الممرة وكسرها . فن قرأ بافنت ضل تتعبر حنف حرف الجر وتندره ، فق لأنك العزز الكريم عند فنسك، ومن كسرها فعل الابتداء .

قوله تعالى : ويَلْبُسُونَ مِنْ مُسْلُمُ وَإِسْتَبْرَقَ مُتَقَابِلِينَ ، (٥٣) . متنابان، منصوب على الحال من الواد أن ( يلبسون ) .

قوله تعالى : ﴿ كَلَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ ﴾ (٥٤) .

الكاف، في موضعها وجهان: الرفع والنصب. فالرفع لأنها خير مبندأ محذوف وتقديره، الأمر كذك. والنصب على الوصف لمصدر محذوف وتقديره، يضل بالمثنين فعلا كذك .

قوله تعالى : ﴿ يَلْعُونَ فِيهَا بِكُلُّ فَاكِهَةٍ ﴾ (٥٥) .

يدعون ، جلة ضلية في موضع تصب على الحال من الها. والميم في ( ووجناهم ) . والباء ، ليست التحدية ، لأن ( يدعون فيها ) منعه بنفسه ، وإنما هي الحال ، وتقديره ، متلبيين بحل فاكية . يمثرة الياء في قولم : خرج زيه بسلاحه . أي ، متلب بسلاحه . قوله تعالى : و لا يَذُوقُونَ فيها المَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الأُولى ، (٥٦). استناه منقط ، وتقديره لكن ، قد ذاقوا الموتة الأولى في الدنيا . والبصريون يقدرون (إلا) في الاستثناء المنقطم . ( لكن ) والكوفيون يقدرونه بـ ( سوى ) .

قوله تعالى : « وَوَقَاهُمْ عَلَبَابَ الجَحِيمِ (٥٦) فَضْلًا مِن رُنُّكَ » (٥٧) .

. (۲/۱۹۸۱ منصوب من وجهين .

أحدهما : أن يكون منصوباً على المصدر الؤكد، وتقديره ، ويفضل عليهم فضلا . والثانى : أن يكون منصوباً بشل مقدر ، وتقديره ، أعطام فضلا .

و فَإِنَّمَا يَسُّرْنَاهُ بِلِسَائِكَ ، (٥٨).

الهاه في ( يسرناه) تعود على ( الكتاب) ، وقد تقدم ذكره أول (١) السورة في قوله تعالى : ( م والكتاب المبين )

<sup>(1) (</sup>أد إلى) أن أ.

### وغريب إعراب سورة الجاثية ،

قوله تعالى : و وَق خَطْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةٍ آلِياتٌ ﴾ (٤). يترأ (آيت) بالغم والكسر، وكذلك:

( واختلافِ الليل ِ والنهارِ )

إلى قوله تعالى : ( آيَاتُ ) على الوجهين .

فن قرأ (آياتٌ) بالضم كان مرفوعاً من ثلاثة أوجه.

الأول: أن يكون مرفوهاً بلابتداء، وفي خلقكم خيره .

والنانى : أن يكون مرقوعاً بالمعلف على موضع ( إن ) وما هملت فيه ، وهو رفع ، ولابد فيه من تقدير ( فى ) ، لئلا يكون عملهاً على عاملين على الابتداء والمفغوض .

والثالث: أن يكون مرفوها بالظرف.

ومن قرأ بالسكسر كان منصوباً من ثلاثة أوجه .

الأول : أن يكون منصوباً بالمعلف على لفظ اسم ( إن ) ، فى قوله تعالى : ( إن فى خلق السموات والأرض لآيات ) وقدّر حذف (نى ) من قوله تعالى : (واختلاف الديل)، وتقديره ، وفى اختلاف الديل ، وإنّا حذفت (فى) همينا لتقمم ذكرها فى . موضعين قبلها ، وهماقوله تعالى :

( إِنْ فِي السموات والأَرض )<sup>(۱)</sup> .

والثانى : (وقى خلتكم ) فلما تقدم ذكرها مرتبن ، حذفت في الثالث، ولو لم يقدر

 <sup>(</sup>١) ( إن في خلق السموات والأرض) بزيادة (خلق) في أو ب ، الآية المشار إليها بدون (خلق) .

هذا الحذف، لكنت قد هملفت بالواو على عاملين مختلفين، وهما (إن وف)، و وفلك لايجوز صد البصريين ما عدا الأخش، فإنه أجاز السطف في الآية وغيرها على عاملين، وأجاز أن يقال: إن فيالدار زيمة والقصر عمراً. فيمعلف بالواو عمرا على زيد، والقصر على الدار، فيقيم الواو مقام عاملين، وهما ( إن وفي)، وجمع البصريين على خلاقه لضمة، لأن قصارى الواو أن تقوم مقام عامل واحد، وفي جواز قيامها مقام عامل واحد خلاف، فكيف يجوز أن تقوم مقام عاملين واحد، وفي جواز قيامها مقام

والوجه الثانى : أن قوله تمالى :

( واختلاف الليل والنهار )

مسعوف على (السنوات) ، وآليت ، منصوب على التكرار ، ألما طال السكلام ، ضى (آليت) الأولى ، إلا أنها كررت لطول السكلام كما يتال: مازيد ذاهباً ولامنطاتاً زيد، فينصب (منطلقاً) على أن ( زيداً ) الآخر هو الأولى، وإنما أظهرته التأكيد ، ولوكان غير الأول لم يجر نصب (منطلق ) ، لأن خير (ما ) ، لا يجوز أن يقدم على [١/١٩٩] اسجما ، فكذلك عبنا / ( آليت ) الآخرة هى الأولى، وإنما أظهرت لطول السكلام توكيداً ، فلايازم من ذلك عطفا على ماسلين .

والثالث: أن يكون (آيت) الآخرة ، منصوباً على البدل من (آيت) الأولى ، فلا يترم مِنْ فلك السطف على عاملين، كنا ذكره أبو بكر بن السراج .

قوله تعالى : ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ ٱلبِّمَّ ﴾ (١١) .

قرئ ۚ ( أليم ) بالجروالينم ، فالجر طىالوسف لـ (وجز )، والرفع على الوسف لـ ( عذاب ) .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ للَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا للَّذِينَ لاَيَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ﴾ (١٤) . يغفروا ، مجزوم ، لأن تقديره ، : قل قاندين آمنوا أغفروا ينفروا ، وحقيقة جزمه بتقدير حرف شرط مقدو ، وقد بينا لغائره فها تقدم .

قوله تعالى ؛ ﴿ لِيَجْزِىٰ قَوْمًا ﴾ (١٤) .

وقرى (ليَجْرِن) بفتح الياء وكدر الزاى و ( وليجزّى ) بضم الياء وقتح الزاى . فن قرأ ( ليُجزّى ) النام الزاى . فن قرأ ( ليُجزّى ) الزاى . فن قرأ ( ليُجزّى ) لفس ( قوماً) على تقدير ، ليُجزّى / لجزاه قوما . وهذا الايستنم على مذهب البصريين، لأن للصدر الأبحوز إقامته مثام الناعل مع مفعول صميح . وأجازه الأخش والسكوفيون ، وقد بينا ذلك مستوفى في المسائل البخارية .

قوله تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينِ اجْتَرَحُوا السَّيِّقَاتِ أَن نَّجْمَلُهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمُمَاتَّهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ ﴾ (٢١) .

أن وصاتها ، سدت سد مندول (حسب) . وسواء ، يترأ بارفع والنصب . فالرفع النصب . فالرفع النصب من أن يكون (عبيام) مبتدأ ، ومماتهم ، عطف عليه ، وسواء خبر مقدم . والنصب على الحال مرس الضمير فى (غبيلهم) ، ويرتفع (عبيام ومماتهم ) لسواء ، لأنه يمسى (مستو) . وساء مايمكون ، إن جمالت ( ما ) معرفة كانت فى موضع رفع بـ (ساء) وإن جمالتها نكرة كانت فى موضع النصب على الهمييز .

قوله تعالى : ﴿ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ بِالحَقِّ ، (٢٢) .

لللق ؛ في موضم النصب على الحال ، وليست الباء فيه النعدية .

قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ ﴾ (٢٣) . أَيْ مِنْ بِعِدِ هَدَايَة اللهُ ﴾ وقبل: من بعَد عَدِية اللهِ .

قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمُثِذِ ﴾ (٧٧) .

يوم الأول : منصوب بـ ( يخسر )<sup>(١)</sup> ، ويومنذ، **ل**تأكيد .

قوله تعالى : « وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا ، (٢٨) .

يقرأ (كل) بالرفع والنصب. قالرفع على أنه مبتدأ ، وخيره (تدعى إلى كنتابها). والنصب : على أن تجعل يدلا من (كل) الأولى ، ويكون (تدعى) في موضع نصب / [٢/١٩٩] على الحال ، إن جعلت (ترى) من رؤية الدين ، أو فى موضع المفعول النافى إذا جعلته من رؤية القلب .

قوله تعالى : و هَلَمَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَمْكُمْ بِالْحَقِّ ﴾ (٢٩) . هذا مبتها ،وكنابنا، مرفو ومن وجين .

أحدهما: أن يكون خير المبتدأ . وينطق ، في موضع الحال من (الكشاب) ، أو من (فا) ، وبجوز أن يكون خيراً ثانياً لـ (فا) .

والثأنى؛ أن يكون (كتابنا ) بعلا من (هذا ) . وينطق، خبر المبتدأ .

قوله تعالى: • وَإِذَا قَيلَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّ وَالسَّاعَةُ لارَبْبَ فَيهَا ، (٣٧) .

الساعة، تقرأ بارنم والنصب. فالرقع ، من وجهين.

أحدهما: أن يكون مرفوعاً بالابتداء .

والثأنى : أن يكون معطوفاً على موضع ( إنَّ ) وما عملت قيمه ، وهو الرفع . والنصب : بالعلف عل لفظ اسم ( إن ) وهو قوله تعالى : ( وعد الله ) .

قوله تعالى: ﴿ قُلْتُم مَّانَكْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا ﴾ (٣٧) .

<sup>(</sup>١) (بيحشر) هكذا في أ، وكانت هكذا في ب ولكن أثر التصليح ظاهر .

الساعة ، قرئ بالرفع والنصب . فالرفع على الابتداء . وما ، خبره . والنصب: على أن يكون مفمول ( ندرى ). وما ، زاامة .

( وإن نظن إلَّا ظنا )

تنديره ، إن نظن إلا ظناً لا يودى إلى العلم واليقين، وإنما أفتر إلى هذا التقدير ، لأنه لايجوز أن يقتصر على أن يقال: ما قمت إلا قياماً ، لأنه عزلة: ماقمت إلاّ قمت، وفلك لا فائدة فيه .

## و غريب إعراب سورة الأحقاف ،

قوله تعالى : ، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مُلْهِ ، (١٠)

إُعَا جَازَ إِمَنَامُ الدَّالُ مِن (شهد) في الشين من (شاهد) ، لقرب الدَّالُ مِن الشين ، كما يجوز إدغام الثاه والسين والضاد، فالثاء كقوله تمالى :

( حيث شئتم )<sup>(۱)</sup> .

والسين كقوله تعالى :

(واشتعل الرأس شيبا)<sup>(۱)</sup>

والضاد كقوله تمالى :

( لبعض شأنهم)<sup>(۲)</sup>

وإنما أدخم عنه الأحرف قبها ، ولم يدخم الشين فى هذه الأحرف ، لأنها أويد صوتًا منها ، لمسا فيها من النفتى .

قوله تعالى: 1 وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ، (١٢).

كتاب ، مرفوع لأنه مبتدأ . ومن قبله، خيره . وإماماً ورحة ، منصوبان على الحسال من الضمير في الظرف ، أو من (الكتاب) .

<sup>(</sup>١) ٨٥ سورة البقرة ، ١٩١ سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٢) ٤ سورة مريم .

<sup>(</sup>٣) ٦٢ سورة النور .

قوله تعالى : و وَهَلَا كَتَابٌ مُصَدِّقٌ لَّسَانًا عَرَبًّا لَّنْلُهُ الَّذِينَ ظَلَّمُوا وَيُشْرَى للمُحْسِنِينَ ، (١٢) .

لساناً عربياً ، منصوبان على الحال من المضر المرفوع في (مصدق) ، أو من (السكتاب الأنه قد وصف بد (مصدق )، فقرب من المعرفة، أو من ( ذا ) ، والعامل فه منى الإشارة من ( ذا ) ، أو التنبيه مر ٠ \_ (ها )، والتقدير فيه ، أشبير إليه لساناً عرباً ، أو أنه عليه لساناً عربياً ، وذهف بعض النحويين إلى أن (عربياً ) ، هو [٧٢٠٠] الحال؛ و (لساناً) توطئة العال؛ وتسمى همذه الحال، الحال الموطئة.

و يشرى للمحسنان ، في موضعه وجهان .

أحدهما : الرفع بالعطف على (كتاب) . والثاني : النصب على أنه مصدر .

قوله تعالى : 1 أُولِيْك أَصْحَابُ الجنَّةِ خَالِدينَ فِيهَا ١٤). خالدين ، منصوب على الحال من (أصحاب الجنة) ، والعامل فيها معي الإشارة في (أولك) كتوك: هذا زيد قائماً.

> قوله تعالى : ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١٤) . جزاء ، منصوب لوجهان :

أحدها: أن يكون منصوباً على المصدر ، وتقديره جوزوا جزاء ، وهو مصدر . 45 %

والثاني : أن يكون منصوباً على أنه منسول 4 .

قوله تعالى : « وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَاللَّهِ إِحْسَانًا » (١٥). وقرئ : 'حُسْنًا وحَسْنًا بفتحتين ، فمن قرأ ( إحساناً ) جمله منصوباً على المصدر ، وتقديره ، ووصينا الإنسان بوالديه أن يحسن إحسانا . ومن قرأ ( حُسنًا ) فهو سنصوب لأنه صنة للمول محذوف ، وتقديره ، ووصينا الإنسان بوالديه أمراً ذا حُسْن ، فحذف الموصوف والصفة وأقيم ما أضيفت الصفة إليه مقله . ومن قرأ (حَسَنا) بمتحتين فتقديره، فسلاً حسنا .

قوله تعالى : ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ (١٥).

ثلاثون شهراً ، خبر المبتدأ الذي هو ( عَشَدُ ) ، وإعارض لأن في السكلام مندراً عنوه ، وتقديره ، وفد حسله وفصاله ثلاثون شهرا ، وهذا حد السكلام ، لأنه أخبر بظرف عن ظرف ، وحق الحلير أن يكون هو المبتدأ في المدى ، ولولا هذا النقدير ، بظرف عن طرف ، وحق الحلير أن يكون شوا البتدأ في المدى ، ولولا هذا النقدير ، لكنان يكون منصوباً على الظرف ، لأن ظروف الزمان تسكون أخبارا عن الأحين شهرا ، كا تولسب ( ثلاثين شهرا ) على المنوف لتنيير المدى ، لأنه يصديد الوصية في ثلاثين شهرا ، كا متول : سرت ثلاثين شهرا أى على هذا المدة . وفي هذا ما يدل على أن أقل الحل سنة أشهر ، لأن مدة الرضاع حولين كاملين ، على مناقل تعالى :

( والوالدات يرضِعن أولادهن حولين كاملين )(١) .

وبيّن همنا أن مدة الرضاع والحل ثلاثون شهرا ، فإذا أسقط حولين من ثلاثين شهرا بق مدة الحل سنة أشهر .

قوله تعالى : • وَالَّذِي قَالَ لِوَاللَيْهِ أُفُّ لَكُمَا أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ ، (١٧) .

[۲/۲۰] الذى قال لوائديه ، فى موضع رض لأنه سبنداً ، وخبره محفوف ، وتقديره ، وفيا يتلى عليكم الذى<sup>(۲)</sup> قال لوائديه . وأفى . اسهمن أسحاء الأفسال يمشى أتضجر ، وهى مبنية على الكسر ، لأنه الأصل فى النتاء الساكنين ، وفيها إحدى عشرة لغة ، ذكر ناها

<sup>(</sup>١) ٢٣٣ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) (اللين) أن أ.

فى موضعا وأتسانتى ، قرى " بكسر النون وفتحيا ، فى قرأ بالسكسر ، أنى بها على الأصل الذى استحته نون الثنية ، وهو السكسر فى اللنة المشهدة ، ومن قرأها بالنتح ، أتى بها على لغة لبعض العرب تشبيهاً كما ينون الجح ، كما كبسروا نون الجمر تشبهاً كما ينون الجح ، كما كبسروا نون الجمر تشبهاً كما ينون الجمر التثنية ، حالا لإحداهما على الآخرى .

قوله تعالى : ﴿ وَيُلْكُ آمِنْ ﴾ (١٧) .

ويلك، منصوب على المصدر ، وهو من المصادر التى لا أضال لها وهى : ويمك ، وويسك ، وويسك ، وايمًا لم يستمعل لويل ووع وويس وويب أضال ، لأنه لو استمعل لما أضال لكانت تنصرف فيؤدى ذلك إلى إعلال الفاء ، كوعد ووزن ، واحتلال الدين كمار وياع ، فسكل يؤدى إلى اجتماع إحلالين ، فرفضوه أصلا ، كما قال : رأى الأمر يُفضى إلى آخر فسئر لكورة أولا . والأجود في هذه المسادر إذا كانت مضافة النصب ، والرفوقها جائز ، والأجود فيها إذا كانت غير مضافة الرفع ، والنصب جائز فنها . وفعه أنه لا يجوز في قوله تمالى :

( ويل للمطفقين )<sup>(۱)</sup>

إلا الرفع ، وإن كانت المصادر معرفة من أضال جارية عليها تحو : الحدقه . فالأجود فيها الرفع ، والنصب جائر . وإن كانت نكرة فالأجود النصب ، والرفع جائز .

قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ خَطَتِ النُّذُرُّ مِنْ بَين ِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفُه ﴾ (٧١) .

النذر ، جم نذير ، وضيل ، يجمع على فُعُل، نحو رفيف ورُغف . .

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيمَا إِن مُكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمُعُمْ مَنْهُمْ مَمْعُمُمْ

<sup>(1) 1</sup> سورة الملففين .

ولا أَيْصَارُهُمْ ولا أَفْتِكَتُهُمْ مِنْ شَيء إذ كانوا يَجْحَلُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَحَاقَ بهمْ مَّا كانوا بهِ يَسْتَهْزُنُونَ » (٢٦) .

قد ، حرف يقرب الملخى من الحال ويقلل المستقبل . وفيا ، أى فى الذى . وإن مكناكم ، تحسل ( إن) وجهين :

أحدهما: أن تكون يمعني (ما).

والثانى : أن تسكون ( إن ) زائدة .

قَا أَفَى، (ما ) فيها وجهان أحدهما : أن تكون نافية ، ويؤيد ذلك دخول (من) للناكد فى قوله تعالى : (من شيه) .

والثانی أن تمکون استفاسیة فی موضع نصب ، بـ ( أغنی ) ، وتقدیره ، أی شی.ه [۱/۲۰۱] أغنی هو . وکما وجب الحسكم على ( أی ) بالنصب بـ ( أغنی ) فكدنك ما قام مقامها ، وهو ( ما ) .

وحلن بهم ماكانوا به ، ( ما ) فى موضع رض لأنه فاعل ( حلق ) ، وهى مصدوية ، وفى البكلام حذف مضاف ، وتقديره ، وحاق بهم عقاب ماكانوا به يستهزئون . أى ، عقاب استهزائهم ، لأن بنى الاستهزاء لا يمل عليهم ، و إنما يمل عليهم عقابه .

قوله تعالى : « الَّذِينَ اتَّخَذوا مِنْ دُونِ اللهِ قُرْبَاناً آلِهَةً » (٢٨).

قربانًا ، منصوب لئلائة أوجه .

فروق ، منصوب تناوله أوجه . الأول : أن يكون منصوباً على المصدر .

والثانى : أن يكون منصوباً لأنه مفعول 4.

والثالث : أن يكون مضول ( اتمخلوا ). وآلمته ، بعل منه .

قوله تعالى : و أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَواتِ

وَالأَرْضَ وَلَمْ يَهْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِفَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْق بَلَى ١٣٣٥٠ .

إنما دخلت الباء في (يقادر) لدخول حرف النفي في أول الكلام ، كما دخلت (منر) في توله تعالى :

( مَا يَودُّ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أَن يُنزُّلُ عَليكم من خير من ربكم ) <sup>(١)</sup>

فىدخلت (من) لما ذكرتا . قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ أَيُعْرَضَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ﴾ (٣٤). يوم ، منصوب بتقدير فعل، وتقديره واذكر يوم يعرض .

رود تعالى : ﴿ كَأَنَّهُمْ بَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ كُمْ يَلْبَشُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِ بَلَاعً ﴾ (٣٥) .

تقديره، فإنهم لم يلبّنوا يوم يرون ما يوهدون إلا ساعة من نهار . فيوم ، منصوب بـ ( يلبنوا ) . ويلاغ ، مرفوع لأنه خير مبتدأ عحذوف ، وتقديره، هذا بلاغ . فحذف المبتدأ العلم به ، ويجوز فيه النصب لوجين .

أحدهما : على أنه مصدر .

والثانى : على الومف نساعة. والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ١٠٠ سورة البقرة .

# (غريب إعراب سورة محمد وعليه السلام ،)

قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا لَقِينَتُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا فَضَرْبَ الرُّقَابِ ﴾ (٤) .

منصوب على أنه مصدر ، وتقديره ، فاضربوا ضرب الرئاب . فحذف الفعل .

قوله تعالى : ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءَ ﴾ (؛) . تنَّاوفه! منصوبان على المصدر.

قوله تعالى : « حَتَّى تَضَعَ الحَرَّبُ أُوزَارَهَا ذلك ، (٤) . ذلك ، في موضر رفر ، لأنه خر مبندأ محفوف ، وتقدير ، الأمر ذلك .

قوله تعالى : 1 فَتَعْسًا لَهُمْ 1 (A) .

تساً ، منصوب على المصدر ، وتقديره ، تسسهم تمساً ويقال أيضاً : أتمسهم إتماماً . والأجود هينا النصب ، لأنه مشتق من ضل مستعمل .

قوله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا ﴾ (١٠) . فى موضم (ينظروا) وجهان.

[ ٢/٢٠١] أحدهما: أن يكون مجزوماً بالنطف بالناء على ( يسيروا ) .

والثانى: أن يكون فى موضع قصب على جواب الاستفهام بالفاء بتقدير ( أن ) .

قوله تعالى : و مِنْ قَرْيَتِكَ النَّي أَخْرَجَتْكَ أَهْلكُنْنَاهُمْ ١٣٥). أخرجتك ،أى، أخرجك أهلها . ولهذا قال : أهلكناه . فهند الأصل ،

· وأقيم ضير النزية مقامهم ، فصار ضير القرية في موضع رفع بـ ( أخرج ) ، كاكان

ضمير الأهل كذلك ، فاستتر ضمير الغرية فى (أخرج) ، وظهرت علامة التأنيث ، لأن التربة مؤنثة ، وهذا من بلب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . ومثله فى حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه قوله تعالى :

( فإذا عَزَم الأَمرُ ) (١)

أى، أصحاب الأمر، وهو كثير في كلامهم.

قوله تعالى : ٥ فأنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ ذِكَرَاهُمْ ٥ (١٨). ذكراهم ، فى موضر رفع إلايتداء . وأنَّى لهم، خبره . والمنى ، فأنَّى لهم ذكراهم إذا جاءتهم الساعة . والتاد فى (جاءتهم) ، الساعة . وذهب أبو الحسن الأخنش إلى أن ذكراهم ، يرتفع بالفارف وهو (أنى لهم) .

قوله تعالى : ﴿ فَأُوْلَى لَهُمْ ، (٢٠) .

سبندا وخبر . وأوكى ، اسم للمهد ، كأنه قال : الوعيد لهم . ولا ينصرف (أولى) ، لأنه على وزن أضل معرفة ، وقبل إنه اسم للنسل ، فقولهم : أولى قك ، اسم للنسل ، فقولهم : أولى قك ، اسم لقاربك ما يهل كمك ، وهو أفسل من ( الوَّكُ ) ، وهو القرب، ويلى تدرّب ، ويمتمل أن يكون ( ولى الله ) فسيلا من ( الوَّكُ ) وهو القرب، فكأنه عمر ولماً ، لأنه قريب من الله .

و فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَولَيْتُمْ أَنْ تُفْسِلوا فِي الأَرْضِ ١(٧٧). إن توليم ، جلة شرطية ، وقعت اعتراضاً بين اسم (عسى) وخبرها ، وتقديره ، فيل حسيتم أن يضدوا في الأوض وتقلموا أرحاسكم إن توليم

قولَه تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ ارْتَقُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى الشَّيْطَانُ صَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ » (٢٥).

<sup>(</sup>۱) ۲۱ سورة عمله .

ف خبر ( إن) وجهان . أحدهما : أن يكون خبرها قوله تمالى :

( الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ) .

والثأنى : أن يكون خبره مقدراً ، وتقديره ، معذبون .

قوله تعالى : « فكيف إذا تَوَقَّتُهُمُ المَلَاثِكَةُ يَضْرِبونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارُهُمْ ، (٧٧) .

كيف ، في موضع وضم ، لأنها خبر مبندأ محفوف ، وتقديره فكيف حالم ، فحفف المبتدأ قلم به . ويضربون ، جملة ضلية في موضع نصب على الحال من ( الملاكسة ) .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ النَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ صَبِيلِ اللهِ <sup>(۱)</sup> ثُمَّ مَاتوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ﴾ (٣٤) .

قوله تعالى : « إِنْ يَسْأَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُوا وَيُخْرِجُ أَضْفَانَكُمْ ، (٣٧) .

يسألكوها ضل يتمدى إلى مضواين ، فالأول (كو) ، والثانى : (ها) . وفيحضكم بجزوم بالعطف على ( يسألكوها) ، وتبخوا ، بجزوم لأنه جواب الشرط. ويخرج بجزوم بالعطف على (تبخلوا) . وهذا يدل على أن الجزم هو الاختيار بعد الجواب.

<sup>(</sup>١) (الله) الكلمة ساقطة من أ .

<sup>(</sup>٢) (يخلاف إن) زيادة في الأصل لايستقم معها الكلام .

و غريب إعراب سورة الفتح ١

قوله تعالى : ٩ لَيُغْفِرَ لَكَ اللهُ ، (٢) . اللام في (ليغفر)، تتعلق بقوله تعالى :

( إِنَّا فَتَحَمَّا لَكَ فَتَحَاً ﴾ ، لأن هذه اللام لام (كي) ، وهي عرف جر ، وإنما حسن أن يعمَل الفعل ، لأن

لان هند اللام لام ( في) ، ومى عرف جر ه وإنه حسن ، يسمل على ا (أن) متدرة بمدها ، ولهذا كان النسل بمدها منصوباً . و (أن) م النمل فى تتمدير الاسم ، فلم تدخل فى الحقيقة إلا على اسم .

قوله تعالى : « وَيَهْلِيَكَ صِراطًا مُسْتَقِيمًا ، (Y) .

تقديره ، إلى صراط مستتم . فلما حذف حرف الجر اتصل الفعل بقوله : (صراعًا ) فنصيه .

قوله تعالى : و إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا ومُبَشَّرًا وَنَلْيِرًا ، (A) . هذه المنصوبات الثلاثة كلها منصوبة على الحال من السكاف في (أرساناك )، وهو السلس فها كما على فرى الحال .

> قُوله تعالى : و تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ، (١٦) . سلمان، فه وجان

· أحدهما : أن يكون معطوقاً على ( تقاتلونهم ) ·

والثانى : أن يكون مستأنفاً ، وتقديره ، أوم يسلمون . وهو قول الزجّاج ، وقوى : (أو يسلموا ) بالنصب على تقدير (أن) . و (أو) يمنى (إلا) ، وقبل : يمنى (حتى) قوله تعالى : ١ وَأُخْرَى لَمْ تَقْلِيرُوا عَلَيْهَا ، (٢١) .

أخرى، فى موضع لصب بالعطف على (مثانم) وتقديره، وعدكم ملك مثانم كثيرة وملك أخرى، لأن المفعول النانى لا يكون إلامتصوباً لأن الأعيان لا يقع الوعد عليها، إنما يقع على غلسكها وحيازتها .

قوله تعالى : ﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبِلُغَ مَعَلِّهُ } ، (٢٥) .

والحدى منصوب بالعلف على السكاف والميم في (صعوكم). وأن يبلغ ، في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجو ، وتقديره ، عن أن يبلغ .

[۷/۲۰۷] قوله تعالى : ( وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُّوْمِنَاتُ لَمْ
تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَتُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مُّنَّهُم مُّعَرَّةً بِغَيْر عِلْم
لَيُنْجِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزِيَّلُوا لَمَنَّبُنَا الَّذِينَ كَفَرُواً
منْهُمْ عَذَابًا اللِّينَ كَفَرُواً .

رجال ، مرفوع لأنه مبتدأ . ونساء ، مطف هليهم . وخير المبتدأ عملوف ولا يجوز إظهار خير المبتدأ إذا وقع بعد لولا لطول السكلام بجوابها وقد قدمنا ذكره . ولم تعلوم ، فى موضع رض ، لأنه صفة لـ (وجال ونساء) . وأن تعلتوهم ، أى تتناوهم . . وأن ء ه وجان : الرفع والتصب .

فالرفع على البدل من (رجال) ، أى ، ولولا وطؤكم رجالا مؤمنين لم تسلوهم ، والبدل بدل الاشتال .

والنصب على البدل من الحاء والميم فى ( تعلوم ) وتقديره ، ولولا رجال مؤمنون لم تعلموا وطأم ، والبدل يعل الاشتمال كالوجه الأول . وجواب لولا عقدوف ، وأغنى عنه جواب ( فر ) فى قوله تعالى : ( لو تزيلُوا لعذبنا الذين كفرو عذابا أليما ) . واللام في ( ليدخل الله )، متعلق محفوف دل عليه قوله تعالى :

( وهو الذي كف أيديهم عنكم ) ،

ولا تتملق ( بكف) هذه لأنها في صلة (الذي) ، وقد فصل ما يُرى من الكلام بين (كف) و (اللام)، ولا بجوز الفعل بينهما .

قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ صَلَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّولِيا بِالحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُمُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَاتَخَانُونَ ﴾ (٧٧)

لقد صعق الى رسوله الرؤيا : أى ، تأويل الرؤيا . غفف المضاف ، ولابد من هذا المغف ، لأن الرؤيا مخايل ترى فى النوم ، فلا يحتمل صدقاً ولا كذباً ، وإنما يحتمل الصدق والسكف تأويلها . ولتدخلن ، أصل ، لتدخلن ، إلا أنه لما دخلت نون التوكيد حفقت النون التى هى نون الإعراب ، وعلامة الرفح الهناه المخرلها على الفسل ، لأنها لمسا دخلت عليه ، أكدت فيه الفسلة فردته إلى أصله وهو البناه (() وحذفت الواو لسكرتها وسكون النون الأولى من النون المشدة . وآمنين ومحلقين ومقصرين ، كلها متصوبات على الحال من الضمير المهدوف فى (لتدخلن) . وكذفك قوله : (لا تفافون) ، جلة في موضم الحال ، وتقديره فير خائفين .

قوله تعالى : ﴿ وَكُنِّي بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ (٢٨) .

تقديره، كمّا كم الله شهيمة . فحذف مفعولى كفى، وكفى يتمدى إلى مفعولين، قال الله تعالى:

برى المؤلف أن النون محلوفة قبناء ، والذى عليه الجمهور أن الفعل معرب والنون عبدوقة لتوالل إلامثال .

( فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللهُ ) (١) .

وشهيداً ، منصوب على التمييز أو الحال على ما قدمنا .

قوله تعالى : و مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَمَهُ أَشِدًاءُ عَلَى
الكُفَّارِ رُحَمَاءُ مَينَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّا سُجَّدًا يَبتَعُونَ فَضْلًا مِنَ
الكُفَّارِ رُحَمَاءُ مَينَهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَوِ السَّجُودِ ذَلِكَ
مَثْلُهُمْ فِي التَّورَاةِ وَمَثْلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ
مَثْلُهُمْ فِي التَّورَاةِ وَمَثْلُهُمْ فِي الإنْجِيلِ كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَةُ
مَثْلُهُمْ فِي التَّورَةُ فَاسْتَفْظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لَيَفِيظَ بِهِم
الكُفَّارَ ( ( ٢٩ ) .

. 481

محمد، مرفوع لأنه مبتدأ . ورسول الله، مرفوع من ثلاثة أوجه .

الأول : أن يكون خبر المبتعة .

والنالى : أن يكون عطف بيان ، والذين مه أشداء ، مبتدأ أيضاً وخبر ، ورحماه خبر لان ، وما بعده أخبار عن ( الذين مع النبي عليه السلام ) .

والثالث : أن يكون (رسول الله ) ، وصف محمد ، والذين ممه ، عطف على (محمد) . وأشداء ، خبر عن الجميع . ووحاء ، خبر ان عنهم ، والنبي داخل في جميع ما أخبر به صهم .

ووكماً سجلاً ، منصوبان على الحال من الهاه والميم في (ترام) ، لأنه من رؤية البحر - وبيننون ، جملة نسلية في موضعها وجهان ، الرفع والنصب، فالرفع على أنها تجر بعد خبر، والنصب على الحال من الهاه والميم في (ترام) ، وتقديره، تراهم ركماً سجعاً مبتنين فضلا .

۱۳۷ سورة البقرة .

وصياهم ، مبتدأ ، وخبره فيه وجهان .

أحدهما : أن يكون الخير (في وجوههم) .

والثانى: أن يكون الخير ( من أثر السجود ) . وذلك مثلهم في التوواة ، مبتدأ وخر

ومثلهم في الإنجيل، فيه وجهان.

أحدهما أن يكون سطوقاً على (مثل) الأول ، ويكون (كزوع) في موضع وفع لأنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره ، هم كزرع .

والثانى: أن يكون (متلهم فى الإنجيل) مبته أ . وكزرع ، خبره . فيكون لهم على هذا الوجه مثلان وُسِيُّوا بهما ، أحدهما فى التوداة والآخر فى الإنجيل ، وعلى الوجه الأول ، لم مثلان كلاهما فى التوداة والإنجيل .

### 1 غريب إعراب سورة الحجرات »

قوله تعالى: (كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ ، (٢).

الكاف ، فى موضع لتسب لأنها صفة مصدر محفوف ، وتقديره ، جيراً كجير بسنكم . وأن تحبط ، فى موضع لنسب ، بتقدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، لأن تحبط . ويجوز أن يكون فى موضع جر ، بإهمال حرف الجو مع الحفف ، وقد قدمنا نظائره .

قوله تبعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُّواتَهُمْ عَنْدَ رَسُولَ اللهِ أُولَئِكَ اللَّذِينِ امْتَحَنَّ اللهُ قُلُوبَهُمْ للتَّقْوَى ﴾ (٣) .

أولئك ، في موضع رفع من وجهين :

أحدهما : أن يكون خير ( إن ) .

والتان : أن يكون ( أولئك ) مبتدأ ، وخيره ( لهم منفرة ) ، والجسلة من المبتدأ والخير خبر ( إن ) ، ويجود أن يكون ( أولئك ) صفة ( الدين ) ، [۲/۲۰۳] ويكون ( لهم منفرة وأجر عظيم ) خبر ( إن ) . ومنفرة ، مرفوع من وجهين :

أحدهما : أن يكون مرفوعا بالظرف .

والثانى : أن يكون مرفوعا لأنه مبتدأ ، والظرف خبر متدم عليه ، وهذا أوجه الوجهين .

قوله تعالى : و إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاهِ العُجُراتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٤) . أكثره ، مبتدأ ، ولا يعقلون ، خبره ، والجلمة من المبتدأ والخبر فى موضم وفم ، لأنه خبر ( إن ) .

قوله تعالى : و فَتَبَيِّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِعَهَالَةٍ ، (٦). في تقديره وجان :

مديره وجهان .

أحدهما : أن يكون التقدير ، كراهية أن تسيبوا . والثاني : أن يكون التقدير ، لثلا تسيبوا .

قبرله تعالى : ﴿ فَضَّالًّا مُّنَّ اللهِ ﴾ (٨)

منصوب من وجهان :

أحدهما : أن يكون منصوباً على المفعول له .

والثانى : أن يكون مصدراً مؤكماً لما قبله .

وَإِنْ طَائِفَتَان ِ مِنَ المؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾ (٩) .

طائنتان ، مرفوع بقبل مقعو ، وتقديره ، وإن اقتتل طائنتان من الموسنين اقتتارا ، ولا مجوز أن يحذف الفعل مع شئ من كلمات الشرط العاملة إلا مع ( إن ) ، لاتها الأصل في كلمات الشرط ، ويثبت للأصل مالا يثبت قفرع .

قوله تعالى : و لا يَلِيتُكُم مَّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْفًا ، (١٤) . وقرى ( ألت يألت ) ، جله من ( ألت يألت ) . ووى ( ألت يألت ) ، جله من ( ألت يألت ) من قرأ ( يلت كليت ) مثل باع يبيع ، والقراء ان يحق واحد، مثل أنه يألته ، ولا يليه ، إذا قصه .

<sup>(</sup>١) (لا بألتكم) في أوهي قراءة.

اغريب إعراب سورة ق ١

قوله تعالى : ﴿ وَالقُرَّانَ ِ المَجِيدِ ﴾ (١) .

قسمٌ وفي جوابه ثلاثة أوجه :

الأول : أن يكون جوابه محذوقًا ، وتقديره ( ليبعثن ) .

والتأنى: أن يكون جوابه (قدعلمنا) ، وتقديره، لقد طمنا ، فحذفت اللام . كقوله تمالى:

(قد أَفلح من زكَّاهَا ) (٢)

وهو قول الأخفش والفراء .

والثالث: أن يكون ماقبل القسم قام مقام الجواب، لأن معنى (ق) ، قضى الأمر (فقض الأمر) قام مقام الجواب، ودلت (ق) عليه .

قوله تعالى : ﴿ أَتِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ﴾ (٣) .

العامل في ( إذا ) فعل مقدر دل عليه الكلام. وتقديره، أنبث إذا متنا وكذا ترابا. ولا يعمل فيه (متنا)، لأنه مضاف إليه، والمضاف إليه لايصل في المضاف.

قوله تعالى : ١ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى ١ (٨) .

نصب على المفنول، أى لتبصرة وذكرى .

قوله تعالَى : « وَحَبُّ الحَصِيدِ ، (٩) .

 <sup>(</sup>١) ٩ سورة الشمس .

تقديره وحب الزرع الحصيد، فحذف المساف وأقيم المضاف إليه مقامه ، وذهب السكوفيون إلى أنه من إضافة الشي الى نفسه ، كقولم : بقلة الحقاه . والأول هو الوجه : لأن وصف الزرع بالحصيد ، أولى من وصف الحب به ، لأن وصف الزرع إلى المسيد إنما يكون الزرع الملاميد إنما يكون الزرع الملاميد إنما يكون الزرع الملاى ينبت فيه الحب لا الدحب ألا الرس أنك تقول : حصدت الزرع ولا تقول : حصدت الزرع ولا تقول : حصدت المب ، وكذهك التقدير في قولم : بقلة الحقاء ، بقلة الحية الحقاء ، لأن الحقاء الم لما ينبت من تلك الحبة ، ووصف الحبة بالحق هو التحقيق الأنها الأصل ، وما ينبت مثها فرع عليها ، فكان وصف الأصل بالحق، أولى من وصف الفرع ، وإنما وصفت بذلك الأنها تنبت في مجازى السيول فتقلها ، ومنه قولم في المثل : أحقومن رجاتم ،

قوله تعالى : ﴿ رِزْقًا لُّلْعِبَادِ ، (١١) .

منصوب لوجهين .

أحدهما : أن يكون منصوباً على أنه منسول له .

والثانى : أن يكون منصوباً على أنه مصدر .

قوله تعالى : ﴿ وَنَعْلَمُ مَاتُّوَسُوسٌ بِهِ نَفْسُهُ ﴾ (١٦) .

ما ، اسم موصول يمعنى الذى ، وتوسوس ، صلته . وبه فى موضع نصب ، لأنه يتملق بالصلة ، والها. فى ( به )، تمود على الموصول الذى هو ( ما ) .

قوله تعالى : ( كَن ِ الْهَرِين ِ وَعَن ِ الشَّمَال ِ قَهِيدٌ ، (١٧). في (قيد) ثلاة أوجه :

الأول : أن يُكون (قميد) خبراً عن الثانى ، وحذف (قميد) من الأول ، وتقديره : عن المين قميد، وعن الشهال قميد، فحذف من الأول لدلالة الثانى عليه .

والثائى: أن يكون ( تميد ) خبراً عن الأول ، ولكن أُخَّر اتساعا، وحفف ( تميد) من الثانى لدلاة الأول عليه . والثالث: أن ( تعيداً ) يؤدى عن اثنين وأ كثر ، ولا حَدَف في الكلام وهو قول الغراء .

قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْس مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ١ ( ٢١) .

ممها سائق ، فى رفعه وجهان :

أحدهما: أن يكون مبتدأ و وخيره (معها)، والجسلة فى موضع جر الأنها صفة لـ (فض).

والثاتى : أن يكون مرفوعاً بالظرف.

قوله تعالى : ﴿ هَذَا مَالَدَى عَتِيدٌ ﴾ (٢٣) .

هذا مبتدأ ، وخبره (ما ) ، وهو نكرة موصّوفة يمعني شيء.

وعتيد مرفوع من ثلاثة أوجه :

الأول: أن يكون خبراً لمبتدأ بعد خبر .

والثانى : أن يكون صفة لـ ( ما ).

والثالث: أن يكون بدلا من ( ما ) .

قوله تعالى : ﴿ أَلْقِيبًا فِي جَهَنَّمَ ﴾ (٧٤) .

ألقيا فيه أزبعة أوجه :

الأول: أن يكون الخطاب السائق والشهيد، فبكون الخطاب لاثنين.

والنانى: أن يكون الخطاب لمالك، فيكون الخطاب لملك واحد، إلا أنه لما كان الأصل: ألق ألق، ناب ألتيا عن تكوار الفعل .

والثالث : إنما ثنى وإن كان الحلمال لملك واحد ، لأن من عادة العرب مخساطية الواحد بلغظ الاتنين ، لأن أقل ما يكون لمن له حال وشرف فى مله وإيد الشان

والرابع : أن يكون أصله (ألقيا ) بنون النوكيد الخفيفة ، إلا أنه أبدل منها ألف ، كقول الشاعر : ١٦٥ – ولا تعبُّد الشيطان والله فاعبُّدا (١) وأجرى الوصل جرى الوقف ، وهذا الوجه أضغها ، إذن إجراء الوسل جرى الوقف ضيف في القياس .

قوله تعالى : ﴿ الذَّى خَعَلَ مَعَ اللَّهِ ﴾ (٢٦).

الذی ، پجوز أن يكون مرفوعا ومنصوبا .

. قالرفع من وجهان :

أحدهما: أن يكون مبتدأ ، ويكون خوره ( فألتباه ) .

والثانى : أن يكون خير مبتدأ محذوف و تقديره ، هو الذي .

والنصب من وجهين :

أحدهما: أن يكون منصوباً على البدل من قوله تعالى : (كل كفَّار ) .

والشـائى : أن يكون منصوباً يفعل مقدر يفسره ( فألقيساه ) .وقد قدمنا نظائره .

قوله تعالى : ﴿ هَذَا مَا تُوعَلُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴾ (٣٧) مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بالغَيْبِ ، (٣٣).

من، في موضعه وجهان : الجروالرف ، فالجر على البدل من قوله تصالى : ( أواب حفيظ ) . والرفع على أنه مبتدأ وخيره قوله تمال ( ادخلوها ) على تقدير ، يُمال لمم ادخلوها . وحذف القول كذير في كلامهم .

 <sup>(</sup>١) حجز بيت ، وهو من كلمة الأحشى ميمون بن قيس اللي كان ملح بها النبى صلى الله هليه وسلم ، وقدم لينشدها بن يلمه فمنعته قريش ، والبيت بهامه :

وإياك وتليسات الانفريسيّا ولا تعبد الشيطان والله فاعبدًا الكتاب ١٤٩/٣ والمناهد فيه إرخال فون التتركيد الخفيفة على قوله ( فاعبدن ) لأنه أمر ، فأكده بالنين وألبدل منها ألفا في الموقف. .

قوله تعالى : ( يَوْمَ تَشَقَّقُ اللَّرْضُ عَنْهُمْ مِسْرَاعًا (\$\$). يوم، متصوب من وجين :

أحدهما : أن يكون منصوباً على البدل من ( يوم ) في قوله تمالى :

( واستمع يوم ينادى المنادى )(١)

وتنديره ، واستمع حديث يوم ينادى النادى ، فحذف للضاف وهو منمول يه ، وليس بظرف .

والثانى : أن يكون منصوبًا، لأنه منطق بقوله تعالى : (وإلينا المصير )، وتقديره وإلينا يصيرون فى يرم تشقق، وسراعا منصوب على الحال من الهاء والمبم فى(عنهم )، وفى الدامل فيها وجهان.

أحدهما : أن يكون العامل : ( تشتق).

والثانى : أن يكون العامل فيها ضل مقدر وتقديره ، فيخرجون سراعا ، فيكون الحال من الضمير فى (يخرجون) .

<sup>(</sup>١) (واستمع يوم يناد المناد) هكذا في المصحف بدون الياء .

### « غريب إعراب سورة الذاريات »

قوله تعالى : ﴿ وَالذَّارِياتِ كَرْوًا ﴾ (١).

الواو ، واو القسم . والفاريات ، صفة لموصوف محذوف وتقديره، ورب الرياح الفاريات . فحذف الموصوف، وجواب القسم ( إنما نوعدون لصادق) .

قوله تعالى : ﴿ فَالْجَارِياتِ يُسْرًا ﴾ (٣).

يُسراً، منصوب لأناصفة لممدر عقوف، وتقديره جرياً يسراً. غقف الموصوف، وأعد الصفة مقامه.

قوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ اللَّينِ ﴾ (١٢) يَوْمَ [٢٠٠٠] كُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴾ (١٣).

> (يوم ) الثانى ، موضع رفع طى البعل من ( يوم ) الأول ، إلا أنه ببى لأنه أنسيف إلى غير متسكن ، وبنى على الفتح لأنه أخف ، وقبل : هو فى موضع لصب، الأن تقديره ، الجزاء يوم هم على النار يشنون .

قوله تعالى: « كَانُوا قلبِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مِا يَهْجَعُونَ ١٧). قللا، منصوب من ثلاثة أدبه

الأول: أن يكون منصوباً لأنه صنة لمصدر محذوف، وتقديره، كانوا يهجمون هياً قللاً .

والثانى : أن يكون وصفاً لظرف محنوف ، وتقديره ، كاتوا جمجون وقاً قليلا . و (ما ) زائمة ، ولا بجوز أن ينصب (قليلا ) بـ (يهجمون) إلا و(ما ) زائمة ، ولا يجوز أن تنصبه به ( يهجمون ) و (ما ) مصادية ، لأنك تَكُون قد قدمت الصلة على الموصول .

والثالث: أن تكون ( ما ) مهما بمدها مصدراً فى موضع دفع على البدل من المصر فى ( كان ) . وقليل ، خبر كان ، وتقديره ، كان هجوعهم من الليل قليلا ، ولا يجوز أن يرخع المصير بـ ( قليل ) ، لأن (قليلا ) موصوف يقوله تعالى : ( من الليل ) وما كان من هذا النحو موصوفاً كلم الغاهل والصفة المشبة به ، فإنه لا لإجوز إعاله ، لأنه إعامل على يشبه الفعل ، والصفة تضرجه عن شبه الفعل ، وبيعد أن تكون ( ما ) فى الآية كافية ، لأنه لا غيلو إما أن يكون ( من الهيل ) صغة لـ ( قليلا ) ، أو متعلقاً به ( يهجمون ) بعد حرف النقى ، بطل أن يكون صفة لـ ( قليل ) لأنه يكون ظرف زمان ، وظروف الزمان لا تكون أخباراً عن الجشت ، وإن جعلت متعلقاً بـ ( يهجمون ) بعد حرف النقى قدمت ما فى حيز النفى عليه ، وذلك لا يجوز ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول : زيعاً ما ضربت . ولا يجوز هـ فنا إلا أن يقال : إن ( من البيل ) ظرف ، فيجوز فيه مالا يجوز فى المفعول الصحيح ، ضفا وجه .

قوله تعالى : 1 وَفِى الأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنينَ (٢٠) وَفَى أَنْفُسِكُمْ ٤(٢١) .

إن رفست (آيات) بالإبتداء ، و( في الأرض ) خبره ، كان الضعير في قوله تمالى : ( وفي أنتسكم ) كالضعير في خبر المبتدأ ، وإن رفست ( آيات ) بالظرف على قول أبي الحسن، كان الضعير في ( أنتسكم ) ، كالضعير في الفعل، نحو ، جاه زيد وذهب . ولا يجوز أن يتملق ( في أنفسكم ) بقوله تمالى : ( أفلا تبصرون ) ، على تقدير ، أفلا تبصرون في أنضككم لأنه يؤدى إلى أن يتقدم مافي حيز الاستفهام على حرف الاستفهام ، بل في قدوت ما دل عليه ( أفلا تبصرون ) ، كا تقدر في قرله تمالا . :

( وأنا على ذلكم من الشاهدين ) (١

لسكان وجها .

قوله تعالى : ﴿ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مُّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تُنْطِقُونَ ﴾ (٧٣).

مثل ، يُعْرأ بالرض والنصب ، فالرفع على أنه صفة (حق) ، لأنه تكرة ، لأنه . لا يكتسى النمريف بالإضافة إلى المرفة ، لأن الأشياء التي يحصل بها النسائل بين الشيئين كثيرة أغير محصورة ، فلم يكس النمريف بإضافته إلى ( أنكم ) . والنصب على الحال من الضعيد في (حق) .

وما ، زائدة ، وقيل: هو مبنى على الفتح لإضافته إلى غير متمكن. وقيل: هو مبنى على الفتح لأن ( مثلاوما ) كركّبا ونجعلا تعزلة : خسة عشر .

> قوله تعالى : ﴿ فَقَالُوا سَلَامًا قال مُسَلَامً ﴾ (٢٥). سلامًا ، الأول ، منصوب لوجهين .

أحدهما : أن يكون منصوباً على المعدر .

والثانى : أن يكون منصوباً يوقوع الفعل عليه .

وسلام الثاني ، مرفوع لوجهين .

أحدهما : أن يكون مبتدأ وخبره محذوف؛ وتقديره، سلام هليكم . الثاني : أن يكون خبر مبتدأ محذوف، وتقديره، أمرى سلام .

قوله تعالى : ( وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ) (٢٩).

ولم يقل : عقيمة ، لأن ( عقيم ) فعيل يمنى منطول ، وفعيل إذا كان بمعى مفعول ، لا تثبت فيه الهساء ، كقولم : عين كعيل ، ركف خضيب ، ولحية دهين أى ، مين مكحولة ، وكف خضوبة ، ولحية مدهونة ، وإنجها فعلوا ذلك فرقا بين:

<sup>(</sup>١) ٢٥ سورةُ الأنبياء.

فعيلة بمنى مفعولة، وفعيلة يمنى فاعلة ، نحو : شرينة وظرينة ولطيفة . و(عقبم) فعيل بمنى مفعولة لأنهـا بمنى معقومـة ، لا يمنى فاعـلة ، فلذلك لم تثبت فهـا الهـاء .

قوله تغالى : « قَالُوا كَلْلِكِ قَالَ رَبُّكِ » (٣٠).

السكاف في (كفك) صغة مصدر محذوف، وتقديره، قال ربك قولا كذلك أي ، مثل ذلك .

قوله تعالى : ﴿ وَفِى مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فَرْعَوْنَ ، (٣٨). معطوف على قوله تعالى : ( وفي الأرض آيات ) ، وتتديره ، وفي موسى آيات ، وكذاك الثقدير في قوله تعالى :

> ( وفى عاد إذ أرسلنا عليهِمُ الربحَ العقيمَ ) (٤١) ، وكنك التتبر في قوله تعالى :

( وفى تُمودَ إِذْ قبل لهم تَمتَّعوا حتى حِينٍ ) (٤٣). وكذلك التقدير في توله تمالي :

( وَقَوْمٌ نُوحٍ ). (٢٦)

فيمن قرأ بالجر . ومن قرأ بالنصب نصبه ينعل مقدر ، وقبل تقديره ، أهلكنا قُوم نوح. وقبل تقديره ، اذكر قوم(١) نوح .

قوله تعالى : ﴿ وَالأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَيْعُمَ المَاهِدُونَ ﴾ (٤٨). تقمير فنم المـاهدون ثمن، فحنف المتصود بالدح.

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ كَالْلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم ﴾ (٧٠). (١/ ١٠) (اذ) نأبيل راذي ).

الكانى فى (كذلك ) ، فى موضع رض ، لأنها خبر مبتدأ محفوف وتقديره : الأمر كذلك .

قوله تعالى : ﴿ فُو القُوَّةِ المَتِينَ ﴾ (٥٨) .

يقرأ ( المنين ) بالرفع والجر ، فالرفع على أنه صفة لـ (فو) . والجر على أنه صفة لـ (فو) . والجر على أنه صفة لقوة ، وذكر لأنه تأنيث غير حقيقى ، والرفع أشهر في الفراءة، وأقوى في الفياس .

# 1 غريب إعراب سورة الطور ،

قوله تعالى : « والطَّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ » (١ و ٢) الواو الأولى فى أول السورة ، للنسم ، وما بعدُها واو العطف ، وجواب القسم ( إن عذابَ ربَّك لواقع ) .

قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تُمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴾ (٩).

العامل فيه قوله ( الواقع) أيْء يقع فى ذلك اليوم ، ولا يجوز أن يعمل فيه (دافع)، لأن المنتى لا يصل فيا قبل الناف، لا تقول : طماتمك ما زيد أكلا .

قوله تعالى : ﴿ فَوَيْلُ يَوْمَثِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ » (١١) .

ویل، مرفوع لأنه مبتدأ، وخبره ( المكذبين)، وجاز أن يقم ( ویل ) مبتدأ وهو نـكرة، لأن فى الـكلام معى الدعاد كقولم : سلام هليكم .

والناء فى ( فويل ) جواب الجلة المتقدمة ، وحسن ذلك لآن الكلام متضمن لمحى الشرط، ألا ترى أن معنى الكلام ، إذا كان الأمركذك فويل يومتذ للمكذبين . ``

قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نار جَهَنَّمَ دُعًّا )(١٣). يوم، بدل من قوله (يومنذ) .

قوله تعالى : و أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ : (١٥). أفسحر هذا : (هذا) في موضع رفع لأنه مبتدأ . وسحر ، خبره مقدم عليه . وأم أنتم لا تبصرون ، (أم) ههنا المنقطة لا المتصلة ، لأنك قد أتيت بعدها يجملة اسمية تامة ، كنوك : أزيد قائم أم عوو قائم . ولو لم يمكن بعدها جلة تامة لىكانت للتصلة ، كقولك : أزيد هندك أم عمرو . أى أيهما عندك ، والمتصلة بمسى (أى) . والمنقطة بم في (أ بي المنقطة بم في (أ بي المستودن المسلوما فاصيروا أو لا تصبروا سواء عليكم الصير وترك الصير. وهذا التقدير لايد منه ، لأن (سواء ) لا يكون من واحد ، وأقل ما يكون من اثنين .

قوله تعالى: ﴿ كُلُوا واشرَبُوا مَنِيثًا ﴾ (١٩).

هنيئًا ، منصوب على الحال من الضمير في (كلوا ) أو في ( اشربوا ) .

قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ۚ ذُرِّيتُهُمْ بِإِيمَانِ ٱلْحَقَّانَ بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾ (٢١).

الذين في موضع رفع لأنه مبتدأ ، وخيره ( ألحقنا بهم فوياتهم ) .

قوله تعالى : ﴿ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُو ۗ مَكْنُونٌ ﴾ (٧٤) .

في موضع النصب على الحال . في موضع النصب على الحال .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوه إِنَّهُ هُوَ البَّرَّ الرَّحِمُ ﴾ (٢٨).

. قرئ ( إنه ) ، يكسر الهمزة وفتحها ، فالسكسر على الابتداء ، والنتح على تقدير حذف حرف الجر وتقديره ، ( لأنه ) .

قوله تعالى : « أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ ، (٣٠).

(أمْ) هذه ، منقطمة يمنى بل ، والهمزة ، وكذلك (أمْ) في أوائل هذه الآى من قوله تعالى :

( أَمْ تَــأَمرهم أَحلامُهم يَهَذَا )

إلى قوله تعالى :

( أم لهم إله غير اللهِ ) <sup>(١)</sup>

كلما منقطعة ، يممني ، ( بل والممزة ) .

قوله تعالى : ﴿ فَلَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (٤٥) يَوْمَ لَايُثْنَى ١(٤٦).

يومهم ، مفعول ( يلاقوا ) . فريوم لا يغنى عنهم : منصوب على البدل من ( يومهم ) ولبس بمنصوب على الظرف .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذْبَارَ النُّجُومِ ﴿ ﴿ ٤٩) .

قرئ بنتح الهمزة وكسرها، فن فتحيا جعلها جم ( دبر ) وهو منصوب لأنه ظرف زمان، ومن كسرها جعلها مصدر ( أدير ، يدبر ، إدبارا ) وتغديره : وسبّحه وقت إدبار النجوم . فحفف المضاف وأقبر المضاف إليه مقامه .

#### ٠ و غريب إعراب سورة النجم ١

قوله تعالى : ﴿ دُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴿٦) وَهُوَ بِالْأَفْتِيرِ الْأُمْلَى ﴾ (٧) .

الواو في (وهو) واو الحال ، والجلة بسدها من المبتدأ والخير ، في موضع نصب على الحال من المضمر في (استوى) ، أي ، استوى عاليا . يعنى جبريل ، وقبل الواو في (وهو) ، واو عطف على المضمر في (استوى) ، وهو قول الكوفيين، وهو ضعيف لأن السطف على الضمير المرفوع المنصل ، إنما يجوز مع التأكيد أو الفصل ، ولم يوجد واحد منهما . وقد يبنا ذلك في كتاب الإنساق في مسائل الخلاف(١١) .

قوله تعالَى : ١ مَا كَذَبَ الْفُوَّادُ مَا رَأَى ، (١١).

يقرأ (كنب) بالنخفيف والتشديد . فن قرأ بالتخفيف ،كان (ما) في موضع نصب على تفدير حذف حرف الجر ، وتقديره ، ما كذب الثؤاد فيا رأى . و (ما) يحتمل وجهين .

أحدهما : أن يكون بمسى الذي . ورأى ، الصلة والهاء المحذوفة العائد . وتقديره ، رآن . فحض الهاء تتضمنا .

والثانى: أن تكون مصدرية ولا فتنقر إلى عائد. ومن قرأ (كذَّب) بالتشديد كانت (ما) منمولا يه، من غير تقدير خلف حرف جر، لأنه متعد بنفسه .

قوله تعالَىٰ : ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ (١٣).

<sup>(</sup>١) السألة ١٦٦ الإنصاف ٢-٢٧٩.

زة منصوب على المصدر فى موضع الحلل ، كأنه قال : رَاهَ نازَلا تُزَلَّة أخرى ، [٧٢٧] وذهب الفرّاء إلى أنه منصوب على الظرف ، إذ مساه مرة أخرى .

قوله تعالى : ( أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالنُّونَّى ، (١٩).

اللات والمزى المفعول الأول . والمفعول الثانى : (ألكم الذكر وله الأنق) . وقبل التقدير فيه أفرأيتم جَمُلكم اللات والعزى بنات الله . فحفف المضاف وأقيم للضاف إليه مقامه .

قوله تعالى : ﴿ يُلْكَ إِذَن قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴾ (٢٢).

ضيزى ، أصلها ضورى على وزن ( فُسْلَى ) يضم الغاه ، فقلب إلى ( فيطى ) بكسر الغاه ، وإنما قلنا إن أصلها فَهل بضم الغاه ، وذلك لأن حَقْه على ظاهر الفظ يوجب خروجه عن أبنية كالامهم ، لأنه ليس فيطل بكسر الغاه من أبنية الصفات ، وفيلى بضم الغاه من أبنيتها ، تصو : تحبل ، فأما قولم : وجل كيمى، فإنه منون، فلا يكون مخالفاً لتولنا إنه ليس فى كلامهم فيطى وصفا ، ونظاير ( قسمة شيزى ) ( مشية حِيكى ) فقلبت الضفة كمرة لتصح الياه .

قوله تعالى : ﴿ وَكُمْ مِّن مَّلَكِ فِي السَّمَوات لَاتُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْلِ أَن بَأَذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ، (٢٩):

كم ، خبرية ، فى موضع رفع بالابتداء . ولا تننى شفاعتهم ، خبره ، وجمع ضمير (كم) ، حملا على مدى (كم) ، لأن المراد بها الجح ، وفر 'حمل على الفنظ قوسد تقال : شفاعته اسكان جائزا . ولن يشاء ، أى يشاه شفاعته . فحذف المضاف الذى هو المصبو، فصار ، لمن يشاؤه . ثم حذف الحاء العائدة إلى (مَنْ) ، فصار يشاه .

قولُهُ تَكَالى : ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ (٣٠) . أهم، بحنل وجين . أحدهما : أن تسكون على أصلها فى النفضيل فى العلم ، أى ، هو أهلم من كل أحد سهذين الصنفين .

والشأنى : أن يكون (أعلم) بمغنى (عالم) ، ومثله (وهو أعلم بمن اهتدى) ، نى هذين الوجهين .

قولُهُ تَكَالى: 1 وَلِلهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لِيَحْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَبِلُوا ، (٣١) .

اللام، فيها وجهان .

أحدهما : أن تسكون ( لام )كى، والتقدير ، واستقر فه ما فى السموات ومافى الأوض ليجزى الذين أساءوا بما هماوا .

والثاني : أن تكون لام القسم ، وقد قدمنا نظائره .

قوله تعالى: ( الَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ ، (٣٢) .

الذين، في موضع نصب على البعل من ( الذين ) ، في قوله تعالى :

( وَيَحْزِىَ الَّذِينَ أَخْسَنُوا بِالْحُسْنَى ) .

قوله تعالى : 1 إِلاَّ اللَّمَمَ 1 (٣٢) .

اللم ، استثناه منقطع، وهو صغائر الذنوب، وهو أجود ما قبل فيه من الوجوه،

قوله تعالى : 1 أَعِنْدُهُ عِلْمُ الْغَيْدِي فَهُو يَرَى ٤ (٣٥) . حذف مفدل (يري) ، وتقديره ، فهو يراه حاضراً .

قوله تعالى : ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبُّأُ بِمَا فِي صُحُفَ مُوسَى ﴾ (٣٦) .

أم هينا فيها ، وجِهان .

أحدهما : أن تحكون المنقطمة بمعنى ( بل والهمزة).

والثانى : أن تمكون المنصلة بمعنى (أي) ، لأنها ممادلة الهمزة في قوله تعالى :

[4/4.4]

( أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ ) .

قوله تعالى : ﴿ أَلاَّ تَنزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ﴾ (٣٨) .

ألاّ تُزِرُ ، في موضعه وجهان : الجر والرفع .

ظلِر على البعل من (ما) في قوله تمالى:

(أَمْ لَمْ يُنَبُّأُ بِمَا فِي صَّحُف ِمُوسَى ) .

والرفع على تقدير مبتدأ محذوف وتقديره، فلك ألاَّ نزر . وتقديره، أنه لا نزر . وكذلك قبله تعالى :

( وَأَنْ لَيْسَ للإِنْسَانَ ) .

ٔ قوله تعالى : ﴿ سَوْفَ يُرَى ﴾ (٤٠) .

قرى" ( بُرى ) ، بنم الباء وفتحا ، فن قرأ بالضم كان فى ( يُرى ) ضبير مرفوع، لأنه مغول مالم يسم فاعل . ومن قرأ بالفتح كان النقدير فيه سوف يراه . فحفف الهاء ولهذا بجوز أن يقال : إن زبداً ضربت ، أى ، ضربت ، ولم يجز السكوفيون ذلك ، لأنه يؤدى إلى أن يمكون العامل فى زيد ( إن وضربت ) ، وليس كفنك لأن (ضرب ) لم يسل فى زيد ، وإنما عمل فى الباء الحضوفة فلم يسمل فى زيد عاملان .

قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ يُجْزَأُهُ الْجَزَاءَ الأَّوْنَى ﴾ (٤١).

الهاء فى (يجزاه)، فى موضع لصب، لأنه مفعول به ، فيكون (الجزاء الأوفى) منصوبًا على المصدر ، وإن جملت الهاء مصدوا ، لم يجز أن تجمل (الجزاء الأوفى) مصدوا ، لأن الفعل الواحد لا ينصب مصدوين .

قوله تعالى : « وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ المُنْتَهَى » (٢٤).

أواد: أنه إلى ربك، وهو معطوف على (ألا تزر)، وكذلك ما بعده من (أنَّ) من قوله تعالى:

( وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ﴾ .

إلى قوله لمالى :

( وأنه أهلك عادًا الأولى )<sup>(1)</sup>

كة سطوف على:

( أَلَا تَزَرُ وَازَرَةً وَزُرُ أَخْرَى ) .

وقرأ أبو عرو وقافع بإدغام النتوين في اللام من (الأولى) ، يعد حذف الهمزة ،
وإلقاء حركتها على لام التعريف قبالها ، وأنكرها بعض النحويين لأشها أدها ساكنين
فيا أصلح السكون ، وحركته عارضة ، والحركة العارضة لا يُشتّد بها ، ظالام وإن كانت
متحركة بالضة التي تعلت إليها من الهميزة المعذوفة ، فهى في تقدير السكون ، والساكن ، ووجه هذه القراءة أنه قد صح عن العرب أشم ظاول في ألا عمر
(كمتر ) ، فاعتدوا بحركة اللام ، فحذفوا عمرة الوصل ، ولو كانت في تمدير السكون
لكان يجب ألا تعذف الهمزة ، ظلما ابتدأوا بها واستثنوا بها عن همزة الوصل ،
طل على أن حركة اللام معتد بها وإذا كانت صنعا بها ، جلز إدغام التنوين فيها ، [١/٢٠٨] الأنه إدغام ساكن في متحركة ، وقد بينا هنا شائياً في كتاب (شفاء السائل في بيان

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَتُنْمُودًا فَمَا أَبْقَى ﴾ (٥١) .

ثُمُودًا ، منصوب بنعار دل عليه ( فما أبقى)، وتقديره ، وأفنى أوأهك تُحوداً فما أبقى، وإنما لم يجوز أن يكون منصوباً بـ ( أبقى ) ، لأن ما بعد النفى لا يعمل فها قبله .

قوله تعالى : « وَالمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى » (٥٣) .

للؤتفكة ، منصوب لأنه مضول (أهوى).

<sup>(</sup>١) الآيات : ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٧ ، ٨٤ ، ٤٩ ، ٥٠ سورة النجم.

قوله تعالى : ﴿ فَغَشَّاهَا مَا غَشِّي ﴾ (١٥) .

أى ما عشاه إياها . فحذف مصولى ( فشى ) ، فالأول ضمير (ما) ، والنانى ضمير (المؤتنكة ).

قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴾ (٥٨) . كاشفة، فعه وحان

أحدها: أن تكون المله فيه المبالغة كعلامة و نسًّابة .

والثانى: أن تمكون كاشفة بمنى كشف كخائنة بمنى خيانة .

و قوله تعالى : ﴿ أَفَمِنْ هَذَا الحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴾ (٥٩) .

عَرَىٰ بِادغام النّاء فى النّاء لقربهما فى المفرج وأنهما مهموسان من حروف طرف اللسان، وأدغت النّاء فى النّاء ، لأنها أزيد صوتا، والأنقص صوتاً يدغم فيا هو أزيد صوتا ، وقد قلمنا ذكره.

# ا غريب إعراب سورة اقتربت ، (١)

قوله تعالى : « وَلَقَدُّ جَاءَهُم مِّنَ الأَنْبَاء مَا فِيهِ مُزْدَجَّرٌ ؛ ﴿ \$ إِنْهِ مزدجر : أمه (مزتجر)، على منتعل من الزجر، وإنا أبدك الناء دالا، الله عليه الناء مهموسة والزاى بجهورة، فأبدلوا من الناء دالا، لتوافق الزاى في الجهر.

> قوله تعالى : 1 حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِى النَّذُرُ ۽ (٥) . حَمَة ، مرفوم من وجين .

أحدهما : أن يكون مرفوعاً على البدل من (ما) في قوله تعالى:

قوله تعالى : ( ولقد جاءهم من الأَنباء مافيه مزدجر ) . وماء مرفه عة لأنها فاعل (جاد ) .

والثانى : أن يكون مرفوعاً لأنه خبر ستداً محفوف ، وتقديره ، هى حكمة بالغة . فما تننى النفو : (ما) ، فيه وجهان .

أحدهما : أن تكون استنهاسة فى موضع لصب بـ( تننى) أى ، أى شىء تننى النذر .

والنائى : أن تـكون 'افية على تقدير حـفـف مفعول ( تنفى )، وتقديره ، فما تغفى النفر شيئاً ، وحـفـفت الياه من ( تنفى ) ، والواو من ( بدعو ) إنباعا غلطاً المصحف لأنه كنت على لفظ الوصل ، لا على لفظ الوقف .

ِ هُوله تَعْالَى : ﴿ خُشُعًا (٢) أَبْصَارُهُمْ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) صوره اهمر . (٢) (خاشعا ؟ في أ ، ب وهي قراءة (عراق غير عاصم).

خاشاً ، منصوب على الحال من الضمير فى (عنهم ) فىقوله تعالى : (فتول عنهم) ، وكذلك قوله تعالى : ( مهطمين ) ، منصوب على الحال من الضمير فى (عنهم ) .

قوله تعالى : ﴿ فَهِلْ مِن مُّدُّكِرٍ ﴾ (١٥) .

[۲/۲۰۸] أصل مدكر منتكر على مفتعل من الذكر ، إلا أن القال مجمورة والناه مهموسة ، فأبدلوا من الناه حرقاً من مخرجها يوافق القال في الجير، وهي الدال ، وأدخمت القال في الهال انتقاربها ، فصار مدكر ، ويجوز أن تدخم الدال في القال ، فيقال مذّكر ، وقد قرى " يه .

قوله تعالى : ﴿ فَالْتُقَى الْمَاءُ ﴾ (١٢) . .

أراد بالماه الجنس ولو لم يد ذلك لقال: المساءان ، ماه السها ، وماه الأرض والأصل في ( الماء ) مو " م تقولهم في تكديم ( أمواه ) ، وفي تصغيره ( مُوّية ) ، لأن التصغير والتسكير يردان الأشياء إلى أصولها ، فتحركت الوار وافتتح ما قبلها ، فقلبت الوار ألفاً لتحركوا وافتتاح ما قبلها ، وأبدلت من الهاه همزة فصار ( ماه ) بو وإنما جاه ههنا الجمع بين إعلالين ، وهما إعلال اللام والدين ، وإن كان الجم بين إعلالين لا يجوز لأن الهاه هرف صحيح فلم يعدو إيدالها ، ولم يعدو إعلالا لأن الإعلال المند به ، إنما يكون فرخروف العلة ، وليست الهاه من حروف العلة ، وعلى كل نحو من النادر الذي لا يكاد يوجد له نظير .

قوله تعالى : ﴿ فَكُيْفَ كَانَ عَدَابِي وَنُذُرٍ ﴾ (١٦) .

كيف، في موضع الصب من وجهين .

أحدهما : على خبر (كان) إن كانت اقسة . وعذابى ، اسمها . والنانى : على الحال ، إن كانت (كان) تامة بوعذا بى، فاعلها ، ولا خبر لها . ونذر ، عيلف على (عذابى) ، وهو مصدر بمنى الإنشار ، وقد يكون أيضاً جم نذير ، كرضيف ورُغْفُ .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْضَرًا ﴾ (١٩) .

صرصرا ، أمله ضرر ، إلا أنه اجتمعت ثلاث زامات ، فأبعلوا من الراء الثانية ماداً ، كما قالواً : وقرقت وأمله وققت فاجتمع فيه ثلاث قافات ، فأبدلوا من القاف الوسطيراء ، وكما قالوا : تمكلت بالكة ، وأصله تمكمت ، وتغلغلت في الأمر: تغلقه وحتحثت وأصله حثثت ، فعدلوا إلى إبدال الحرف الأوسط من الأمثال ، هجريا من الاستئقال على ما بينا.

قوله تعالى : و تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نخْلِ مُّنْقَعِ ، (٣٠). إنما ذكر (منتمر)، لأن النخل يذكر ويؤنث، ولهذا قال في موضع آخر:

( أعجاز نخل خاوية )<sup>(١)</sup> .

وكل ما كان الفرق بين واحده وجمه من أسماء الأجناس الهاء ، نحو : النخل والشجر والسدر، فإنه يجوز فيه التذكير والتأنيث.

قوله تعالى : 1 إِنَّا مُرْسِلُوا الناقةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ واصْطبرْ ۽ (۲۷) .

فتنة ، منصوب من وجهان ،

أحدهما : أن بكرن منصوباً لأنه مضول له .

والثاني : أن يكون مصدراً . واصطبر ، أصله استبر ، على وزن افتعل من الصبر ، [٢٠٩] إلا أنهم أبدلوا من الناء طاء لتوافق الصاد في الإطباق .

قوله تعالى : و فكانُوا كهشِم المُحْنَظِر ، (٣١) .

كهشيم، في موضع نصب لأنه خبركان . والمحتظر : قرئ بكسرالظاء وهوالمشهور، وقرى" بفتحها. فمن قرأ المحتظر بالكسر ، أواد به المنخذ الحفايرة ، ومن قرأ المحتظّر

بالفتح ففيه وجهان .

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة .

أحدها : أن يكون أراد به الاحتظار ، وهو مصدر (احتظر).

والثانى : أن يكون أراد به الشـجر المحتظر ، أى ، كهشيم الشجر المنخد منه حظيرة .

قوله تعالى : ﴿ أَبَشَرًا مُّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ ﴾ (٧٤) . منصوب بتعدير فعل دل عليه ( تنبهه ) ، وتقديره ، أننبع بشراً منا واحداً .

قوله تعالى : د إلاَّ آلَ لُوطٍ نجَّينَاهُمْ بِسَحَرٍ ، (٣٤) نَّعْمَةُ مِّن عِنْدِنَا ، (٣٥) .

آل لوط ، منصوب على الاستناء . ويسحر ، في موضع لصب ، لأنه متملق بر (نجيناهم) ، وصرفه لأنه أواد به سحراً من الأسحار ، ولو أواد به العريف ، لم يصرفه لتعريف والمعلل عن لام التعريف ، لأن من حته أن يتعرف , بها ، فلما لم يتعرف , بها صار معدولا عنها ، فاجتمع فيه المعدل والتعريف . و (سَحَوَ ) ، إذا كان سعوفة فإنه لا ينصرف ولا ينصرف ، ولهن بالالصراف ، دخول التنوين ، وتنفي بالنصرف، قلله عن انظرفية إلى الاعجية ، فإنه لم يستعمل في حالة التعريف إلا ظرا ، وإذا نسكر جاز تعل هنا لل الاعجية ، كاني الآية . وفعة منصوب ، لأنه مقمول له .

قوله تعالى : « إِنَّا كُلُّ شَيءِ خلقْناهُ بِقَدَرٍ » (٤٩) .

كل ، يقرأ بالرفع والنصب ، فالرفع على الابتداء ، لأنه من مواضع الابتداء ، وخلقناه ، خيره . والنصب ههنا هو القراءة المشهورة التي عليها الجاءة ، وإنما ذهبوا إلى النصب بتقدير (خلقنا) ، لأن الغائمة فيه أكثر من فائدة الرفع . ألا ترى أنك إذا قلت : إنا كل شيء خلقاه بقد ر . بالنصب ، على تقدير ( خلقنا كل شيء بقدر ) ، كن الصفة لا قسل كان متمضّاً فصوم ، ولا يجوز أن يكون ( خلقنا ) صفة ( شيء ) ، لأن الصفة لا قسل فيا قبل الموصوف ، ولا يكون تفسيراً كما يسل فيا قبلها ، وإذا لم يكر (خلقناه) صفة لـ ( شيء ) ، لم يبق إلا أنه تفسير الناصب لـ (كل ) ، وذلك يدل على السهم ،

واشتهال الخلق على جميع الأشياء . وإذا قلت إنّا كلَّ شيء خلقناه بفعر ، بالرقم ، جلز أن يظن أن ( خلقنا ) صفة لـ ( شيء ) ويقدر ، يتملق بنقدير كائن ، لا بـ ( خلفنا ) . فلا يكون منميتسنا للصوم ، لأنه يصير المدنى ، إنا كل شيء غلوق لنا يقدر ، فيمحسل أن يكون ههنا ما لبس بمخلوق من الأشياء ، يفلاف النضب ، فإنه لا يحتمل إلا السوم . فلهذه أنذا لقدة من السوم ، اختارت الجاءة النصب على الرفع .

# ا غريب إعراب سورة الرحمن ،

قوله تعالى : و الشَّمْسُ وَالْفَتَرُ بِحُسْبِانَ ﴾ (٥) . البدس، مبته أ، والقمر هيف عليه، وفي الخير وجبان . أحدهما: أن يكون الخير (بحسبان).

والثانى: أن يكون الخبر محذوقًا وتقديره، يجريان محسبان.

قوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفْعُهَا وَوَضْعُ البِيزَانَ ﴾ (٧) .

الساه ، قرى النصب والرقم ، فالنصب على تقدير فعل وتقديره ، ووفع السهاء ، ليطابق ( يسجدان ) كفولهم : زيد لقيته وعمرو كلته ، فسيبريه بختار لصب عمرو ، إذا أربد الحل على ( القيته ) ، ويختار الرفم إذا حملته على زيد ، وخالفه جاعة من النحويين ، وقد بينا هذا مستوفى في المسائل السنجارية .

قوله تعالى : والحَبُّ ذُو العَصْفِ والرَّبْحَانُ ، (١٢) .

يترأ (الحب) بالرخ والنصب، فالرفع بالبطف على المرفوع قبله، والنصب بفعل مقد و تقديره : وخلق الحبّ ذا العصف . و ( الربحان ) : يترأ بالنصب والجر ، فالنصب بالعطف على السعف . فالنصب بالعطف على السعف . والربحان بمنى الرزق . وربحان أصله (وبحان) بنشديد البله ، وأصل (وبحان) رَيَّو حان على فيما لأن ، بإلا أنه لما المجتمعت الواو والياء والسابق سنهما ساكن ، قلبوا الواو ياه وجعادهما ياه مشددة ، ثم خفنوا البياء كاخفنوا تحو : سيّد وجيّد وهيّن وميّت ، فتالوا : وجيث وميّن وميّت ، فتالوا : صيّد وميّت وهيْن ، إلا أنه ألزم ( الرُّيْحان) النخفيف ، لطول المكلمة ، كما ألزم ( كيّنونة وقيدودة ، وهيموعة وديمومة) وأصلها: (كينونة وقيدودة ، وهيموعة وديمومة)

بالتشديد ، إلا أنها ألزمت النخيف لطولها ، وقيل (ريمان) ضلان وأيطوأ من الواو ياءكما أيطرا فى (أشدى) .

قوله تعالى : ﴿ أَلاَّ تَطْغَوَّا فِي الْمِيزَانِ ﴾ (٨)

فيها وجهان.

أحدهما : أن تكون الناصبة ، وموضعا نصب بتقدير حفق حرف الجرء وتقديره ، لئلا تطفوا . وتطنوا ، في موضم نصب بد ( أن ) .

والثانى: أن تكون منسرة بمشى (أى)، فلا يكون لها موضع من الإهراب. فتكون (لا) لعية. وتطنوا، مجزوم سا.

قوله تعالى : ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ ﴾ (١٧) .

[i//ii-]

رب المشرقين ، مرفوع من وجهين -

أحدهما: أن يكون بدلا من المُضر في (خلق).

والثانى : أن يكون خير مبتدأ محنوف ، وتقديره : هو رب المشرقين .

قوله تعالى : 1 يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَالمَرْجَانُ 1 (٢٢) .

أى : من أحدهما ، لأن الثولؤ والمرجان لا يخرج من العنب، وإنما يخرج من الملح، فحف المضاف وهو ( أحد) وأقام المضاف إليه مقامه ، كقوله تعالى :

( على رجل من القريتين عظيم )<sup>(۱)</sup> .

، أي من إحدى التريتين ، غنف الضاف على ما تدمنا .

قوله تعالى : «وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَغْلَامِ ، (٢٤) . الكلف، في موضم نصب على الحال من الصعر في ( النشآت ) .

قوله تعالى : « يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّار وَنُحَاسُ ﴿ (٣٥) .

<sup>(</sup>١) ٢١ سورة الزعوف . ٠

يقرأ ( نحاس) بالرفع والجر، فمن قرأ بالرفع جعله مرفوعاً بالسطف على قوله (شواظ)، ومن قرأه بالجرلم يحيز أن يسطف على ( نار )، لأن الشواظ لا يكون من النحاس، لأن النحاس همها يمدني الدخان ، إنما هو محمول على تقدير شواظ من لهر وشيء من تصاس، فحدق الموصوف لدلالة ما قبله عليه .

قوله تعالى : ﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴾ (٤١) .

الجار والمجرور في موضع رضم لأنه مفمول مالم يسم غامله ، وليس في (يؤخذ) ضير يمود على (المجرمين) ، ولوكان فيه ضعير لكان يقول : فيؤخذون ، والنقدير : فيؤخذ بالنواسي والأقدام منهم . وقبل تقديره ، يؤخذ بنواصهم وأقدامهم، وهومذهب الكوفيين ، فإنهم يذهبون إلى أن الألف واللام تقوم عقام الضمير ، كقوله تعالى:

(جناتُ عَدْنٍ مفتحةً لهم الأَبوابِ ) (١)

أى ، أبوا بها ، وكقولهم : زيد أما المال فكثير ، أى ، ماله . والبصريون يأبون ذلك ، وبجمارن النقدير في قوله :

( مفتحة لهم الأبواب )

(متها) ، أو يجعل الضمير في (منتحة) والأبواب، بدل منه ، ويجعلون النقدير في تمهلم : زبد أما لمثال فكثير . أى، له ، وقد قعمنا الكلام عليه قبل .

أوله تعالى : ﴿ فَوَاتَا أَفْنَانِ ﴾ (٤٨) .

ذراً أَنَا : تَنْتُمَةٍ (َ ذَات ) على الأصل لأن الأصل في ( ذات ) ( ذَوَيّة ) ، لأن صيبها واو ، والأنها با أنه لأن بلب شويّت أكبر من بلب قوّة وحيّة ، فتحركت الياه وانتنج ما قبلها نقلبت ألفاً نصار ( ذوات ) ، إلا أنه حذف الواد من الواحد للفرق بين الواحد والجلم ، ودل جود الواو في النشية على أصلها في الواجد ,

<sup>(</sup>١) ٥٠ سورة ص

قوله تعالى : « مُتَّكِثِينَ عَلَى فُرُش بَطَائِنُها مِنْ إِسْتَبْزُق ، (٥٤). منكثين ، منصوب على الحال من المجرور باللام في قوله تمالى ، [+17/7]

أى، ثبت لهم جننان في هذه الحال ، وقبل إن العامل فيه (ينعنون)، وتقديره:

( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) .

ينممون متكئين . و بطائنها من إستبرق . جملة اسمية في موضع جر لأنها صغة (فرش).

قوله تعالى : و كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ، (٥٨) .

فى موضم نصب على الحال من ( فاصرأتُ الطرف ي) وتقديره : فيهن قاصرات الطرف مشهات الياقوت والمرجان.

قوله تعالى : ١ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانَ ۽ (٦٢) .

تقديره : ولهم من دونهما جنتان . فحذف ( لهم ) لدلالة الكلام عليه تخفيفا .

قوله تعالى : ﴿ فِيهِنَّ خِيْرَاتٌ حِسَانٌ ، (٧٠) .

خيرات: أصله خيرّات يالنشديد ، وقد قرئ به على الأصل ، إلا أنه خنف. من قرأ بالتخفيف كما خفف شيد وهان ومث.

قوله تعالى : ؛ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ ، (٧٦) .

وهي الوسائد . متكتين ، منصوب على الحال . ورفرف ، فيه وجهان .

أحدهما أن يكون اسماً للجمع، كقوم ورهط، ولهذا وصف يـ (خضر)، وهو جع (أخضر )كقواك: قوم كرام ، ورهط اثام ..

والثانى : أن يكون جم ( رفرفة ) ونظيره، عُبقرى . وقيل : واحدته عبقرية . وعبقرى منسوب إلى عبقر وهو اسم موضع ينسج به الوشي الحسن . وجمع عبقر عباقر . ومن قرأ ( هباقری ) غلا يصح أن ينسب إليه وهو جمع لأن النسب إلى الجم يوجب ردم إلى الواحد . إلا أن يسمى بالجم ، فيجوز أن ينسب إليه على لفظه . كمافری وأنماری ، ولا يملم أن عباقر اسم لموضع مخصوص بعينه .

قوله تعالى : و تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذُوالبَكِلالِ وَالإِكْرَامِ ، (٧٨) . يقرأ : (ذوالجلال) بالرض والجر . فالرض على أنه وصف ( اللاسم ) ، والجر على أنه وصف ( لربك ) .

#### « غريب إعراب سورة الواقعة »

قوله تعالى : « إذا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ، (١) .

إذا ، في موضع نصب من أربعة أوجه .

الأول : أن يكون العامل فيه (وقعت ) وجاز ذلك لأن (إذا ) فيها مسى الشرط ، فجاز أن يسمل فيها الفعل الذي يسدها، كا يسمل فى ( مَنْ وما ) إذا كانتا بمنى الشرط فى قولك : ما تصنع أصنع ، ومَنْ تضرب أضرب . ولو خرجت عن معنى الشرط مثل أن يدخل عليها حرف الاستغهام ، لم يسمل فيها الفعل الذي يعدها ، لأتها مضافة إلىه ، كفوله تعالى :

( أَثِلَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ) (١)

الخروجها عن حه الشرط .

والثانى : أن يكون العامل فيه : ( إذا رجت الأرض رجاً ) ، أى ، وقوع [١/٢١١] الواقعة وقت رج الأرض.

> والثالث : أن يكون المامل فيه ( ليس لوقتها كاذبة ) أى، ليس لوقشها كنب. وكاذبة ، مصدر بمشي كذب ، كالعاقبة والعافية .

> > والرابع : أن يكون العامل فيه فعلا مقدرا ، وتقديره ، اذكر .

قوله تعالى : ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴾ (٣) .

يقرأ بالرفع والنصب، فالرفع على تقدير مبندأ محذوف، وتقديره فهى خافضة

. (١) ٨٢ المؤمنون ، ١٦ و٣٥ الصافات ، ٣ ق ، ٤٧ الواقعة .

رافعة ، وهي جواب ( إذا ) . والنصب على الحال من ( الواقعة ) ، وتقديره ، وقعت الواقعة في حالة الخفض والرفع .

قوله تعالى : 1 إذا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجًّا 1 (٤) .

إذا رجت الأرض ، بدل من قوله تعالى :

( إذا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ) .

قوله تعالى: « فأصحابُ المَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ المَيْمَنَةِ ٥ (٨). قبل: هو جواب ( إذا ) وهو مبندأ. وما أصحاب المينة ، مبندأ وخبر، والمبندأ واغلبر ، خبر المبندأ الأول ، وجاز أن تضم الجلة خبراً عن المبندأ وليس فهما عائد يعود على المبندأ ، لأن المني (مام) ، ومم عائد على المبتدأ الأول، وهو كلام محول على المن لا على الهنظ.

وكذلك قوله تعالى : وَأَصْحَابُ المُشَاَّمَةِ مَا أَصْحَابُ المَشْاَمَةِ ، (٩) .

والاستفهام في هذين الموضمين معناه التسجب والتمطيم .

قوله تعالى : « والسَّابِقُونَ السَّابِقُون » (١٠) . أُولَّمِكُ الْمُقَرِّبُونَ » (١١) .

(السابقون) الأول، مبتدأ ، و ( السابقون ) الثانى صفة . وأولئك ، مبتدأ ثان . والمقربون : خبره . ( وهم نصل لاموضع له من الإعراب . وبجوز أن يكون مبتدأ ثالثاً ، والمقربون ، خبره ، والمبتدأ الثالث وخبره خبر عرص المبتدأ الثانى ، والممبتدأ الثانى خبر عن المبتدأ الأول)(١) وبجوز أن يكون ( السابقون ) الأول مبتدأ ، والسابقون

 <sup>(</sup>١) ماين الفوسين زيادة أن أ ، وبالاحظ أنه أعرب (هم ) ضمير فصل وليس أن الآيتن (هم).

الثانى، خبره ، وأولئك خبر "ان أو يدل ، وتقديره ،السابقون إلى طاعنالله هم السابقون إلى رحمة الله

قوله تعالى: ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ (١٣) وَقَلِيلٌ مِّنَ الآخِرِينَ (١٤) عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَة ﴾ (١٥) مُتَّكِثِينَ عَلَيْها مُتقابِلِينَ ١٦٥). ثلة، في رفعه وجانً.

أحدهما: أن يكون مبتدأ . و (في جنات النميم) خبره ، وقد تقدم عليه .

والنانى: أن يكون خيرمبتدأ عذوف، وتقديره، هم ثلة. وقليل من الآخرين، عطف عليه. وعلى سرر، خبر أن. ومشكثين ومتقابلين؛ منصوبان على الحال من الضهير في ( على سرد).

قوله تعالى : « وَحُورٌ عِينٌ (٢٢) كأَمْثالِ اللَّوْلُوِ الْمَكْنُونِ »(٢٣) جَزاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » (٢٤) :

تتراً بالرفع والنصب والجر . فالرفع على تقدير ، ولهم حود . والنصب على تقدير : [٢/٢١١] ويُعطّى حوراً . والجر بالسطف على الأول ويُعطّى معنى ، ويتمون بكذا . وحود عين جع عيناء ، وكان قياساً أن يجمع على نُسل بغم على معنى ، ويتمون بكذا . وحود عين جع عيناء ، وكان قياساً أن يجمع على نُسل بغم الذا ، إلا أنها كسرت لأن المين ياء ، فلو ضمت الفاء الانقلبت الدين التي هي ياء والى ، لمبكن أن تبقى الياء ساكنة مضوماً ما قبلها ، لأنه ليس في كلامهم ياء ساكنة مضوم ماقبلها ، فأنه لمرا في كلامهم ياء ساكنة مضوم ماقبلها ، فأنه ليس في كلامهم ياء ساكنة مضوم ماقبلها ، فأنه لمرا في كلامهم ياء ساكنة مضوم ماقبلها ، فأنه لمرا في كلامهم ياء ساكنة مضوم ماقبلها ، فأنه لمرا من الشعة عليها لما ذكرة ، وجزاء ، منصوب من وجهين .

أحدهما : على أنه مصدر مؤكد لمسا قبله .

والثانى : على أنه مفعول به .

قوله تعالى : « لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغُوًّا وَلا تَأْثِيمًا (٢٠) إلاّ قَـلاً مَلامًا سَلامًا » (٢٦) .

قيلاء منصوب من وجهين .

أحدهما : أن يكون منصوباً على الاستثناء المنقطم.

والثأنى: أن يكون منصوبا بـ ( يسمعون ) . وسلاما ، منصوب لثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون منصوبا بالقول.

والثاني : أن يكون مصدراً ، أي يتداعون فيها ، وسلمك الله سلاما .

كقوله تعالى : ( وَالله أَنْبَتَكُمْ مِن الأَرض نباتًا ) (1). والثاك: أن كدنوصاً لـ (قرا).

> قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءَ ﴾ (٣٥). الهـاه والنون، ضير للنموب للنصل، ونيه ثلاثة أوجه.

الأول: أنه يمود على ( الحور ) للقدم ذكرهن .

والنانى : أنه لايمود على ( الحور ) المقدم ذكر هن ، لأن قوله تمالى : (وحور عين) فى قسة السابقين ، و ( إنما أفنسأناهن ) فى أصحاب اليمين ، فلا يسود إلى قسة أخرى ، وقبل إنما يسود إلى القسة التي هو فيها، وهو أن يسود إلى قوله تمالى :

( وفرش مرفوعة ) .

وقال للصنف: ولا يجوز أن بمود على ( الغرش ) لأنه أيضاً قال في سياق الآية: ( فجملناهن أبكاراً عُرُّها أثراباً لأسمسحاب الهين ) ، فلا يجوز أن يراد به ( الغرش ) ، والاختيار عندى أن يكون الفسمير غير عائد إلى مذكور على ماجرت به عادتهم إذا فهم الدنى ، كفوله تعالى :

( كُلُّ مَنْ عَلَيْها فان )

<sup>(</sup>١) ١٧ سورة نوح .

<sup>(</sup>٢) ٢٦ سورة الرحمن .

وأراد به الأرض، ولم يجر لها ذكر.

وقوله تعالى : ( إِنَا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) (١)

وأراد به القرآن ، وإن لم يجر له ذكر ، لأن هذا أول السورة ، ولم يتقدم القرآن ذكر فيه .

وكِقُولُهُ تَعَالَى : (حَتَى تُوارَتُ بِالحَجَابِ ) (١)

أراد به الشمس ، وإن لم يجر لها ذكر ، فكذلك هينا أريد بالصعير ( الحور ) في هذه القصة ، وإن لم يجر لهن ذكر لمما عرف للعني .

قوله تعالى : « فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ، (٣٦) عُرُبًا أَثْرَابًا (٣٧)

لأَصْحَابِ اليَمِينِ ، (٣٨) .

أبكاراً ، جمع ( بكر ) . وعُرُبًا ، جمع (عَروب) لأن فعولا يجمع على نَعُلُ ، كرسول ورُسُل ، ويجوز فيه شم العين وسكونها . وأثرابًا ، جمع (ترب )، يقال : هى تربّه وليدته وقرنه ، أى ، على سنّة . ولأصحاب الهين ، فيه وجهان .

أحدهما: أن يكون صلة لمـــا قبله .

والثانى: أن يكون خبراً لقوله تعالى : ﴿ وَثَلَةٌ مِنَ الْأُولَيْنَ ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الهِيمِ ۗ ٤ (٥٥) .

قرى (شرب) بنتج الشين وضعها ، فن قرأ بالنتج جعله مصدراً ، ومن قرأ بالغم جعله اسحاً ، وهو منصوب على المصد ، وتقديره ، فتساربون شرباً مثل شرب الهيم ، غذف المصدر وصلته وأثيم ما أضيفت الصفة إليه مقام المصدر . والهم الإبل التي لا تروى من المساء لمساجها من داء وهو الهيام ، وهو جع أهم وهياء ، وكان الأصل

 <sup>(</sup>١) ١ سورة القدر .

<sup>(</sup>۲) ۳۲ سورة ص

فيه أن يجمع على فُعُل بضم الناه ، إلا أنها كُمِرت لمسكان الياه على ماذكرنا فى ( عبن) جم ( عيناه ) .

قوله تعالى : ﴿ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ ﴾ (٦١) .

أى ، نبدلسكم بأمثالسكم . فحـــنف المنعول الأول ، وحرف الجر من المنعول الثاني .

قوله تعالى : ﴿ فَظُلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ﴾ (٣٥) .

يقرأ (ظلتم) بضح الغاء وكسرها ، فن قرأ بالفتح حَمْف اللام الأولى بمحركها تُفنيفًا ، ومن قرأ بالكسر قتل حركة اللام الأولى إلى الظاء وحَمْفها ، وهما لفتان .

قوله تعالى : 8 فلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِمِ النَّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ، (٧٧) . هذا فه تعدم وأخور من وجهن .

أحدهما: أنه فصل بإن القسم والمقسم عليه بقوله:

( لو تعلمون عظم )

فقدمه على المقسم عليمه ، و تقديره ، ( أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم ) إلى قوله : ( تقريل من دب العالمين ) .

الثانى : أنه فصل بين الصفة والموصوف بقوله : (لو تعلمون) وتقديره، وإنه لقسم هظيم لو تعلمون. فقدمه هلي الصفة .

قوله تعالى : ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهِّرُونَ ﴾ (٧٩) .

لا ، نافية لا ناهية ، ولهذا كان (عمه ) مرفوعاً ، ويكون المراد بقوله ( المطهرون)
 الملائركة<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>١) (الملكية) في أ، (الملكية) في ب.

قوله تعالى : ٥ فَلُولًا إِذَا بَلَغَتِ الْمُطْقُومَ ، (٨٣) تنديره ، فولا ترجمونها إذا بلنت الحلقوم ، ولولا مهنا يعنى (هلاً ).

قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٨٨) فَرَوْحٌ وَرَبْحَانٌ (٨٩) ٤ .

أمّا ، عرف معناه التنصيل يفيد معنى الشرط ، يمنزلة (مهما) وجوابه قوله : (فروح)
وتقديره ، فله روح . وروح مبتدأ . وله ، خبره ، والتقدير ، مهما يكن من شيّ فروح [٢/٢١٦]
وربحان إن كان من المقربين ، فحنف الشرط الذي هو ( يكن من شيّ ) ، وأقيم ( أما )
منامه ، ولهذا لما قامت مقام الفعل و نابت منابه ، لم يجز أن يجهيء الفعل بعدها ، ووليها
الاسم والجمل ، لأن الفعل لا يدخل على الفعل ، ولم يجز أن تلى الفاه ( أما )، لئلا يلى
حرف الشرط فاه الجواب ، ولهذا فصل يين ( أما ) والفاه بقوله : ( إن كان من
المقربين ) ، قصيناً للفظ ، كما يفصل يبهما بالظرف والمفعول في قولم : أما اليوم
فزيد ذاهب ، وأما زيدا فأكرمته . فالفاه في ( فروح ) جواب ( أما ) و ( أما )
مع جوابها في موضع جواب ( إن ) ، وإن كانت متقدمة عليه ، كقولهم : أنت

وهكذا الكلام على قوله تعالى : « وأمَّا إنْ كانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّهِينِ (٩٠) فَسَلامٌ (٩١) » .

وقوله تعالى : « وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذَّبِينَ الضَّالَّينَ ، (٩٢) فَنُزُلٌ مَّنْ حَمِيمٍ ، (٩٣) .

## غريب إعراب سورة الحديد :

قوله تعالى : ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ؛ (٤) .

سَكُم ؛ ظرف ، وهو يتعلق بفعل مقدر ، وتقديره ، وهو شاهد ممكم . قوله تعالى : «وَمَا لكُمْ لاَتُؤْمِنُونَ باللهِ والرَّسُولُ يَادْعُوكُمْ «(A).

لا يؤمنون ، جملة فعلية فى موضع نصب على الحال . والرسول يدعوكم ، جملة اسمية فى موضع نصب على الحــال ، والواو فى ( والرسول ) واو الحال ، وتقديره ، مالكم غير مؤمنين بالله والرسول فى هـنــه الحال .

قوله تعالى : ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الخُّسْنَى ﴿ (١٠) .

قرى ( كلاً ) بالرفع والنصب .

فَن قرأ (كلاً ) بالنصب جله منصوباً بـ ( وهد ). والحسنى ، منصوب لأنه المنول الثانى لـ ( وهد ) .

ومن قرأ (كلُّ ) بالرفع ففيه وجهان .

أحدهما : أن يكون مرفوعاً بالابتناء . ووعد ، خبيره ، وقدر في (وعد ) ها، ، وتقديره ، وقدر في (وعد ) ها، ، وتقديره ، وعده الله . والنصب في هذا النحو أقوى وأقيس . والثنى: أن يكون خبر مبتدأ محفوف ، وتقديره ، أولئك كل وعد الله . ووعد : صفة ل (كل ) ، لأن الصفة لاتصل في الموسوف . وذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يكون (وعد ) صفة ل (كل ) ، لأن تقديره ، كليم وعدائة .

قوله تعالى : « يَوْمَ تَرَى المُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِناتِ يَسْعَى نُورُهُمْ » (١٢) .

يوم ، منصوب على الظرف ، والعامل فيه ( وله أجر كريم ) . ويسمى نودهم ، جمـلة فعلية في موضع نصب على الحـال ، لأن ( ترى ) من رؤية البصر لا من رؤية القلب .

قوله تعالى : ﴿ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتُ (١٢) . .

تقديره، دخول جنات ، فحــنف للضاف وأقام المضاف إليه مقامه ، لأن البشارة إنحما تكون بالأحداث لا بالجثث .

قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَقُولُ المُنافِقُونَ ﴾ (١٣) . [١/٢١٣]

يوم ظرف والعامل فيه وجهان .

أحدهما : أن يكون العامل فيه ( فلك الفوز العظيم ).

والثانى : أن يكون بدلا من (يوم) الأول .

قوله تعالى : « ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ » (١٣) .

( وراه ) ههنا اسم لـ ( ارجوا ) وليس بظرف لـ ( ارجوا ) قبله ، وفيه ضبير لقيامه مقام الفعل، ولا يكون ظرةا الرجوع لفلة الفائدة فيه، لأن لفظ الرجوع يفنى عنه ، ويقوم مقامه .

قوله تعالى: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ ﴾ (١٣) .

الباه زائدة . وسور في موضع رض لأنه مفعول مالم يسم فاعله . قوله تحالى : و مَأْوَاكُمُ النَّارُ هي مَوْلاكُمْ ، (10) .

مولاکم ، فیه وجهان .

أحدهما : أن يكون ( مولاكم ) مصدواً مضافاً إلى المفعول ، ومضاء تليكم وتمسكم .

والثانى : أن يكون سناه ، أولى بكم . وأنكر بعضهم هذا الوجه وقال : إنه لا يعرف المولى عشر الأوالى .

قوله تعالى : « أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ، (١٦) .

ما ، اسم موصول بمنى الذى فى موضع جر بالعطف على قوله : ( لذكر الله ) . ويجوز أيضاً أن تسكون مصدرية ، وتقديره ، لذكر الله وتنزيل الحق .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُصَّدُّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَٱقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ (١٨) .

وأقرضوا ، فيه وجهــان .

أحدهما : أن يكون معطوفاً على مافى صلة الألف واللام ، على تقدير ، إن الذين تصدقوا وأقرضوا ـ ولا يكون (والمصدقات) فاصلا بين الصلة والموصول، لأنه يمشى ، واللاتم، تصدقن .

والتانى : أن يكون ( وأقوضوا الله ) اعتراضاً بين اسم ( إن ) وخبرها ، وهو ( يضاعف لم ) وجاز هـ لما الاعتراض لأنه يؤكد الأول ، وإذا كان الاعتراض يؤكد الأول كان حارًاً ، كقدل الشاعر .

١٣٦ - ألا هَلْ أَناها - والْحَوَادِثُ جَمَّةً -

بِأَنَّ ٱمْرَأَ الْقَيْسِ بَنْ تَمْلِكَ بَيْقسرًا (١)

 <sup>(</sup>١) البيت من شواهد ابن حتى وهو لامرئ القيس . الخصائص ١-١٩٣٥ . تملك : أمه .
 يبقر : ترك البادية ونزل المراق أو نزل الحضر .

فقوله : والحوادث جمــة ، اعتراض بين النمل وهو (أثاها) ، والناعل وهو ( بأن امرأ النيس )، إلا أنه لمــا كان فلك مؤكمةً للممنى ، كان جائزاً .

قوله تعالى : 1 كَمَثُلِ غَيْثُ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ 1 (٢٠). الكاف في (كتل)، في موضم رفع من وجبن .

أحدهما : أن يكون وصفًا لقوله ( تفاخر يبشكم) .

والنانى : أن يكون فى موضع رفع لأنه خبير بعد خبير وهى ( الحياة ) فى قوله تعالى : ( أَنَّمَا الْعَيَاةِ اللَّنْبِيَا لَعبُّ ) .

قوله تعالى : « عَرْضُها كَمَرْضِ السَّمَاء وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ للَّذِينَ آمَنُوا باللهِ ، (۲۱) .

كوض ، الجار المجرور فى موضع رض ، لأنه خـبر المبتدأ الذى هو ( عرضها) ، [٢/٢١٣] والجلة فى موضع جر لأنها صفة لـ ( جنة ) ، وكذك أيضاً

قوله تعالى : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى الْأَرْضِ وَلا فَى الْفُيكُمُ إِلاَّ فِي حَتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا ﴾ (٢٧) .

فى الأرض، فى موضمه ثلاثة أوجه: الجر والرفع والنصب. ظلم على أنه صفة (لمصينة) على الفنظ وتقديره، كاتنة فى الأرض. والرفع لأنه، وصف (١) الرمصية) على الموضع، وموضعها الرفع، لأن (من) والديم وفى الصفة ضدير يسود على الموصوف. والنصب على أن يكون متعلقاً. به (أصاب) أو به (مصديبة) فلا يكون إذاً فع ضدير.

وقوله تعالى : ( إلا فى كتاب )

في موضع نصب على الحال. وتقديره، إلا مكتوباً.

<sup>(</sup>١) (وصفا) أن أ.

والهـاء فى ( نبرأها ) فيها ثلاثة أوجه الأول : أنّهـا تمود على النفس . والثانى : أنّها تمود على الأرض . والثالث : أنها تمود على المعينة ...

قوله تعالى : ﴿ لِكَيْلًا تَأْسُواْ عَلَى ﴾ (٢٣) .

تأسوا ، منصوب بنفس (كى ) لا يتقدير ( أن ) يعدها ، لأن اللام <sup>·</sup> هينا حرف جر ، وقد دخلت على (كى ) ، فلا يجوز أن تكون (كى ) هينا حرف جر . لأن حوف الجر لا يدخل على حرف الجر .

قوله تعالى : « وَأَنْزِلْنَا الحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شدِيدٌ » (٢٥) .

فيه بأس شديد، جملة مركبة من مبتدأ وخـير . فى موضع نصب على الحـال من ( الحديد ) .

قوله تعالى : « وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ » (٢٥). ووسه ، منصوب بالعلف على ( الهاء ) فى ( ينصره ) ، وتقديره ، وينصر رسه كنوله تعالى :

( وينصرون الله ورسوله )(١)

ولا يجوز أن يكون منصوباً (بيمل ) لأنه "أيسير فصلا بين الصلة والموصول، لأن قوله ( بالغيب ) من صلة ( ينصره ) ، قلو جمل منصوباً بالمطف على (مَنْ) ، كان منصوبا ب (بمل) فيتم الفصل بقوله : ( ورسله ) بين ( ينصر ) وما تعلق به من قوله : ( بالغيب ) ، وذلك لا يجوز .

قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوه رَأَفَّةً

<sup>(</sup>١) ٨ سورة الحشر .

<sup>(</sup>٢) (١) في أبدل (الأنه) في ب.

وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْنَدَعُوها مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاء رِضُوانِ الله » (۲۷) .

ورهبانية ، منصوبة بقمل مقدر ، وتقديره ، ابتدعوا رهبانية ابتدعوها . وابتقاد ، منصوب من وجهان .

أحدهما : أن يكون منصوباً لأنه استثناء من غير الجنس.

والثاني : أن يكون يدلا من النسير المنصوب في ( كتبناها) .

قوله تعالى : « لِتُلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيءِ مِّنْ فَضْلِ اللهِ » (٢٩) .

قرى ُ (لشلاً) بكسر اللام وفتحها، فمن كسر على القراءة المشهورة فعلى أصل اللام مع المظهر، ومن فتح فلاأن ( أن ) مع الفعل يشبه المضمر من حيث أنها لا نوصف كالمضمر ، وحرف الجريفتح مع المضمر ، فكذلك هذه اللام، وهي لغة [٢/٢١٤] لممن العرب، وقد أنشدوا قول الشاعر :

١٦٧ - أريسه لأَنْسَى ذِكْـــرَها فكأَنَّما

تُمثَّلُ لى لَيْلَى بكمل سِيـــــلِ (١) فنتحوا اللام على هذه اللذة ، لما ذكرنا . وفي ( لا ) وجهان .

أحدهما : أن تبكون زائدة .

والشانى : أن تكون غير زائدة ، لأن قولة تمالى :

( يؤتكم كفلين من رحمته وينجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم )

لئلا يعلم أهل الكتاب أن يفعل بكم هذه الأشياء ليبين جهل أهل الكتاب ، وأن ما يوتيكم الله من فضله لايقدرون على إزالته وتفييره .

 <sup>(</sup>١) قال المبرد : ه ... والتحويون يقولون في قوله جل ثناؤه ( قل عمين أن يكون ردف لكم : إنحا هو ردنكم ، وقال كثير : » وذكر الشاهد ٧-٧١ .

## عرب إعراب سورة المُجادلة ،

قوله تعالى : « الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُم مِّن نُّسَائِهِم مَّاهُنَّ أُمُّهاتِهِمْ ، (٢) .

الذين ، مبتدأ ، وخبره ( ماهن أمهاتهم ) . وقرى" ( أمهاتهم ) بالنصب والرفع . فالنصب على لغة أهل الحجاز ، والرفع على لغة بنى تميم .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ القَوْلِ وَزُورًا ﴾ (٧ ) .

منكرا وزورا ، منصوب على الوصف لمصدر محذوف ، وتقديره ، وإنهم ليقولون قولا منكراً وقولا زوراً .

قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قالُوا ﴾ (٣) .

الجار والمجرود فى موضع نصب ، لأنه يتملق بـ ( يمودون) ، وما مصدرية ، وتقديره ، يمودون لتولم . والمصدر فى موضع المفعول ، كقولك : هذا الثوب نسيج اليمن ، أى منسر بنة . ومعناء ، يمودون للإمساك المقول فيه الظهار ولا "يطلق ، وقيل : اللام فى ( لما قالوا ) ، يمنى ( إلى ) ، أى يمودون إلى قول السكلمة التى قالوها أولا من قولم : أنت على "كظهر أس . وهذا مذهب أهل الظاهر .

قوله تعالى : ﴿ يَوْمُ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَبِيعًا ﴾ (٦) .

يوم ، ظرف وهو متعلق يما قبله وهو قوله تمالي :

( وللكافرين <sup>(۱)</sup> عذاب مهين )

<sup>(</sup>١) (ولهم) في أ ، ب بدلا من (والكافرين) في الآية .

أى ، لم عناب مهين في هذا اليوم .

قوله تعالى : « مَايَكُونُ مِن نَّجْوَى ثلاثةٍ ، (v) .

ئلاتة ، مجرور من وجهين .

أحدها: أن يكون مجروراً بالإضافة ، ويكون (النجوى) مصدراً .

والثانى : أن يكون مجرورا على البىل ، ويكون بمعنى (متناجين) وتقديره ، ما يكون من متناجين ثلاثة .

قوله تعالى: « حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا فَبِثْسَ المَصِيرُ » (٨).

حسبهم جمّم ، مبتدأ وخبر . ويصاونها ، جملة فعلية في موضع نصب على الحال من (جمّم ) . وبدس المصير ، تقديره جهم ، وحذف المقصود بالذم ، وقد قدمنا لظائره .

قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ﴾ (١٨) .

جيماً ، منصوب على الحال من الهاه والميم في ( يبعثهم ) ، وهو العامل في الحال .

قوله تعالى : ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبَنَّ ﴾ (٢١) .

كتب ، أجرى مجرى النسم ولهذا أجيب بما يجاب به النسم فقيل : (لأغلبن) . [٢/٢١٤] ورسلى ، فى موضع رفع بالعطف على الضمير فى (لأغلبن) ، وإنما جاز العطف على الضمير المرفوع المستتر لتأكيده بقوله (أنا)، وإذا أكد الضمير المنفصل أو المستتر جاز العطف عليه .

<sup>(</sup> وبشي ) ئي أ ، ب .

#### « غريب إعراب سورة الحشر »

قوله تعالى : « مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخُرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللهِ « (٢ ) .

إنما أنى بـ (أن) الخفيفة والنقيلة بعدالظن، لأن الطن يتردد بين الشك واليفين، فنارة بجمل على الشك، فيؤتى بالخفيفة، وقارة بجمل على البقين فيؤتى بالنقيلة. وحصونهم، مرفوعة بقوله: ( ماضهم ) • لأن اسم الفاعل جرى خبرا لـ ( أن) فوجب أن يُرفع ما بعد.

قوله تعالى : « وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ والإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ » (٩) .

الذين . فى موضع جر لأنه معطوف على قوله : ( لفقواء ) . والإيمان ، منصوب بتقدير فسل ، وتقديره ، وقبلوا الإيمان . وقبل تقديره ، تبوءوا الدار ودار الإيمان . ويجبون ، جملة فعلية فى موضع نصب على الحال من ( الذين ) ، ويجوز أن يكون ( يجبون ) فى موضع رفع ، على أن يجمل ( الذين ) سبته أ ، ويجبون ، خيره .

قوله تعالى : ، لَئِنْ أُخْرِجُوا لاَ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لاَ يَنْصُرُونَهُمْ ، (١٢) .

لم بجزم ( يخرجون وينصرون ) ، لأنهما جوابا قسمين قبلهما ، وتقديره ، والله لا يخرجون معهم ولا ينصرونهم . فلذلك لم ينجزما بحوف الشرط ، وقد قدمنا لظائره .

قوله تعالى : « كَمَثَل الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ \* (١٥) .

كتل ، جار ومجرور فى موضع رفع لأنه خبر مبتدأ محفوف ، وتقديره ، مثلهم كمثل الذين من تبلهم .

وكذلك قوله تعالى : « كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِللإِنْسَانِ اكْفُتْ ، (١٦) .

تقديره ، مثلهم كتل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر . فحنف المبتدأ .

قوله تعالى : ﴿ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِلِينَ فسهَ ، (١٧) .

عاقبتهما ، منصوب لأنه خير كان . و (أن) واجمها وخبرها ، فى موضع وفع لأنها اسم (كان) . وخالدين ، منصوب على الحال من المضعر فى الغلوف فى قوله : ( فى النار ) ، وتقديره ، كاتنان فى النار خالدين فيها . وكود ( فى ) تأكيماً كفولهم : زيد فى الدار تأثم فيها ، ويجهوز رفع (خالدين) ، على خير ( أن ) وهى قرادة الأحش "، ولا خلاف فى جواذ الرفع والنصب عند البصريين ، بل يجوز الرفع كا يجوز النصب .

وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز الرفع لوجهين .

أحدها: أنهم قالوا: الظرف الثانى لإنما تحصل الفائدة فيه مع النصب ، لأن [1/٢١٥] (فى) الأول، يكون غبراً للمبتدأ ، ويكون الظرف الثانى ظرفاً للحال، فيكون كلاماً مستقياً لا يُلفى منه شىء ، ومع الرفع تبطل فائدة الظرف الثانى، وحمل الكلام على ما فيه فائدة أولى.

> الثانى: أن جواز الرفع فيه يؤدى إلى أن يتقدم المضمر على المظهر ، لأنه بصير التقدير ، فكان عاقبتهما أنهما خالدان فيها فى النار . وما تمسكوا به لبس فيه ما يوجب منم جواز الرفع .

الأعمش: هو أبو محمد سليان بن مهر ان الأعمش ، كان قاراً ؛ حافظًا ، حالمًا بالفرائض
 م ١٤٨ م.

أما قولهم: إن الفائدة ، إنما تحصل مع النصب لا مع الرفع ، لأن النصب لا "بلغى فيه الفلرف بخلاف الرفع ، وحل الكلام على ما فيه فائدة أولى . فنقول هذا لا يوجب منع الجواز ، فان تصارى ما يكون مافعاً الشكرار ، والشكرار لا يوجب منع الجواز ، لأن تصارى ما يكون مافعاً الشكرار ، والشكرار لا يوجب منع الجواز ، وين من كلامهم أن يؤكد الفظر ، ويكون الثانى توكيداً للأول ، وين كان قد وقعت أن الفائدة ، ولا يقال : إن ذلك لا يجوز لمصول الفائدة بالأول ، وكون الشاكيد جائزاً في كلامهم مستعمل في لفتهم على هذا النحو لا يمكن إنكاره بحال ، فلا يجوز أن يكون مائماً . وأما تولم في الوجه الثاني أنه يؤدى إلى أن يتقدم للضمر على المظهر ، فنقال انتفرم له تقدير التأخير ، لم يكن الضمير في تقدير التأخير ، لم يكن مائماً من وجود الثقديم . كقوله تمالى :

# ( فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى )(١)

فالهاه فى ( نفسه ) تعود إلى (موسى ) ، وإن كان مؤخراً فى الفظ عن الضمير ، إلا أنه لما كان (موسى ) فى تقدير النقديم ، والضمير فى تقدير التأخير ، كان ذلك جائزاً ، فكذلك هينا والشواهد على هذا النحو كذيرة جداً ، وقد بينا ذلك مستوفى فى كنال الإلصاف فى مسائل الخلاف (٢٠) .

قوله تعالى : و لَرَأَيْتُهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا ، (٢١) .

خاشماً منصدعاً منصوبان على الحال من الهاء فى (رأيته) ، لأن (رأيت) من رؤية البصر .

قوله تعالى : « هُوَ اللهُ الخَالِقُ البَارِيُّ المُصَوِّرُ ، (٢٤) .

<sup>(</sup>۱) ۲۷ سورة طه.

<sup>(</sup>٢) المألة ٢٣ الإنصاف ١-١٦٤.

المصور على وزن مُعفل ، من صَوَّر بُسُوَّر ، لا من صاد يصير ، لأنه كان يجب أن يقال المسيَّر بالياء ، وهو مر فوج على أنه وصف بعد وصف ، أو خير بعد خبر ، وهرى" ( المسوَّر ) بتنح الواو ، والمراد بالمسوَّر آدم عليه السلام وأولاده ، والمعنى الخالق الذى برأ المسوَّر ' ، وقرى" ( المسوِّر ) بالجر على الإضافة : كقولم : ، الضارب الرجل ، بليلر حلا على الصفة المشبهة ياسم الفاعل كقولم : الحسن الوجه .

#### ، غريب إعراب سورة المتحنة »

قوله تعالى : « تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ، (١)

تلقون ؛ جملة فعلية فى موضع نصب على الحال من الواو فى (لانتخفوا) ، وتقديره ، لا تتخفوا عدوى وعدوكم أو لياء مُلقين . وقيل : ( تلقون ) منقطع مما قبله ، وتقديره ، ^أتلقون إلىهم . فحفف همرة الاستفهام كقوله تعالى :

( وتلك نعمة تَمُنُّها عَلَىُّ ) (١)

تقديره ، أو تلك نسة .

قوله تعالى : « يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ ۚ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِهَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالمَوْدَةِ » (١) .

يخرجون : جملة نصلية فى موضع نصب على الحال من الواو فى (كفروا). وأن تؤمنوا ، ان وضائها فى موضع نصب على الفعول له . وإنْ ، حرف شرط ، وجوابه فها تقدم ، اندلاة الكلام عليه . وجهاداً وإبتناء ، منصوبان لوحيين .

أحدها: أن يكون منسولاله.

والثانى : أن يكون مصدراً فى موضم الحال ، وتقديره ، مجاهدين فى سبيلى ، ومبنغين لمرضاتى . ونسرون ، جلة فعلية فى موضع نصب على الحال ، وتقديره ، مسرين إلجم بالمودة . والباء فى ( طلودة ) زائدة .

<sup>(</sup>١) ٢٢ سورة الشعراء .

قوله تعالى : « يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمُ ، (٣) .

يوم ، ظرف ، وفي عامله وجهان .

أحدهما : (ينفحكم) . والثانى : (يفصل) ، وقرى (يفصل بينكم) ، بغتح الياء على ماسمى فاعله ، وتقديره ، يفصل الله بينكم . وقرى (يغُصل) على مالم يسم فاعله ، فيكون (يينكم) تأثماً مقام الفاعل ، إلا أنه بنى على الفتح ، كقوله :

( لقد يقطع بينكم ) (١)

أي، وصلكم. وقد قدمنا ذكره.

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا بُرَّاكُ ﴾ (٤) .

قرى" ( برآه ) ، بضم الباه وكسرها ونتجا ، فن ترأ ( بُرآه ) بضم الباء ، فهو جمع برى، تحو شريف وشر فاه وظريف وظرفاه ، وحفف الهمزة الأولى تخفيفاً . ومن قرأ ( برِآه ) بكسر الباء ، جمله أيضاً جمع ( برى» ) كشراف وظراف . ومن قرأ يالفتح جمله مصدراً دالا على الجمه ولفظه يصلح الواحد والجمع .

قوله تعالى : ﴿ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (٤) .

منصوب لأنه استثناه من قوله تمالى : (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهم )، أي كائنة في سُنته وأقواله ، إلا قوله لأبيه لأستغرن لك .

قوله تعالى : a أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ a (A) . أن تبروم ، فى دوضع جر على البدل من ( الذين لم يقاتلوكم ) بعل الاشهال .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ﴾ (٩) .

<sup>(</sup>١) ٩٤ سورة الأتعام ,

[٢١٧] بدل الاشتال أيضاً . وقيل : هما منصوبان على المفعول له .

د وتُقْسِطُوا إِلَيْهِم ، (٨) .

هدًّاه بـ ( إلى ) حملا على ( تحسنوا ) ، فكأنه قال : تحسنوا إليهم .

قوله تعالى : ﴿ أَنْ تَنْكِحُومُنَّ ﴾ (١٠) .

أن ، في موضع نصب بتقدير حذف حرف جر وتقدير ، في أن تنكموهن .

قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْنَانٍ يَفْتَرِينَهُ ﴾ (١٢) .

يفترينه ، جملة فعلية ، وفى موضعها وجهان .

النصب على الحال من المضمر في ( يأتين ) . والجر على الوصف لـ ( بهتان ) .

قوله تعالى : ١ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ القُبُورِ ٤ (١٣).

من أصحاب النبور، ف موضع نصب لأنه ينمانق بـ (يشر) وتقديرهَ، يئسوا من يعث أصحاب النبور . فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقلمه .

#### « غريب إعراب سورة الصف »

قوله تعالى : « كَبُرَ مَقَنًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَالاَ تَفْعَلُونَ ۥ (٣). مثنًا ، منصوب على الحبيز . وفي ( كبر ) فاعل ، على شريطة النفـير لم يجر له ذكر ، وقديره ، كبر المنت مثنًا . كقوله تعالى :

(كَبُرَتْ كَلِمَة) (١)

وقد قدمنا ذكرها . وأن تقولوا ، في موضع ولم من وجهين .

أحدهما : أن يكون فى موضع رفع على الابتداه ، وكير مقنّاً خير مقدم ، وتقديره ، قولسكم مالا تفعلون كير مقتا .

وَالنَّانِى : أَنْ يَكُونَ فَ مُوضَى رَفِع ، لأَنه خَيْرِ مُبَنَّداً مُحَدُّوفَ وَتَقْدِيرِه ، هُو أَنْ تقولوا مالا تغالون .

قوله تعالى : « إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَمَّا كَأَنَّهُمْ عُبُيانٌ مَّ مُصُوصٌ ، (٤) .

رَ يَهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَقُ مُوضِعُ الجَالِ . وكأنهم بنيان مرصوص ، في موضع المُسبِ عَلَى الحَمَالَ مَنْ الوَادِ فِي (يَقَالُونَ ) ، أَيْ يُقَالَدُنِ مُسْتِهِ فِي بَيانا مرصوصاً .

" (يأتى مع الضمير ، جملة فعلية في موضع جر ، لأنه صينة لرسول . وأسحم أحمد . جملة اسمية في موضع جز الأنه مُسلة بمثل صفحة بالأنتي المُحَمَّدَة اللَّيْ فَوْلَنَا "الْحَمَّدُ لِلسَّلِينَّةً)". الحامر هو المبتدأ .

<sup>(</sup>١) ٥ سورة الكهف .

<sup>(</sup>٢-٢) الجملة التي بين القوسين من (ب) وهي ساقطة من أ.

 <sup>(</sup>أي قولنا) زيادة منقولة من أ.

قوله تعالى : « تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ، (١١) .

تؤمنون بالله ، خير مىناه الأمر ، أى آمنوا ، وهكذا فى قرادة عبد الله بن مسعود ، والذى يدل على ذلك قوله تعالى :

﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ (١٢)

بجيزم (ينفر) على الجواب وتقديره ، آمنوا إن تؤمنوا ينفر لكم . ولولا أنه في معنى الأمر ، وإلا لما كان العيزم وجه .

وزع قوم أن ( يغفر ) مجزوم لأنه جواب الاستفهام ، وليس كفلك ، لأنه لو كان كفلك لكان تقديره ، إن دللتكم على تجارة يغفر لكم . وقد دل كثيراً على الإيمان ولم يؤمنوا ولم يغفر لم .

قولەتعالى: 3 وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ٥ (١٣).

[۲/۲۱۳] أخرى، فى موضعا وجان . أحدها : أن يكون فى موضع جر ، لأنه معطوف على قوله : (أنجارة ) وتقديره،

احدها : ان يغون في موضع جر ، لانه معطوف على فوله : ( بحبارة ) وتقديره ، وعلى تمبارة أخرى . فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه .

والنائى: أن يكون فى موض رفع هل الابتداء ، وتقديره ، ولكم خَلَّ أخرى . والوجه الأول أوجه الوجين . وتحبونها ، جملة فعلية فى دوضع جر أو رفع لأثها وصف بعد وصف . ولصر من الله ، مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره ، هى فصر من الله .

> قوله تعالى : فَأَصْبُحُوا ظاهِرِينَ ، (١٤) . ظاهرين، منصوب لأنه خبر (أصبح).

#### 1 غريب إعراب سورة الجمعة ١

قوله تعالى : ( رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ) (٢) . منهم، فى موضع لصب لأنه صنة ل (رسول)، وكذلك قوله تعالى: ( يتلو عليهم آياته )، وكذلك ما بعد من المعلوف عليه .

قوله تعالى : ٥ وَآخرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ٥ (٣) آخرين ؛ يحمل وجهين ، النصب والجر ، فالنصب من وجهين . أحدها : أن يكون منصوباً بالسطف على الهاء واليم في ( يعلمهم ) .

والثانى: أن يُحمل على معنى ( يتار علمهم آياته ) ، لأنه فى معنى ( يعرفهم آياته ) ، والجر بالمعلف على قوله تمالى: ( فى الأميين ) ، وتقديره ، بعث فى الأميين رسولا منهم وفى آخرين ، و ( من ) فى ( منهم ) النبيين ، وليس ( من ) التى تصحب أفعل . ثمو : زيد أفضل من عمر و . لأنه لا يجوز أن يقال: الزيمون أفضلون من عمر و . لأنه وإن كان ( آخر ) على أفعل كأفضل ، إلا أنه ليس يمزله ، ألا ترى أنه لا يقال: آخر منه ، كما يقال: أفضل منه . ولما ، مركبة من ( لم وما ) ، وهمى لنني ما يقرب من الحال ، يخلاف ( لم ) ، فلما يتم . ننى ل ( قد تام زيد ) ، ولم يتم ، ننى ل ( قام زيد ) ، لا يقال دليل ( أنه يا لا دليل ( قد ) و ( قام ) لا دليل ( أنا فيه على قريه من الحال لمدم ( قد ) .

قوله تعالى : « كمَثَلِ الْحِمَارِ يَىْحُولُ أَسْفَارًا » (٥) . السكاف فى (كتل) فى موضع رفع لأنها فى موضع خير المبتدأ ، وهو ( مثل الذين حلوا). وبحمل ، جملة فعلية فى موضع نصب على الحال ، وتقديره ، كمثل الحار (١) (دلة) في أ. حاملاً أمغاراً ، وذهب الكوفيون إلى أن ( يحمل ) ، صلة لموصول محذوف ، وتنديره ، الذى يحمل ``ف الاسم الموصول ، والبصريون يأبون جواز حذف الاسم الموصول ، وقد قدمنا ذكره .

قوله تعالى: « بِئْسَ مَثَلُ القَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ ؛ (٥). في موضم؛ (الذين) رَجِهان.

أحدها : الرفع والجمر ، فالرفع على تقدير حذف المضاف وتقديره ، بئس مثل [١/٢١٧] القوم مثل الذين كذبوا . فحذف (مثل) المضاف المرفوع ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، والجمر على أن يكون (الذين ) وصفاً للقوم الذين كذبوا بآيات الله ، ويكون المقصود . واللم عيدوفاً ، وتقديره مثلهم .

قوله تعالى . ﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِى تَفَيَّرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ﴾ (٨) .

في موضّع رفع لأنه خبر ( إن ) ، وفي دخول الغاء وجهان .

أحدهما : أن تسكون زائدة ، لأن الغاء إنما "بدخل إذا وقعت في خير الذى ، وههنالم تقم في خير الذى ، وإنما وقعت خبراً لموصوفها وهو الموت .

والثانى: أنها غير زائدة لأن ( الذى ) لما جرى وصفاً لما وقعت خبراً هنه ، والوصف فى الممنى هو الموصوف ، جاز أن ندخل الفاء فى خبر الذى إذا وصل بغمل ، لما فيه من الإيهام ، فأشبه الشرط ، فدخلت فى خبر الفاء كما تسحل فى الشرط ، ويحتمل أن يكون (الذى تفرون منه) ، هو الخير ، وتسكون الفاء جواباً فلجملة كقولك: زيد عالم فأكره .

قوله تعالى : ﴿ إِذَا نُوثِرَى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ﴾ (٩) . منْ ، يمنى (ق) ، في يوم الجمة . ويترأ (الجمة ) ، بضم المبم وسكوتها ونتحا ، بالضم على الأصل ، والسكون على التخفيف ، والفنح على نسبة الفعل إليها كأنها تجمع الناس ، كقولم : رجل مُحرَّأَة وسُخَرَة ولُحُفَةً ، إذا كان يهزأ من الناس ويسخر منهم ويلحنهم .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِبَجَارَةً أَوْ لَهُوّا انْفَضُّوا إِلَيْهَا » (١١) . كنى عن أحدهما دون الآخر للط بأنه داخل في حكه ، كقوله تعالى :

( والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ) (١) وكتوله تبالى:

> ( واستعينُوا بالْصَبْرِ والصلاةِ وإنها لكبيرة )<sup>(۲)</sup> وقد قدمنا ذكره.

<sup>(</sup>١) ٣٤ سورة التوبة.

 <sup>(</sup>٢) ه٤ سورة البقرة .

## ا غريب إعراب سورة ( المنافقون ) ا

قوله تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَكَ المُنافِقُونَ ﴾ (١) .

العامل فى ( إذا ) ، جاءك و إنما جاز أن يعمل فيها و إن كان مضافاً إليه ، لأن ( إذا ) فيها منى الشرط ، والشرط إنما يعمل فيه ما بعده لا ما قبله ، وقبل العامل فيه الجزاء وهو ( قائرا ) ، وقد قدمنا الخلاق فيه .

قوله تعالى : ﴿ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَمْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَمْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَمْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ النَّمْنَافِقِينَ لكاذِبُونَ ﴾ (١) .

إنما كسرت (إن)(<sup>(1)</sup>في هذه المواضع ، لمسكان لام التأكيد في الحلير ، لأنها في تقدير النقديم فعلفت الفعل عن العمل .

قوله تعالى : ﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً ﴾ (٤) .

حشب، يقرأ بضم الشين وسكونها، فمن قرأ بالضم فعلى الأصل، ومن قرأ بالسكون فعلى التخفيف كامند وأسد.

قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢) .

[۲/۲۱۷] ما، فيها وجهان .

أحدهما : أن تكون موصولة فى موضع رفع لأنها فاعل (ساه). و ( يعملون ) ، جملة فعلية صالمها ، والعائد محذوف وتقديره ، يعملونه . فحذف الهاء تخفيدًا .

والثانى: أن تكون مصدرية في موضع رفع ايضاً بـ (ساء)، ولا تفتتر إلى عائد

<sup>(</sup>١) (اللام) في أ.

كالموصولة ، وثيل: (ما) نكرة موصوفة فى موضع لصب. و (كانوا يعملون) صفتها، والعائد إلى الموصوف من الصفة محدوفكما هو محدوف من الصلة، إلا أن الحذف من الصلة، أقيس من الحذف من الصفة .

قوله تعالى : ﴿ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ ﴾ (٥) .

هبنا فعلان هما ( تعالوا ويستغفر ) أعمل الثانى شها وهو ( يستغفر ) ، ولا ضمير فيه لأن (رسول الله ) مرفوع به ، والفعل لا يرفع فاعلين، ولو أعمل الأول وهو (تعالوا) لغيل : تعالوا إلى رسول الله يستنفر لكم . وكان فى ( يستغفر ) ضمير يعود إلى ( رسول الله ) هو الفاعل .

قوله تعالى : ٤ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلُّ » (A) .

هذا وجه السكلام وهر التراءة المشهورة ، ويقرأ ( ليُخرجن ) بنتح الياه ، وهو فعل لازم مضارع ( خرج ) ، إلا أنه نصب ( الآذل ) على الحال وهو شاذ ، لأن الحال لا يكون فيها الآلف واللام، كقولهم : مروت به المسكين منصوب على الحال. وقولهم : ادخارا الأول فالأول ، بالنصب ، وهو من الشاذ الذي لا يقاس عليه .

قوله تعالى : « لوْلا أَخَّرْتَنبى إِلى أَجَلٍ قرِيبٍ فَأَصَّدُقَ وَأَكُنْ » (١٠)

ويشرأ (وأكون) فيمن قرأ (وأكن) بالجزم، جزمه بالمطف علىموضح (فأصدق)، لأن موضعه الجزم على جواب التمتى وقوسى الحل على الموضع عدم ظهور الإعراب فيه، فلما لم يظهر جاز أن يجرى مجرى المطرّح، ألا ترى أن مثل (دار) في النسبية يخالف ( قسلًا ونخذا). ومن قرأ (وأكون) بالنصب جبله معطوفًا على لفظ ( فأصدق)، وهو منصوب يتقدير (أن). عريب إعراب سورة التغابن »

قوله تعالى : « أَنشَر بَهْدُوننا ، (٦) .

أِمَا قال ( سٍموننا ) لأنه كتى به عن ( بشر ) ، و ( بشر ) يصلح للجمع كما يصلح الواحد ، والمراد به هينا الجم ، كتولة تعالى :

( مَا أَنْتُمْ إِلاَّ بَشرٌ مِثْلُنا ) (١)

ولو أراد الواحد لنال : ( يهدينا ) ، كما قال في موضع آخر :

( فقالُوا أَبَشرًا مِنَّا واحِدًا نَّتَبِعُهُ ) (٢)

ما وبشر ، مرفوع پالابتداء .

قوله تعالى : « زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّنْ يُبعَثُوا ۽ (٧) . زَم، فعل يَتعدى إلى مغولين إلا أنه ست الجلة رهي قوله : ( أَن لن يبعثوا ) ٢٦/٢١٨٦ مسد اللغولين ، لما فعها من ذكر الحديث والحدث هنه .

كقوله تعالى : ( أَحَسِبُ النَّاسُ أَنْ يتركوا ) <sup>(٣)</sup>

قوله تعالى : ﴿ يَوْمُ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الجَمْعِ ۗ ٤ (٩) .

يوم ، ظرف وهو يتعلق بقو له :

( لتبُّعَثن أَو لتنبؤن )

<sup>(</sup>١) ١٥ سررة يس .

<sup>(</sup>٢) ٢٤ سورة القمر ، (وقالوا) في أ ، ب .

<sup>(</sup>٣) ٢ سورة العنكبوت .

وتقديره . لنبمأن أو لتنبؤن يوم بجمعكم ليوم الجمع .

وقرى ( يجمعكم ) بالرفع على ما يستحقه من الإعراب وهي القراءة المشهورة ، وقرى ( يجمعكم ) ، بسكون العين لسكنترة نوالي الحركات . كما قرى " :

( إِنْمَا نُطْعِمُكُمْ لُوجْهِ اللهِ ) <sup>(١)</sup>

بسكون الميم . وكقول الشاعر :

١٦٦ – سيروا بني العم فالأهواز منــزلكم

ونهر تيرى فلا تعرفكم العسبر برا

أراد . تعرفُكم . فسكن الغاه لكثرة الحركات . قوله تعالى : ﴿ وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لأَنْفُسِكُمْ ﴾ (17)

خيماً ، منصوب من أربعة أوجه .

أحدها : أن يكون منصوباً بـ ( أنفقوا ) والمراد بالخاير لهنينا ألمال :

الحصف : أن يكون منصوباً يضل مقدر دل عليه (أفقيق) والمثلثان : والثالث : أن يكون وصفاً لمصدر محدوق وتقديره أو الفقوا الإفاقات فوا الاستعادات المتعادات المتعا

<sup>(</sup>١) ٩ سورة الإنسان .

<sup>(</sup>٢) به الداهد تسه ابن جني إلى جرير ، المصافيل المال ١٩٠٠ ، ١٩٧٠ ، أو المراد مريا في (إعراب سورة القصيص) .

### عريب إعراب سورة الطلاق ١

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ بَالِئُمُ أَمْرِهِ ﴾ (٣) .

يقرأ ( بالغ) بتنوين وبغير تنوين .

فمن قرأ بالتنوين ، نوَّنه على الأصل لأن اسم الفاعل همنا يمشى الاستقبال ، وتصب (أمره) به .

ومن قرأه بغير تتوين ، حذف التنوين للتخفيف ، وجر ما بعده بالإضافة .

قوله تعالى : ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نُسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبِئُمْ فَهِلَّتُهُنَّ ثَلاثةً أَشْهُرِ وَاللَّائِي لَمْ يَحِشْنَ ، (٤) .

تقديره: واللائى يئسن من الهيض من لسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يمضن ضعمين ثلاثة أشهر . إلا أنه حذف خبر النانى الدلالة خبر الأول عليه ، كقولك : زيد أبوه منطلق وعمرو . أى : وعمرو أبوه منطلق . وهذا كثير فى كلامهم . وأولات الأحمال ، مبتدأ . وواحد (أولات ) (ذات ) . و (أجلين ) مبتدأ أنا . وأن يضمن حملين ، خبر المبتدأ الثانى ، والمبتدأ الثانى وخيره خبر عن المبتدأ الأول ، ويجوز أن يكون (أجلين) يعلا من (أولات ) مل الاشتال . وأن يضمن ، الحليد .

قوله تعالى : ٥ قدُّ أَنْزِلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (١٠) رَّسُولاً ٥ (١١) وسولاً ، نصوب ، من خمة أوجه .

الأول: أنَّه منصوب بقوله: ( ذكرا ) على أنه مصدر، وتقديره: أن أذكر وسولا. كما انتصب ( يقها ) يقوله تعالى : ( أَو إطعَام في يوم ذي مسغبة يتيمًا ) (١)

على تقدير ، أن أطعم يتيا .

والثاني : أن يكون منصوباً بعمل مقدر ، وتقديره : وأوسل وسولا .

والثالث: أن يكون بدلا من ( ذكر) ، ويكون (رسولا) بمتى رسالة وهو بدل [٢/٢١٨] الشيء من الشيء وهو هو .

والرابع : أن يكون منصوباً على الإغراء، أي : اتبعوا رسولا.

والخامس: أن يكون منصوباً بتقسير ، أعنى .

قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنزَّلُ الأَمْرُ بَيَنَّهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيءَ قلييرٌ ﴾ (١٢) .

مثلهن، قرى النصب والرفع ، فالنصب يتقدير فعل ، والتقدير ، من الأرض خلق مثلهن . ولم يحمله على (خلق) المتقدم لثلا يتم الفصل بين وأو العطف والمعطوف بالجار والمجرور . قال أبو على : ولهذا رغب من رقب عن النصب بالرفع ، فرفعه بالظرف أو على الابتداء ، أو الحير على ما فيه من الخسلاف . لنعلموا ، ( اللام ) قها يتعلق به وجهان .

> أحدهما : أنها تنملق بد (يتنزل). والناني : أنها تنملق بد (خلق).

<sup>(</sup>١) سورة البكلية .

## « غريب إعراب سورة التحريم »

قوله تعالى : « تَبْتَغِي مَرْضاة (١) أَزْوَاجِكَ ، (١) .

تبتني، جملة نسلية في موضع نصب على الحال من الضمير في ( يُحرُّم ) .

قوله تعالى: ﴿ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمًا ﴾ (٤) .

[العاقمان الرافع الله على والمينا على ولم يقل: (قلباكم) بالتثنية ، لأن كل عضو ليس في البدن منه إلا عضو واحد فإن تتنته بلغظ جمه ، والتلب ليس في البدن منه إلا عضو واحد، ولو قال: (قلباكم أو قلبكم) "تسكن طاراً عالى التشاهر: المسكن من مسئنا المسلم المسلم على المسلم المسلم

: ولما وغب من رغب على النمسية بالإطالة و المار ( المارية على المارية المارية المارية المارية المارية المارية ا

ولم يقل : وجها تركيب، لأن الإضافة إلى النشية تغنى عن تثنية الظَّنْتَاقَتْ، وقَطْاطُهُ للهِ ذ كره ما يغنى عن الإعادة .

<sup>(</sup>١) (مرضات) الناه الفتوحة في الصحف .

<sup>(</sup> Y ) من شواهد سيبويه ١-٧٤١ وقد نسبه إنى خطام المجاشقي ، وقبله :

ە ومهمهین قلفین مرتین ہ

وبعده: ٥ جيتهمها بالنعت لا بالنعتن ...

يصف فلاتن لاتبت فيهما ولا شخص يستدل به شبههما بالترسن ، والمهمه : الففر ، والقدف : المبيد ، والمرت : التي لاتبت ، وقد خرقهما بالسبر واكتمني بأن نُدّنا له مرة واسدة . (٣) البيت الفرزدق من كلمة سجو فيها جريرا وهو من شواهد شرح المفصل ٤-١٥٧

كأنه وجه تركين قد غضبا . مستهدف لطعان غير فضيارهي ي. (1)

قوله تعالى : ﴿ وَالْمَلاثِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ (٤) .

إنما قال (غلمير ) بالإفراد ولم يقل : (غلبراء) بالجم، لأن (غلميراً ) على فعيل، وفعيل يكون الواحد والجمر،

كقوله تعالى : ( خلصوا نجيا ) (١)

وقد يستغنون بذكر الواحد عن الجمع .

قال الله تعالى : ( ثم يخرجكم طفلاً ) (٢)

أى : أطفالا .كقول الشاعر :

۱۷۰ -- كُلُوا فِى بَعْضِ بَطْنِكُمْ تَعِفَّـــوا فإنَّ زَمَانَكُمْ زَمَنُ خَمِيــــــــــُصُ <sup>(۲)</sup>

أى : في بعض بطونكم ، وكما قال الآخر :

۱۷۱ ـ فى حلقكم عظم وقد شجينسسا أى: فى حلوقكر. والثواهد على هذا النحوكثيرة جدا .

قوله تعالى : ﴿ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>۱) ۸۰ سورة يوسف .

<sup>(</sup>۲) ۹۷ سورة غافر .

<sup>(</sup>٣) البيت من شواهد سيويه ١-٨٠٨ ولم ينسبه لقائل ، والشاهد فيه وضع البطن موضع البطون ، يصف شدة الزمان فيقول : كلوا في بعض بطنكم ولا تملئوها ، وتعفوا من كثرة الأكرا ، فإن الزمان ذو محمصة وجدت .

<sup>(</sup>٤) من شواهد سيبويه ١-٧٠١ ، ولم ينسبه لقائل ونسبه الشنتمرى إلى المسيب بين مناة

الفنوى ، والبيت : لا تنكر القتل وقد سُبينـــا فى حلقكم عظم وقد شجينا

الشاهد فيه وضع الحلق موضع الحلوق يقول: لاتنكروا قتلنا لكم وقد سبيم منا ، في حلوقكم عظم بقتلنا لكم ، قد شعينا نحن أيضا أي غصصنا بسبيكم لن سبيم منا .

فُوا، أمرُ من (وقى بقى) ، وأصله (أوقيوا) على وزن أفعلوا ، فحذفت الواو كا حذفت من ( بق ) ، وحذفت من ( بق ) لوقوعها ببن ياء وكسرة ، وذهب الكوفيون إلى أنها حذفت من ( بق )، لتنرق ببن اللازم والمتعدى نحو : وعد يعد، ووجل يوبجل، وهذا غلمه لأنهم قد قلوا : ونم الذباب ينم ، ووكف البيت يمكف، [١/٢١٩] غَذَفُوا من اللازم كما حذفوا من المتعدى ، ولو كلن هذا النمليل صحيحاً لمكان ينبغى ألا يحذف ، لأنه لازم ، ولما حذفوا الواو من (أوقيوا)، استفنوا عن همزة الوصل لتحوك التاف، لأن الممرة إنما اجلبت لأجل الابتداء بالساكن ، وقد ذال الساكن فينبغى أن يزول لزوال العلة التي اجتلبت من أجلها ، فبق ( قيوا ) ، فاستثقلت الضمة على الباء نتفلت إلى التافى بعد إسكام، فبقيت الباء ساكنة وواو الجمع بعدها ساكنة فاجتمع ساكنان فحذوا الباء لاجناع الساكنين ، وكان حذفها أو ثلى ، لأتها لم تدخل لدى وواو الجمع حذفت لمنى ، فسكان تثبيتها أولى ، ووزن ( قوا ) ( عوا ) ، لذهاب الذاء واللام .

قوله تعالى : 1 تَوْبَةً نَّصُوحًا ، (٨) .

إنما قال: ( نصوحا) . ولم يقل: ( نصوحة ) على النسب . كا قالوا : امر أه صبور وشكور على النسب . وقد قرى " ( نُسُوحاً ) بشم النون وهو مصدر كالنهوب والجلوس والنسود فى فسد فساداً ونُسُودا . والصلوح فى صلح يصلح صلاحا . قال الشاعر :

۱۷۱ - فكيف بأطراق إذا مساشتمتني وما بعد شتم الوالدين صُلُسوحُ (۱) أي: صُلح.

قوله تعالى: ١ضرَبَ اللَّهُ مَثلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَة نُوحٍ ١٠)٠

 <sup>(</sup>١) اللسان مادة (صلح) ومادة (طرف) والبيت لعون بن عبد الله ين عنبة بن مسعود.
 وفلان كرم الطرفين إذا كان كرم الأبوين يراد به نسب أبيه ونسب أمه .

مثلا والمرأة نوح، منصوبان على أنهما مفعولا (ضرب)، وقيل: (امرأة نوح) نصب على البدل من (مثل) على تقدير حذف مضاف، وتقديره، مثل المرأة نوح.

ثم حذف ( مثلا ) النانى لدلالة الأول عليه .

وكذلك القول في قوله تعالى :

وضرَبَ اللهُ مَثلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْمَرْأَة فِرْعُونَ » (١١)
 وَمَرْيَمَ النَّةَ عِمْرَانَ » (١٢)

منصوب بالعطف على:

( امرأة فِرْعَوْنَ ) .

### ا غريب إعراب سورة الملك ،

قوله تعالى : « الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ طِبَاقًا ، (٣) .

طباقا، منصوب على الوصف لـ (سبع)، وطباقا، جمع، وفيه وجهان.

أحدهما: أن يكون جمع (طبق) كجمل وجال.

والثانى: أن يكون جم (طبقة )كرَّحبةً ورِحاًب.

قوله تعالى : 8 ثُمَّ ارْجِسَعِ الْبُصَرَ كَرَّتَيْنِ ، (؛) . منصوب فى موضع المصدر ، كأنه قال : فارجم البصر رجنين . والنانبة هينا يراد بها الكثرة ، لا حقيقة التثنية ، ألا ترى أنه قال :

ه يَنْقلِبْ إِلَيْكَ البَصَرُ خاسِئًا وَهُوَ حَسيرٌ ، (٤) .

والبصر لا ينقلب خاسئًا حسيرًا مرتين ، وإنما يسير كذلك بمراوجة ، وإنما هذه التثنية على حد التثنية في تولهم: لبيك وصديك ، أى ، إلبابًا بعد إلباب ، وإسمانًا [٢/٢١٩] بعد إسماد ، أى ، كلما دعو تني أجبتك إجابة بعد إجابة ، من تولهم : ألبَّ بالمكان ،

قوله تعالى : ﴿ فَاعْتَرَفُوا بِلَنَّبِهِمْ ﴾ (١١) .

أراد ( بِذَتُوبِهِم ) إلا أنه وحَّد لوجِين .

أحدهما: أنه إضافة إلى جماعة ، لأن الإضافة إلى الجميع ، تغنى عن جمع المضاف ، كما أن الإضافة إلى النثنية تغنى عن تثنية المضاف .

والثانى: أن ( ذنب ) مصدر ، والصدر يصلح الواحد والجم .

قوله تعالى : « فَسُحْقًا لأَصْحَابِ السَّعِيرِ » (١١) . فسخاً ، نصوب من وجهن .

أحدهما : أن يكون منصوباً على المصدر وجعل بدلا من الفنظ بالفعل . والنانى : أن يكون منصوباً بتقدير فعل ، وتقديره ، ألزمهم الله سعفا . قوله تحالى : « ألا يُعْلَمُ مَنْ خَلَقَ » (١٤) .

مَنْ ، في موضع رفع لأنه فاعل ( يعلم ) والمفعول محذوف، أى ألا يعلم الخالق خلقه.

قوله تعالى : ﴿ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ ﴾ (١٦).

أن، في موضع نصب على البدل من ( مَن )، وهو بدل الاشبال .

قوله تعالى : ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضُنَ ﴾ (14) .

صافّات ، منصوب على الحال لأن المراد بالرقية رؤية العين لا رؤية القلب . ويتبضن ، عطف على ( صافات ) ، والجلة فى موضع الحال ، وتقديره ، قايضات . وعطف همنا الفعل المضارع على اسم الفعل لما ينتهما من المشابة ، ولهذا عطف اسم الناعل ط, الفعل في تول الشاعر :

۱۷۲ ـ وبات يُعْشِيهِ الْمِينُونُ باتِسِ يقصد في أَسُوُمَها وَحَاثِسَسِ (١)

قوله تعالى : ﴿ أَمَّنُ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمُ ۚ يَنْصُرُكُم مِّنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ ، (٢٠) .

 <sup>(</sup>١) اللسان مادة (عشا) وجاء بكلمة (بعضب) بدل (بسيف) وللعنى أنه أقام لها.
 السيف مقام العشاء .

<sup>.</sup> والبيت منسوب إلى أبى ذؤيب .

أم ، حرف عطف . ومَنْ ، في موضع وفع بالابتداء . وهذا مبتدأ أنان . والذي ، خبره . وهو جند لكم، صلته . وينصركم، جلة فعلية في موضع رفع الأمها صفة لـ (جند) ، والجلة من المندأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول .

قوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ مَتِي هَذَا الْوَعْدُ ﴾ (٢٥) .

هذا ، فى موضع رفع بالابتداء . والوعد ، صفة له . ومتى ، خبره ، وفيه ضمير يسود على (الوعد ) .

قوله تعالى : ٥ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِى اللَّهُ وَمَن مَّعِى أَوْ رَحِمَنا فَمَنْ يُنجِيرُ الكافِرينَ ، (٢٨) .

إنما جادت الناه فى توله : ( فمن يجير ) جواباً للجملة ، لأن معنى ( أرأيتم ) انتبهوا ، وتقديره ، انتبهوا فمن يجير ، كما تقول : اجلس فزيد جالس ، وليست جواباً الشرط . وجواب الشرط مادل عليه ( أرأيتم ) ، ويجوز أن تكون الفاه زائدة ، ويكون الاستفهام غام علم مفعول ( أرأيتم ) كقوك : أرأيت زيدا ما صنع .

وهكذا الكلام على الفاء فى قوله تعالى : ٥ فَمَنْ يَـالْتِيكُمْ ، ٣٠. ٢١/٢٧٠ ومنه من قال : الفاه جواب الشرط.

قوله تعلل : وإِنْ أَصْبَحَ مَاوْ تُمْعَوراً فَمَنْ يَاتِيكُمْ بِمَاهِ مَّعِينِ ٢٠٥). عودا : أي غارا : وهو منصوب لأنه خبر (أصبح) . ومعين ، فيه وجهان .

أحدهما: أن يكون فعيلا من (معن ) الماء إذا كُثر ، فتكون الميم أصلية .

والتأتى: أن يكون مغمولاً من (الدين) وأصله (مسيون) ، فأستنقلت الضمة على الياء فحدفت فبقيت الياء ساكنة ، والواو ساكنة ، فحدفت الواو لسكونها وسكون الياء قبلها ، وكسر ما قبل الياء توطيداً لها ، لأنه ليس فى كلامهم يا. قبلها ضمة . وقبل : حذفت الياء لسكونها وسكون الواو بمدها ، وأبدلت من الضمة قبلها كسرة فانقلبت الواويا، لانكسار ما قبلها .

## ا غريب إعراب سورة ن ، (١)

قوله تعالى : ﴿نَ ﴾ (١) .

فى موضع نصب من وجهين .

أحدهما : أن يكون تقديره ، اقرأ نون .

والنانى: أن يكون تفديره، أقسم ينون . فحفف حرف النسم فاتصل الفعل به فنصبه وعلى هذا يكون:

و مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكِ بِمَجْنُونِ ، (٢)

جواب القسم .

قوله تعالى : ﴿ فَسَتُبْعِيرُ وَيُبْصِرُونَ (ه ) بِأَيُّكُمُ الْمُفَتُونُ ﴿ (٦) . أى ، بأيكر الفنة ، كما يقال : ماله مقول . أى ، عقل . وقيل : الباد فى ( بأيكم ) زائدة ، وتفديره ، أينكم المفتون . أى ، المجنون .

قوله تعالى : ﴿ أَنْ كَانَ ذَا مَالَ وَبَنِينَ ، (١٤) .

أن كان ، مضول له ، تدبيره ، لأن كان ذا مال وبنين . واللام تتملق بضل محفوف وتقديره ، أيكفر أن كان ذا مال . ولا يجوز أن تتملق بـ (تنلي) ، لأن إذا مضافة إليه ، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف ولا فيا قبل المضاف، والثلث لا يجوز أن تتملق بـ ( قال ) ، لأنه نجواب الشرط ، وجواب الشرط لا يسل فيا قبل لفظ الشرط لأن وتبته بعده فلا يصل فيا قبله ، فوجب أن يقدر ما يتملق به .

<sup>(</sup>١) سورة القلم .

قوله تعالى : وقالَ أَسَاطِيرُ الأُولِينَ ، (١٥) .

أساطير ، مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره ، هذه أساطير الأولين .

قوله تعالى : ﴿ فَأَصْبَحَتُ كَالصَّرِيمِ ، (٢٠) .

أى ، كالشيء المصروم ، وهو فعيل بمعنى مفتول ، وفحذا لم يقل كالصربة ، كقولهم : عين كعيل ، وكمف خضيب ، ولحية دهين ، أى ، عين مكحولة ، وكمف غضوية ، ولحمة مدهونة .

قوله تعالى : ﴿ وَغُدُواْ عَلَى حَرْدِ قادِرِينَ ﴾ (٢٥) .

على حرد، جار ومجرور في موضع نصب على الحال، وتقديره وغدوا حاردين قادرين. قوله تعالى : 1 مَالكُمُّ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٢ (٣٩) .

ما، في موضع رفع لأنه مبندأ . ولسكم ، خبره . وكيف ، في موضع نصب هلي الحال بـ (تحكون).

قوله تعالى : « أَمْ لكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَلْرُسُونَ » (٣٧). إِنَّ لكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيِّرُونَ » (٣٨) .

[۲/۲۲۰] إنما كسرت ( إنّ ) لمكان اللام فى ( كما ) ، ولولا مخول اللام فى ( كما ) لكانت مفتوحة لأنها مفول ( ندرسون ) ، وهو كقولهم : غلت أن فى الدار لزيدا .

قوله تعالى : ﴿ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ لِلَى يُوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ ( ٣٩) . لكم أيمان ، مبتدأ وخبر . وبالنة ، صفة لـ ( أيمان ) ، وقرى : بالغة بالنصب على الحال من الضمير الذى في ( لكم ) .

> قوله تعالى : و إِنَّ لكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ، (٣٩) . كىرت(إن) لوجين .

أحدها: أن تكون كسرت لمكان اللام كاكسرت فها قيله.

والنانى: أن تكون كسرت لأن ما قبله قسم ، وهى تكسر فى جواب النسم . قوله تعالى : « يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّبَجُودِ فلا يَسْتَطِيعُونَ ، (٤٢) خاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَّعَقُهُمْ ذِلَّةً ، (٤٣) .

يوم ، منصوب ، وفى العامل فيه وجهان .

أحدهما : أن يكون العامل فيه ( فليأتوا بشركائهم )<sup>(١)</sup> .

والنانى: أن يكون العامل فيه فعلا مقدرا ، وتقديره ، واذكر يوم. وخاشمة ، منصوب على الحال من المضمر فى ( يدعون ) ، أو من المضمر فى ( يستطيعون ) . وأ بصارهم ، مرفوع يفعلد . وترهقهم ذلة ، جلة فعلية تحتمل وجين .

بسرم ، مروع بعد ، ورحمهم ده ، بده صفيه عنمان وجو أحدهما : أن تسكون منصوبة في موضم نصب على الحال .

والثاني . أن تكون مستأنفة لا موضع لها من الإعراب .

قوله تعالى : « فِنَرْنِي وَمَنْ يُكذِّبُ بِهذا الحَدِيثِ ، (٤٤) .

مَن ، في موضع نصب لأنه معلوف على ياه المسكلم في ( دريي ) .

قوله تعالى : « لولا أَنْ تَدَارَكُهُ نِعْمَةٌ ، (٤٩) . إنا قال: ( تداركه ) بالنذكير لوجين .

أحدهما: لأن تأنيث النعمة غير حقيق.

والثانى: أنه حل على المفى ، لأن النعمة بمنى النعيم وقد قرئ ( تداركته نسة ) بالتأنيث حملا على الفظ .

> قوله تعالى : 3 لَيُزْلِقُونكَ بِأَبْصَارِهِمْ ، (٥١) . قرىُّ بَضِ الياه وفتحا ، وهما لغتان والضم أفسح .

<sup>(</sup>١) (فأتوا بشركائكم) هكذا في أ ، ب وصحة الآية كما أثبت .

## 1 غريب إعراب سورة الحاقة »

قوله تعالى : ﴿ الْحَاقَةُ مَا الْحَاقَةُ وَمَا أَدْرَاكُ مَا الْحَاقَةُ ۗ و(١٠) ٣ : ٣ ) .

الحاقة الأولى ، مبتدأ . وما ، استفهامية ، وهى مبتدأ ثان . والحاقة التانية . خبر المبتدأ الذي والمبتدأ الذي وخبره خبر عن المبتدأ الأول ، والمنظير ههنا أقيم متام المصدر التنفيم والنمظيم ، وتقديره ، الحاقة ما هى . ولهذا جاز أن يتم المبتدأ التانى وخبره ، خبرا عن الأولى . وما أدرك ، (ما ) استفهامية وهى مبتدأ . و (ما ) النانية مبتدأ كان . والحاقة ، خبره . والمبتدأ الثاني وخبره في موضع نصب بدر أدراك ) .

وأدراك والجلة المتصلة به ، في موضع رفع على أنه خبر المبندأ الأولى . وفي (أدراك) ضمير يمود على المبتدأ الأولى . و (أدراك) يتمدى إلى مضولين ، والمفول الأول . و (أدراك) يتمدى إلى مضولين ، والجلة في موضع المفول الثانى، ولم يصل (أدراك) في (ما) لأن ممتاها الاستفهام ، والاستفهام لا يمعل فيه ما قبله .

قوله تعالى : ٥ فَأَمَّا تُمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ، (٥) . العائفة، فه وجهان .

أحدها: أن يكون مصدراً كالماقية والمافية .

والثانى : أن يكون صنة لمرصوف محذوف وتقديره بالصيحة الطاغية . فحذف الموصوف وأثيم الصنة مقامه .

قوله تعالى : ﴿ سَبْعَ لَيَالَ وَثُمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْل خاوية ، (٧) .

إنما حذف تاء التأنيث من (سبم) وأثبتها في (تمانية)، لأن الليالي جم مؤنث والأيام جمر مذكر . وحسوما ، منصوب لوجهين .

أحدها: أن حكون منصوباً على الوصف لقوله: ( أياما ) .

والناني : أن حكون منصوباً على المصدر ، أي ، تباعا(١) . وصرعي منصوب على الحال من (القوم)، لأن (ثرى) من رؤية البصر . وكأنهم أعجاز نخل، في موضع نصب على الحال من المضمر في ( صرعي ) ، وتقديره ، مشمين أعجاز نحل . وخاوية ، صنة لنخل ، وقال (خاوية ) بالتأنيث ، لأن النخل يجوز فيه التأنيث ، كما يجوز فيه التذكير في أيحم قوله تمالى:

( أَعْجَازُ نَخْلِ مُنْقَعِرِ ) (٢) .

قوله تعالى : ﴿ فَهَلْ تُرَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ﴾ (٨) .

يقرأ (هل ترى) بالإدغام، لقرب الناء من مخرج اللام.

قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا نُفِيخِ فِي الصُّورِ نَفْخةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ (١٣) .

نفخة واحدة ، رفع لأنه مفعول مالم يسم فاعله ، ووصفت ( نفخه ) بـ ( واحدة ) ، وإن كانت النفخة لا تـكون إلا واحدة ، على سبيل التأكيد ، كقوله تعالى :

( وقالَ اللهُ لا تتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثنَيْنِ ) (٣)

وإن كان الإلمان لا يكونان إلا اثنين التأكيد.

قوله تعالى : ﴿ فَيَوْمَتِذِ وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ ﴿١٥) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فهي يَوْمَئِذ وَاهِيَةً ، (١٦) .

<sup>(</sup>١) (أي متنابعة لاتنقطم) النسني . (٢) ٢٠ سورة القمر .

<sup>(</sup>٣) ٥١ سورة النحل.

بومثذ ، ظرف منصوب وهو يتعلق بـ (وقعت ) ، وكذلك ( بومثذ ) فى قوله تمالى : ( فهى يومئذ ) يتعلق بـ ( واهية ) ، وكذلك ( بومئذ ) فى قوله تعالى :

، يَوْمَثِذِ تُعْرَضُونَ ، (١٨)

يتملق بـ ( تمرضون ) .

قوله تعالى : « هاوُّمُ اقْرَءُوا كِتابيَهُ ، (١٩) .

كنابيه ، منصوب لأنه مفعول ( اقرءوا ) ، وفيه دليل على إصمال الثانى، ولو أعمل الأول لقال : ( اقرءوه ) .

> قوله تعالى : « مَا أَغْنَى عَنِّى مَالِيَهُ ، (٢٨) . ما، فيها وجهان .

أحدهما : أن تبكون استفهامية أنى موضع لصب لأنها مفعول ( أغنى ) ، و ( ماليه ) فاعله ، وتقديره ، أى شيء ألهني غبى ماليه .

والثانى : أن تـكون (ما ) نافية ويكون مفعول أغنى محذوقًا ، وتقديره ، ما أغنى ماليه شبثًا . فحذفه . والها. في (ماليه) للسكت ، وإنما دخلت صيانة للحركة عن الحذف .

[۲/۲۲۱] قوله تعالى : و فليْسَ لهُ الْيَوْمَ هاهُنا حَمِيمٌ » (٣٥) . حميم ، اسم لبس ، وخبرها الجار والمجرور وهو (له)، ولا يجوز أن يكون (اليوم) هو الخبر، لأن (حميم) جثة واليوم ظرف زمان، وظروف الزمان لا تكون أضارا عن الجنث .

> قوله تعالى : « تَنْزِيلٌ مِّن رَّبٌ العَالَمِينَ » (٤٣) . مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره ، هو تنزيل .

قوله تعالى : ( فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ ( ٤٧) . من أحده في موضع رضع أنه اسم (ما)؛ لأن (من) زائدة . وحاجزين، خبر (ما) وعنه . فى موضع نصب لأنه(١٠) يتملق بـ (حلجزين ) ، والتقدير ، فما منكم أحد حلجزين عنه . وجمع (حلجزين) وإن كان وصفاً لـ (أحد)، لأنه فى مشى الجم، فجمع حملا على المشق، ولم يبطل (منكم) عمل (ما) لأن الفصل بالجار والمجرور والظرف فى هذا النحوكلاً فصل .

<sup>(</sup>١) (لا) ق أبدل (لأنه) أن ب.

# 1 غريب إعراب سورة سأل سائل(١)

قوله تعالى : ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ ﴾ (١) .

قرئ" بالهمز وترك الهمز ، فمن قرأ بالممز آنى يه على الأصل، ومن قرأ بترك الهمز أبدل من الهمزة ألفاً على غير قياس . وقد حكاه سيبويه وغيره .

قوله تعالى: ﴿ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة ﴾ ﴿ ﴾ ). منصرب على أنه خبر (كان ) . وألف: منصرب على النمييز . وكان واسحمها وخيرها، في موضم جر لأتها صفة ( يوم ) .

قوله تعالى : « وَلا يَسْأَلُ حَبِيمٌ حَبِيمًا » (١٠) يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ المُجْرِمُ » (١١) .

يسأل، يقرأ بشم الياه و فحجا ، فن قرأ بالضم بنى الفدل لما لم يسم ظاعله ، و تنديره ولا يُسألُ حميم عن حيمه . ومن قرأ بالفنح بنى الفدل الفناعل . وحميم ، مرفوع لأنه فاعل (يسأل) ، و (حميا ) منصوب لأنهمندوله ، ووجه حده القراءة ظاهر . ويمصرونهمة أى يبصر الخيم حميمه ، وأراد ( يالحميم ) الجمع ، فالضيد للرفوع يعود على ( المؤونين ) ، والمفى ، يبصر ألمؤوسون الكافرين يوم القيامة أى ، ينظون إليهم في النار ، وقبل : الضعير أن يرجمان إلى الكفار ، أى يبصر التابعون في النار .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّهَا لَظَى (١٥) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (١٦) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ﴾ (١٧) .

<sup>(</sup>١) سورة المارج .

لظى، يجوز فيها الرفع والنصب ، وكذلك ( نزاعة ) ، يجوز فيها الرفع والنصب. فأما رفع ( لظى) فن ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون (لظي)، خبر (إن). ونزاعة، خبر أن.

والثانى : أن يكون (لظلى ) خبر ( إن ) . ونزاعة ، بدل من (لظلى ) ، أو خير سندأ محذوف .

والناك : أن تكون الهاه فى ( إنها ) ضمير القصة . و ( لظى ) ، مبتدأ . ونزاهة ، خبره . والجلة من المبندأ والخبر فى موضع رضم لأنها خبر ( إن ) .

وأما النصب في ( لفلي ) فعلى البدل من ها، ( إنها ) ونزاعة بالرف خير ( إن ) .
وأما النصب في ( نزاعة ) فعل الحسال ، والعامل فيها معنى الجلة ، وزعم أبوالعباس
المبرد أنه لا يجوز أن يكون منصوباً على الحسال لأن ( لفلى ) لا تسكون إلا ( نزاعة )
لأن الحسال تسكون فيا يجوز أن يكون ويجوز ألا يكون، وليس كما زم، فإن هذه
الحال مؤكمة ، والحال المؤكمة لا يشترط فيها ما ذكر ، ألا ترى إلى قوله تعالى :

( وهو الحق مصدقا ) <sup>(۱)</sup>

فإن (مصدئاً) منصوب على الحال ، وإن كان الحق لا يكون إلا مصدئاً ، فعل على جوازه . وندعو من أذبر ، خبر الث، ويجوز أن يكون مستأنّاً منتطباً بما قبله .

قوله تعالى : « إِنَّ الإنْسَانَ تُخلِق هَلُوعاً (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (٢٠) وَإِذَا مَسُّهُ الخَيْرُ مَنُوعاً ، (٢١) .

المامل في (إذا ) الأولى (هلوع) ، وفي (إذا ) الثانية : (منوع) . وهلوعا ، منصوب على الحال من المضمر في (خلق) ، وهذه الحمال تسمى الحمال المقدَّرة ، لأن الهلم إنما يحدث بمدخلقه لافي حال خلقه ، وجزوعا ومنوعا ، خبركان مقدرة ، وتقديره ، كم ن جزوعا ويكون منوعاً .

<sup>(</sup>١) ٩١ سورة البقرة .

قوله تعالى : ﴿ فَمَالِ النَّذِينَ ( ْ ) كَفَرُوا قَبْلَكَ مُهْطِينَ (٣٦) عَنِ النِّمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ عِزِينَ ، (٣٧) .

ما ، في موضع رفع لآنها مبتدأ ، وخبره ( للذين ) . وكغروا ؛ صلة الذين . وقبك ، ظرف مكان في موضع الحسال من الضمير المرفوع في (كغروا ) ، أومن المجرور على تقدير ، فما قامين كفروا كالتنين قبلك . ومهطين ، منصوب على الحسال بعد حال . وعزين ، منصوب على الحال من الضمير في ( مطمين ) أو ( الذين ) . وعن الجمين وعن الشال ، من صلة ( عزين ) .

وعزين . جمعزة وأصلها عزوة . وقبل عزهة مثل سنة ، ثم حذفت اللام ، وجمعت للو او والنون عوضاً عن المحذ. ف ، كما قالوا : ستون وقلون وثبون .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا لَقَادِرُونَ (٤٠) عَلَى أَن نُبَدُّلُ خَيْرًا مِّنْهُمْ ، (٤١) .

على ، فى موضع نصب لأنه يتعلق بـ (قادرون) . وتبدل خيراً منهم ، تقديره ، نبدله بخير منهم ، نحذف المنسول الأول ، وحرف الجر من الشانى .

قوله تعالى : « يَوْمَ يَخْرُجُون مِن الأَجْدَاثِ مِسرَاعاً (٤٣) . بوم، يدل من توله : ( يوميم ) في قوله تعالى :

( حتى يُلاقوا يَوْمَهم)

وتقديره، حتى يلاقوا يوم يخرجون . وسراعاً ، منصوب على الحـــال من الواو فى ( مخرجون ) ، وكــفلك قوله تعالى :

" كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ 1 (٤٣)

ف موضع نصب على الحال في الضَّمر في ( يخرجون ) . \*

<sup>(</sup>١) (فعا للذين) هكذا في أ ، ب ـ وقد أثبتناها حفاظا على إملاء المصحف.

قوله تعالى : ﴿ خَاشِعَةٌ أَبْصَارُهُم ﴾ (٤٤) .

منصوب على الحال من الواو في ( يوقضون ) ، وكفاك:

( تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ) .

قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ الْبَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ (٤٤) .

تقديره ، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدونه ، فحذف المنعول العائد إلى الاسم الموصوف الذي هو ( الذي ) تخفيناً ، كتوله تعالى :

( أَهذاالذي بعث الله رسولا ) (١)

أى، بىئە.

[Y/YYY]

<sup>. (</sup>١) ١٤ سورة الفرقان .

## اغريب إعراب سورة نوح ١

قوله تعالى : ﴿ أَنْ أَنْلِوْ قَوْمُكَ ﴾ (١) . ف(أن)ونجان.

أحدهما : أن تكون ( أن ) مفسرة بمثى ( أى ) فلا يكون لها موضع من الإعراب .

والثانى : أن تكون فى موضع نصب بنقدير حذف حرف الجر . وتقديره بأن أنشر . وشلها فى الوجهين قوله تعالى :

ا يُرْسِل ِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْوارًا ، (١١) .

يرسل السباه ، مجزوم على جواب الأمر بنقد بر ( إن ) الشرطيسة ، وتقديره ، إن تستغيروا برسسل السباء عليكم مدراواً . ومدراواً ، منصوب على الحال من ( السباه ) ، ولم تنبت الهاء فى (مدراراً ) لأن ( منسالا ) يكون فى المؤنث بغير ناء ، كقولم : امرأة . معطار ومذكار ومثناث ، لأنهما فى معنى النسب ، كقولم : امرأة طالق وظامت وحائض أى ، ذات طلاق وطعث وحيض .

قوله تعالى : ﴿ خَطَقَ اللَّهُ مَسْعَ مَسْمُواتٌ طِبَاقًا (١٥) وَجَعَلِ الْقَمَرُ فِيهِنَّ نُورًا » (١٦) .

طبائا ، منصوب لوجهان .

أحدهما: أن يكون منصوباً لأنه وصف له (سبم).

والثاني : أن يكون منصوباً على المصدر . وجعل فيهن ، أي في إحداهن .

قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ الأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ (١٧) .

منصوب على المصدر، والمامل فيه وجهان .

أحدهما : أن يكون العامل فيه فعلا مقدراً وتقديره ، والله أنبتكم من الأرض فنهم نباتاً . فقدر له فعل كالتي يكون جارياً عليه .

والثاني: أن يكون مصدر (أنبتكم) على حذف الزائد .

قوله تعالى : 1 واتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَلْهُ إِلَّا خَسَارًا ، (۲) .

قرى ُ ( وُلْدُهُ ) بضم الواو وسكون اللام . و ( وَكَده ) بنتح الواو واللام .

فمن قرأ بضم الواو وسكون اللام فغيه وجهان .

أحدهما : أن يكون جم ( ولد ) : والنانى : أن يكون لغة فى (ولد ) كشل ونَسل ، وحُزِن وحزَن ، وسَعُم وسَعُم .

قوله تعالى<sup>(١)</sup> : ﴿ ﴿ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ ﴾ (٢٣) .

غير منصرفين التعريف ووزن الفعل .

قوله تعالى : « لاتدَنرْ عَلَى الأَرْضِ من الكافرِينَ دَيَّارًا (٢٧) . فَيْمَالُ من ( دار يدور ) وأصله : ( دَيْوُ ار ) فَاجتمت الباه والواو والسابق منهما ساكن فقلبت الواو ياه ، وجملنا ياه مشددة ، ولا يجوز أن يكون( فقلا ) ، لأنه لو كان ( فقلا ) ، لوجب أن يقال : ( دوًار . فلما قبل ديّار ، ول على أنه ( فيْمَال ) ، [٢٧٢٣] لا (فقال ) .

 <sup>(</sup>١) عند هذه العلامة سقطت ورقات من ب، وفيها جزء من سورة نوح ، وجزء من سورة الجن .

#### ا غريب إعراب سورة الجن ا

قوله تعالى : « قُلْ أُوحِيَ إِلَى اللهُ استمع نَفَرٌ من الجنِّ » (١) .

أنه استم : فى موضع وفع لأنه مفعول مالم يسم فاعله ، لـ ( أوحى ) ، وعطف هلمِها مابسدها من لفظ( أنتًّ ) . وذهب بعض النحويين من الكوفيين إلى أنه إنما فنعت ( أن ) فى سائر المراضع .

إلى قوله تعالى ﴿ وَأَنَّا مَنَّا الْمُسْلِمُونَ ﴾ (١٤).

بالعطف على الهساء فى ( آمنا به ) ، على تقدير حذف حرف الخفض ، لكثرة حذفه مع ( أنَّ ) ، وقد قدنسا أن العطف على الضمير المجرور لايجوز . والكسر فى العطف على قوله : ( قالوا ) وما بعده . : فى تقدير الابتداء بالاستثناف .

قوله تعالى : « فَوَجَدْناها مُلِيَّتْ حَرَّسًا شَدِيدًا ۽ (٨) . وجد اها مضل وفاعله ومنسول ، وفي (وجد ) وجهان .

أحدهما : أن تجمل متمدة إلى مفعولين ، يمنى ( علمناها )ها ، المفعول الأول . والوجه النانى : أن تجمل (وجدناها ) متمدة إلى مفعول واحد، يمنى ( أصيناها ) ، وتجمل ( ملئت ) فى موضم الحال، يتقدير (قد ) . وحرسا ، منصوب على الخبيز .

قوله تعالى : ١ وَكُن نُعْجِزُهُ هَرَبًا ، (١٧) .

هرباً ، منصوب على المصدر في موضع الحال ، وتقديره ، ولن تعجزه هاربين .

قوله تعالى : ﴿ يُسْلُكُهُ عَدَابًا صَعَدًا ، (١٧) .

عذاباً، منصوب، بتقدير، حذف حرف الجر، وتقديره، يسلكه في عذاب، فحذف حرف الجر فاتصل الفعل به فنصبه .

قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ الْمُسَاجِدَ لللهِ ﴾ (١٨) .

فى موضع (أنّ ) ثلاثة أوجه .

الأول: أن يكون في موضيع رض، لأنه معطوف على قوله تصالى: (أنه استمع نفر).

والثانى : أن يكون فى موضع جر ، بتقدير حنف حرف الجر ، وإصاله بعد الحذف، وتقديره : فلا تدعوا مع الله أحداً ، لأن المساجد لله .

والثاك : أن يكون في موضع نصب، بتقدير حلف حرف الجو ، فلما حلق اتصل الفعل به فنصبه .

قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَّعُوهُ ﴾ (١٩) .

أن بجوز فيه النتح والكسر ، فالنتح بالمطف على (أن )المنتوحة بـ ( أوحى ) ، والكسر بالمطف على (إن) المكسورة بعد (قالوا ) ، على مايينا .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنِّى لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (٢٧) إِلّا بَلاغًا ، (٣٣) .

بلاغاً ، في نصبه وجهان .

أحدهما : أن يكون منصوباً على المصدر ، ويكون الاستناه منصلا ، وتقديره ، إنى لن يجير نى مزالله أحد ، ولن أجد من دونه ملتحدا ، إن لم أبلغ رسالات ربس بلاغا . والثانى : ان يكون منصوباً ، لأنه استثناء منقطم .

قوله تعالى : « فَسَيَعْلَمُون مَنْ أَضْعَفُ ناصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ، (٢٤) ·

مَن ، فيها وجهان .

أحدهما : أن تكون استفهامية فى موضع رفع لأنها ميتدأ . وأضف ، خيزه . ناصرًا ، منصوب على النمييز .

[ ۲/۲۲۳ ] والثانى : " أن تكون ( مَن ) بمنى الذى، فتكون فى موضع نصب لأنه منمول ( فسيعلمون ) . وأضف ، خبر مبتدأ محذونى ، تقديره ، من هوه(١) أضمن .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ أَدْرِى أَقْرِيبٌ مَّاتُوعَدُون ﴾ (٢٥) .

قريب ، مرفوع على الابتداء . و ( ما ) فاعله وهمي يمشى الذى ، وقد سدت مسد خبر المبتدأ ، كقولم أقائم أخوك ، وأذاهب الزبدان . فقائم وذاهب مرفوعان بالابتداء ، وأخوك والزبدان مرفوعان بأنهما فاعلان ، وقد سدًا مسدّ خبر المبتدأ فكذلك ههنا ، والعالم على ( ما ) محذوف ، وتقديره ، أقريب ماتوعدون ، فحذف الحساء ، ويجوز أن تكون ( ما ) مصدوية فلا تفتقرا إلى عائد .

قوله تعالى : د إِلَّا مَن ِ ارْتَضَى مِن رَّسُول ، (٢٧) . مَن، فيا وحان .

أحدهما : أن تكون فى موضع رفع بالابتداء ، وخبره ( فإنه يسلك<sup>(٢)</sup>). والثانى : أن يكون فى موضع نصب على الاستثناء المنقطم .

قوله تعالى ؛ و وَأَحْصَى كُلَّ شَيءِ عَلَدًا ٢ (٢٨) . عدداً ، منصوب على النميذ وليس بمصد ، لأنه لوكان مصداً ، لكان مدفعاً .

من قوله تعالى (وأنه لما قام عبد الله يدعوه) إلى ، هذه العلامة تكور ق ٢٧٣ . ١ - ٢٧٣ . ٢.

<sup>(</sup>١) - من هذه العلامة بدأت الكتابة بعد ما سقط من ورقات النسخة ب .

<sup>(</sup>٢) (فإنه ته ملك) هكذا في أ ، ب .

#### 1 غريب إعراب سورة المزمل ،

قوله تعالى: ﴿ يَالُّهُما الْمُزَّمِّلُ (١) قُم ِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا (٢) .

المزمل ، مسمة (أى) وأصله (المنزمل) ، إلا أنه أبدلت الناه زايا ، وأدخت الزاى فى الزاى ، وكان إبدال الناه زايا أولى من إبدال الزاى تاه ، لأن الزاى فهما زيادة صوت . وهى من حروف الصغير ، وهم أبدا يدغمون الأنقص فى الأزيد ، وقد بينا. ذلك فى غير موضم .

أ تُم اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ، (٢).

قوله تعالى : ﴿ أَشَدُّ وَطَّا ۗ ﴿ (٣) .

منصوب على التمين .

وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ، (A).

تبنيلا ، منصوب على المصدر، وهذا المصدر غير جار على ضد، لأن (تبنيلا) تغميل، وتغميل إنما تجمى، في مصدر ضل كتولم، ورتل ترتيلا

( ورتل القرآن تَرتيلا )<sup>(۱)</sup> ،

وقتلٌ تقنيلا كقوله تمالى :

<sup>(</sup>١) ٤ سورة المزمل.

( وقتلوا تقتبلا )<sup>(۱)</sup>

وهمنا جاء لـ (تَعَمَّلُ) ، وقياسه أن يجيء على النفعل بحو ، النبتل ، إلا أنهم قد بجرون المصدر على غير فعله ، لناسبة بينهيا . قال الشاعر :

١٧٣ - وخيرا الأمر ما استقبلت منه

وليس بأن تَنبَّعه اتَّباعاً الله النّباء ) والنياس أن تقول في مصدره ( تنباً ) والنياس أن تقول في مصدره ( تنباً ) وقال الآخر :

١٧٤ - وإن شئم تعاودنا عوادًا(٢)

فأجرى (عوادا ) مصدراً على ( تعاودنا ) ، وقياسه (تعاودا) ، والشواهد على هذا النحو كثير جداً .

قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَالجِبَالُ ﴾ (١٤) .

يرم ، منصوب على النظرف ، والعامل فيه مانى ( الدنيا ) من معنى الاستقرار ، كما تقول : إن خلفك زيدا غدا . والعامل فى ( غد ) الاستقرار ، الذى دل على (خلفك ) ، وهو العامل فى ( خلفك ) ، وجاز أن يعمل فيهما لاختلافهما ، لأن أحدهما ظرف زمان والآخر ظرف مكان .

<sup>(</sup>١) ١١ سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٢) استشهد ابن جي بالشطر الثاني في كتابه الحصائص ٢-٩٠٩ ، والبيت لقطامي .

<sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت ، وصدره مع بيت قبله :

سرحت على بلادكم جيادى فأدّت منكم كوما جيلادا بما مُ تشكروا المعروف حنسلتى وإن شتّم تعاودنا عسوادا وقد نسبه المحقق الى شقيق بن جزء – الحصائص ۲-۹ ۳ ۳ ۳ ۲ ۲

قوله تعالى : ﴿ كَثِيبًا مُّهيلًا ﴾ (١٤) .

مهيلا ، أسله ( مهيولا ) على وزن مفعول ، من ( هلت )، فاستقلت الضمة على [ ٢/ ٢٢ ] الباء ، فنقلت إلى الهماء قبلها ، فبقيت الباء ساكنة والواو ساكنة ، فحذفت الواو لالنقاء الساكنين ، وكسرت الهماء النصحيح الياء . وذهب الأخفش والكوفيون إلى أن الباء هي المحذوفة ، إلا أنهم كسروا الهاء قبل حذف الباء لجساورتها الباء . فلما حذف الباء الحباب الباء . فلما محيولا . كان من مهيولا . كما يقال في ( كيل مكيول ) ، وكذاك ما أشبهه من بنات الباء . فإن كان من بنات الباء . فون كان من فلا يقول ، هو ( أنه يجود أن يوقى به على أصله عند البصريين ، فلا يقال ، مقول ، وأنه لا يجوز أن يوقى به على أصله عند البصريين ، فلا يقال ، مقول ، وأنه لا يحوز ، ومدوور ، وأجازه الكوفيون .

قوله تعالى : ﴿ رَبُّ الْمَشْرِق والْمُغْرِبِ ، (٩) .

قوله تعالى : ﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يُومًا يَجْعَلُ الولْدَانَ شيبًا ، (١٧) .

يوماً ، منصوب لأنه مفمول ( تنقون )، وليس منصوباً على الفارف . ويجمل ، جملة فسلية فى موضع قصب ، لأنه صفة ( يهرم ) .

قوله تعالى : ﴿ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ﴾ (١٨) .

وإنما قال : منفطر . من غير تاء لئلانة أوجه .

الأول : أن يكون جملة على معنى النسب ، أي، ذات انتظار .

 ( وجعلنا السماء سقفا محفوظا )<sup>(۱)</sup> .

والناك : أن (السله ) يجوز فيها الته كير والتأنيث . فيقال ( منفطر ) أتى به على النه كير ، وهذا قول الفراء .

قوله تعالى : ٥ إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَى اللَّهِي وَ اللَّهِي اللَّهِي وَ اللَّهِينِ مَعْكَ ، (٢٠) . طائمة ، مرفوع الأنه (٢٠) معلوف على (طائعة )(٢) . وإنما جاز العلف على

الصّعبير المرفوع السّتكن في ( تقوم )، لوجود النصل، والنصــل يقوم مثام [ ١/٢٧٥] التوكيد في تجويز العطف. ونصفه وثالثه، وبجوز جرهما ونصبهما. فالجر بالعطف على ( ثالق، الليل). والنصب بالعطف على قرله تعالى:

ا عَلِمَ أَنْ سَيكُونُ مِنْكُم مَّرْضَى ، (٢٠) .

أن . مخففة من النقيلة . والسين ، عوض عن النشديد، وقد يقع التعويض بسوف وقد وحرف النفي ، كما يعوض بالسين جبراً كمما دخل الحرف من النقص .

قوله تعالى : ٥ وَمَا تُقَلِّمُوا لِأَنْفُسِكُم مَّنْ خَيْرٍ تَجلُوه عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا ٨ (٢٠) .

خيراً ، منصوب لأنه منمول ثان له ( تجبوه ) ، والهاء هي المنمول الأول ، وهو ، فصل على قول البصريين ، ولا موضع له من الإغراب ، ويسميه الكوفيون عاداً ، ويمكون له يموضع من الإعراب . فنهم من يمكم عليه بإعراب ما قبله ، ومنهم من يمكم عليه بإعراب ما بعده ، وقد بينا فساده في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف()

<sup>(</sup>١) ٣٢ سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>١) (١) أن أبدل (الأنه) في ب.

<sup>(</sup>٣) (طَائِفَةً ) فَى الْأَصَلُ والصَّحِيحِ (لأَنَّهُ مَعْطُوفَ عَلِي الضَّمَّىرِ المَرْفُوعِ فَى تَقْوِمٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) المسألة ١٠٠ الإنصاف ٢\_ه١١.

### عريب إعراب سورة المنشر ،

\_ قوله تعالى : ﴿ يَأْيُهَا الْمُلْثُرُ ﴾ (١) .

صفة (أى) وأصله (المندش) . إلا أنه أيدلت الناه وإلا لقرب غرجهها . وأدغت الدال فى الدال، وأدغمت الناه فى الدال، ولم تدغم الدال فى الناه، لأن الناه مهموسة والدال مجمورة، والحجمور أقوى من المهموس والمهموس أضف، فكان إدغام الأضف فى الأقوى، أولى من إدغام الأقوى فى الأضف .

قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُمْنُنُ تَسْتَكُثِرُ ﴾ (٦) .

تسنكاتر ، جملة فعلية في موضع نصب على الحال وتقديره ، ولا يمان مستكاترا .

قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ، (٨) .

فى الناقور ، فى موضه وجهان : الرفع والنصب . فالرفع لأنه كلم ممام مالم يسم فاعله ، والنصب لأر المصدر كلم مقام الفاعل ، فاتصل الفعل به يعد عام الحلة ، فوقع فضله ، فنكان فى موضم نصب .

قوله تعالى : ﴿ فَلَلِكَ يَوْمُكِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴾ (٩) .

فقك ، مبتدأ . ويومئذ ، بدل منه . ويرم صيو. نحمر المبتدأ . ويجوز أن يكون (يومئذ) خير المبتدأ ، إلا أنه بنى على الفتح ، لأنه أضف إلى فير متمكن ، وهو (إذا ) ولا يجوز أن يصلق قوله :. ( يومئذ ) بقوله : عمير ، لأن ما تسل [ ٧/٢٧]

فيه الصنة، لايجوز أن يتقدم على الموصوف.

قوله تعالى : ﴿ ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا ؛ (١١) .

وحيداً ، منصوب على الحال من الهاء المحـــنوفة فى ( خلقت )، وتقديره ، فلتنه وحــداً .

قوله تعالى : « اوَّاحَةٌ الْبَشَر » (٢٩) .

لواحة ، مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف، وتقديره، هي لواحة.

قوله تعالَى : ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ ﴾ (٣٠) .

فى موضع رفع لأنها مبتدأ ، وهو سبى على الفتح ، وعلمها خبره . وأيمسا بنى ( تسمعة عشبر )

لأنه تضين معنى الحرف . وهو واو العطف ، لأن الأصل فيه ، تسعة عشر . إلا أنه لما حذفت الواو : تضمنا سنى الحرف، فوجب أن يبنيا ، وبنيا على حركة تمييزاً لها مما بنى وليس له حالة إعراب ، وبنيا على الفتح لأنه أخف الحركات .

قوله تعالى : ١ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ، (٣٦) .

منصوب من څسة أوجه .

الأول : أن يكون منصــوباً على المصدر ، أى ، إنذاراً البشر ، فيكون نذير يمنى إنذار ، كنكير يمنى إنكار .

( فکیف کان نکیر )<sup>(۱)</sup>

أى ، إنكارى .

والثانى : أن يكون منصوباً على الحال من ( إحدى الكر ).

والثالث : أن يكون منصوباً على الحال من المضمر فى ( قسم ) فى أول السورة وتقديره، تم تذبيراً البشر .

والرابع : أن يكون منصوباً بتقدير فعل، أى ، صيرها الله نديراً ، أى . ذات إندار ، فذكر الفظ على النسب .

<sup>(</sup>١) ٤٤ سورة الحبج ، ٤٥ سورة سبأ ، ٣٦ سورة فاطر ، ١٨ سورة الملك .

والخاس: أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا بَتَقَدِيرَ ءَأَعَى ، وتَقدِيرَهُ أَعَى نَدِيرًا قَبْشَرَ. قوله تعالى : ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ النَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ (٤٩) ﴿ كَأَنَّهُمْ خُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةً ﴾ (٥٠) .

ما ، فى موضع رفع بالابتداء . ولم ، خبره . ومعرضين ، منصوب على الحال من الضمير فى ( لهم ) ، والعامل مافى ( لهم ) من مشى الفعل . وعن التذكرة ، وكأنهم حمر ، فى موضع الحال بعد حال ، أى مشابهين حمراً مستنفرة ، أى نافرة والله أعلم .

# اغريب إعراب صورة القيمة ،(١)

قوله تعالى : 1 لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ القِيَامَةِ ، (١). لا ، فها وجهان .

[ ۱/۲۲۱ ] أحدها : أن تسكون زائدة ، وإن كانت لا نزاد أولا ، لأنها في حكم المنوسطة . والثانى : أنها ليست زائدة ، بل هي ترد لسكلام مقدم في سورة أخرى . و ( لا ) الثانية ، غير زائدة .

وقرى" ( لأقسم بيوم الفيامة ) ، وهى لام القسم ، وقد جاء عثهم حذف النون مع وجود اللام ، والأكثر فى كلامهم ثبوت النون مع اللام ، وقيل : إنما حذفت النون لأنه جعله حالا ، والنون تنقل الفعل من الحال إلى الاستقبال .

قوله تعالى : ١ بَلَى قَادِرِينَ ١ (٤) .

تادرين ، منصوب على الحال ، والعامل فيها محذوف لدلالة السكلام عليه ، وتقديره ، يل نجميها قادرين .

قوله تتعالى : 8 يَمسَأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ القِيبَامَةِ 3 (٦). أيان ، مبنى على الفتح ، وإنما بنى لتفسنه منى حرف الاستفهام ، لأنه بمعنى (مق)، وكا أن مق مبنى لتفسنه حرف الاستفهام ، وكذلك (أيان) ، وبنى على حركة لالتقاء الساكنين ، وهما الألف والنون ، وكانت الفتحة أولى لأنها أخف الحركات .

> قوله تعالى : 1 وَجُمِعَ الشَّمْسُ والقَمَرُ 1 (٩) . إنما قال : (جم) بالنذكير لوجين .

<sup>(</sup>١) سورة القيامة .

أحدهما : أنه قال : (جمع) ، لأن تأنيث الشمس غير حقيق ، وإذا كان تأنيثها غير حقيق ، جاز نذكير الفعل الذي أسنه إليها .

والثانى : أنماجم بين المذكر والثوث ، فلّب جانب الذكر على جانب المؤنث كقولم : قام أخواك هند وؤيد .

قوله تعالى : « كَلَّا لاَ وَزَرَ (١١) إِلَى رَبِّكَ يَوْمُثِنْ

خبر (لا) محذوف و تقديره ، لا وزر هناك ، أى لا ملجأ . والمستقر ، مبتدأ وإلى ربك ، خبره .

قوله تعالى: « بَل ِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » (١٤) . سيرة، نه ثلاثة أرحه .

الأول : أن تكون الهاء فيه للمبالغة ، كملاَّمة ونسَّابة وراوية .

والثاني : أن حمل الإنسان على النفس ، فلذلك أنث ( بصيرة ) .

والناك : أن يكون أنث بصيرة لأن التقدير فيه ، بل الإنسان على نفسه عين بصيرة . فحذف الموصوف ، وأقيمت الصفة مقامه .

قوله تمالى : « وُجُوهٌ يَوْمَثِذٍ نَّاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّها [٢/٢٢٦] ناظِرَةٌ (٣٣) .

> المنسرة من النصارة بالضاد . وإلى ربها النظرة ، من النظر بالبصر بالطاء ، وفي هذه دليل هل إثبات الرؤية ، لأن النظر إذا قرن بالوجه ، وعدًّى يحرف الجر ، دل هلي أنه يمني النظر بالبصر . فقال : نظرت الرجل ، إذا انتظرته ، ونظرت إليه ، إذا أيصرته ، فأما قول الشاعر :

> > ١٧٥ ـ وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن(١) ... ...

<sup>(</sup>١) لم أقف على صاحب هذا الشاهد .

فتقديره ، إلى أسحاه الرحن ، لأن النصر ينزل من السياه .

قوله تعالى : 1 فلا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى 1 (٣١) .

أى ، لم يصدق ولم يصل ، كقوله تعالى :

( فلا اقتحم العقبة (١) ) .

أى ، لم يقتح . وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى : « ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى » (٣٣) .

أصله (يتمطط) أى ، يُنبخَر ، من الطيطاه (<sup>٢)</sup> ، فأبدل من الطاه الآخرة يا. كقولم: تطنيت وأصله ، تطننت ، وأمليت ، وأصله أمل*لت ، ثم قلبت الباه ألفاً* لتحركها وافتاح ما قبلها .

قوله تعالى : ﴿ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ﴾ (٣٤) .

أُولَى سِنَداً . ولك ، خبره . وحلف خبر (أُولَى )النانى ، اجتراء يخبر الأول عنها ، وأَرْلَى لا ينصرف التعريف ووزن الفسل ، لأنه على وزن أنسل ، وتبل إنه اسم من أسحاء الأفسال لـ ( قاربك ) .

قوله تعالى : ﴿ أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرِكَ سُدًى ﴾ (٣٦) . أن يترك ، سد مسد مفعولى ( يحسب ) . وسدّى ، فى موضع نصب على الحال من المضمر فى ( يترك ) .

قوله تعالى : « فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأَنْثَمَى ، (٣٩): الذكر والأنق، منصوبان على البدل من ( الزوجين ) .

<sup>(</sup>١) ١١ سورة البلد.

 <sup>(</sup>۲) (المطبطاء) اسم مشية بنى محزوم فى الجاهلية ومنهم أبو جهل ، تفسير جزء تبارك الشبخ عبد الفادر المغربى .

قوله تعالى : ١ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المَوْتَى ١ (٤٠) .

لا بجوز إدغام إحدى الياء بن في الأخرى ، لأن الحركة في النانية حركة إعراب ، وأجاز الفراه فيه الإدغام لحركة الياه الثانية ، وإن كانت الحركة حركة إعراب ، وأجموا على أنه لا بجوز الإدغام ، إذا كان في موضع رضع ، لأن الياء الثانية تسكون [١/٣٢٧] في حالة الرفع ساكنة ، فلو جاز الإدغام ، لأدى ذلك إلى اجباع ساكنين ، والإدغام إنما يكون بإدغام ساكن في متحرك لا في ساكن .

### 2 غريب إعراب سورة الإنسان ؛

ُ قوله تعالى : ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ ﴾ (١) . هل: فها وجان.

أحدها : أن تكون ( هل ) يمني قد . كقول الشاعر :

١٧٦ - سائل فوارس يربوع بشسدتنا

أَهَلْ رَأُونَا بِسَفَحِ القُّفِّ ذَى الأَّكُمِ (١)

أى ، أقد .

والنانى: أن يكون الاستفهام بمشى التقرير ، وهو تقرير لمن أنكر البعث ، ولابد من ( نم ) فيقال له : من أحدثه بعد الدمه ، كيف بمنتع هليه إعادته فإن من قدر هلى إحداث شيء بعد أن لم يكن ، كان على إعادته أوثى .

> قوله تعالى : « إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ، (٣) \* شَاكراً وَكَفُوراً ، منصوبان على الحال من الماه في ( هديناه ) .

ر يول تعالى: « إنَّا أَعْتَدُنا للْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلالاً » (\$ ) .

قرئ (سلاسل) بتنوين وغير تنوين ، فمن نونه فلأنه جاور (أغلالا)كقوله : ( ارجعن مأزورات غير مأجورات ) .

وكقولم :

 <sup>(</sup>١) من شواهد ابن جي ، الخصائص ٣-٣٤٣ قد نسبه المفقق إلى زيد الحيل الطائق.
 بشدتنا : أي عنها ، والشدة الحملة ... والقنف : جبل ليس يعان في السهاء .

لتأتينا بالغدايا والعشابا(١).

وقيل: إن صرف مالا يتصرف لغة ، وكذا الوجه في

قوله تعالى : ﴿ قُوارِيرًا ﴾ (١٥) .

فيمن نون ، وقيل : الننوين فيه على تشبيه الغراصل بالقواقى ، لأنهم يلحقون التنوين القوافى ،كقول الشاعر :

١٧٧ - قفانيك من ذكرى حييب ومنزل

بسقط اللوى بين الدخول فحومل (٢)

وكقول الآخر :

١٧٨ - سُقِيتِ الغيثَ أَيتُها الخِيامُنُ (٣) .
 وكتول الآخ :

١٧٩ ـ دايَنْتُ أَرْوَى والدُّيون تُقْضَنْ

فَمَطَلَت بعضًا وأدت بَعْضن (٤)

 <sup>(</sup>١) هوالأصل (موزورات) بالواو من الوزر ٤ الأشباه والنظائر ١٠٠٠ . و والغداة لا تجمع على غدايا ، لكن جاز من أجل (المشايا)؛ المصدر السابق ١ - ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) هذا الشاهد هو مطلع معلقة امرئ القيس بن حجر بن الحارث الكندى . ( فحو لل) في أب يدو أنه يقصد من هذا الشاهد أن التصريع في البيت وهو (منزل) في صدوه ، و ( فحو لل) في عجره يشبه به النوين في غير المنون في مثل ( سلاسلا وأغلالا ). ويدعونا إلى هذا القسير لعبارة في عجره يشبه به النوين في غير المنون في مثل ( سلاسلا وأغلالا ). ويدعونا إلى هذا القسير لعبارة في على خلاف ما جاه في الشاهدين بعد ذلك من تتوين .

 <sup>(</sup>٣) ذكر سيويه في باب ( هذا باب وجوه القو إلى في الإنشاد ) لمرير : الكتاب ٢٩٨٠ :

منى كان الحيام بذى طائسوغ مكيت الغيث أينها الحيسامو وانظر عاشبة الصبان على الأشمونى ٤-٣٠ حيث جاء فيه و أثبت الحجازيون النون مطلقاء، وانظر شرح الشافية ٣-٣٠٥ .

<sup>(\$)</sup> وذكر سيبويه في نفس الباب ٢--٣٠٠ هذا الشاهد هكذا :

دانیت أروى والليون تقفى فمطلت بعضاً وأدت بعضا وأروى امم امرأة ـــ انظر شرح الثنافية ٤-٣٢٣ .

أواد، يقضى وبعضا. والشواهد على ذلك كثيرة جداً.

قوله تعالى : ﴿ كَانَ مَزَاجُهَا كَافُورًا (٥) عَيْنًا يَشْرَبُ

بها ۽ (٦) .

هيناً ، منصوب من ستة أوجه .

[٢/٢٢٧] الأول: أن يكون منصوباً على البدل من قوله: (كافورًا).

والثانى: أن يكون منصوباً على التمبيز .

والثالث : أن يكون منصوباً لأن التقدير فيه ، يشربون من كأسٍ ماء عينٍ ، فحنف مفمول ( يشربون ) ، وأقام ( عينا مقامه ) .

والرابع: أن يكون منصوباً على البدل من (كأس) ، على الموضع .

والخامس : أن يكون منصوباً على الحال من المضمر في ( مزاجها ) وفيه خلاف . والسادس : أن كدن منصوباً مقدم أحدْ.

ويشرب يها ، الباه فيها وجهان .

أحدها : أن تكون يمني (مين ) أي ، يشرب منها .

والثانى: أن تكون زائدة ، أى ، يشرب ماءها ، لأن العين لا يُشرب وإنما يُشرب ماؤها.

قوله تعالى : ، مُتَّكِّثين فيها عَلَى الأَرَاثِكِ ، (١٣) .

منكثين ، منصوب على الحال من الها. واليم فى (جزام) ، وكذلك موضع (لا يرون) ، نصب على الحال مثل ( متكثين ) ، أو على الحال من المضمر فى (متكثين ) .

قوله تعالى : ١ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظلالُها ۽ (١٤) .

دانية ، منصوب بالعطف على قوله (جنة ) وظلالها . مرفوع بـ ( دانية ) ارتفاع الغاطر بفعله . قوله تعالى : « وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا » (٢٠) .

أحدها : أن يكون في موضع نصب ، لأنه ظرف مكان ، ويكون منمول (رأيت ) محفوفاً ، وقبل : يكون منصوباً بتقدير : وما ثم ، وهذا التقدير لا يجيزه البصريون ، لما فيه من حفف الاسم الموصول ، ويجيزه السكوفيون .

والثاني : أن يكون في موضم نصب لأنه مفعول ( رأيت ) .

وثمَ ، مبنى على الفتح ، وإنما بنى لوجهين .

أحدها : أن يكون بني لتضمنه لام التعريف ، لأن ( أتم ) معرفة .

والنانى ، أن يكون بنى لأنه تضمن سنى الإشارة ، والأصل فى الإشارة أن يكون الحرف ، فكأنه تضمن معنى الحرف ، وجب أن يبنى ، وبنى على حركة لالنقاء الساكنبن ، وكانت الحركة فنحة لأنها أخف الحركات .

قوله تعالى : « عَالِيهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسِ خُضْرٌ ، (٢١) . [٢٢٨٠] عاليّهم ، بنتج الياه وسكونها .

فَن قرأ بنتح الياء جعله منصوبًا ، وفي نصبه وجهان .

أحدهما : أن يكون ظرة بمنى ( فوقهم ) .

والثانى : أن يكون منصوبا على الحــــــال من الهاء والميم فى ( ويعلوف عليهم ولدان ) ، أى، يعلوم فى هذه الحالة .

ومن قرأ بالسكون جعله مرفوعا من وجهين .

أحدهما : أن يكون مرفوعا لأنه مبتدأ . وثياب سندس ، حبره . وعالى ، لفظه لفظ الواحد والمراد به الجم ، كالسامر في قوله تعالى :

( سامرا تهجرون )<sup>(۱)</sup> .

والثانى : أن يكون مرفوعاً لأنه صفة (ولدان ). وثياب سندس ، مرفوع بـ (عالبهم)، سواء كان حالاً أو وصفاً .

وخضر ، يقرأ بالجر والرفع . فالجر بالوصف بـ (سندس ) ، والرفع بالوصف لـ ( ثياب ) . وإســـثبرق ، يقرأ أيضاً بالجر والرفع . فالجر بالنطف على (سندس) ، والرفع بالنطف على ( ثياب ) .

وإستبرق اسم أعجى وهو غليظ الديباج ، وأصله ، ( استبره ) ، فأجلوا من الهاء قاقاً كما قالوا : برق ومهرق . وأصله بالغارسية : بره ومعوه ، فأبدلوا من الهاء قاقاً فقالوا : برق ومهرق ، وألفه ألف قطع ، وهو منصرف لأنه بحسن فيه دخول الألف واللام ، وليس باسم علم كأبراهم، ومن لم يصرفه فقد وهم .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ؛ (٢٣) .

نحن فى موضم نصب هلى الوصف لاسم ( إنّ ) ، والمفسر بوصف بالمضر لأنه فى معنى التوكيد، لا يمنى التحلية ، لأنه يستغفى من التحلية ولا يستغفى عن التأكيد ، ليتأكد الخسير عنه ، ولا يجوز أن يكون ( نحن ) هينا فصسلا لا موضع له من الإعراب ، لأن من شرط النصل أن يقع بين معرفين أو فى حكمها ولم يوجد ههنا . ونزلنا ، جلة فعلية فى موضع رفع لأنها خبر ( إنّ ) .

قوله تعالى: و وَلا تُتطِيِّهُ مِنْهُمْ آئِيمًا أَوْ كَفُورًا ، (٢٤). أو ، همها للإباسة ، أى ، لاتطع هـنا الضرب ، كتوك فى الأمر ، جالس [٢/٢٢٨] الحسن اوابن سيرين ، أى أبجتك مجالسة هذا الضرب من للناس ، والنهى فى هذا كالأمر ، ونو قال : لا تعلم آ مًا لا تعلم كفوراً ، لانقلب المفى ، لأنه حيننذ لا تحرم

<sup>(</sup>١) ٦٧ سورة المؤمنون .

طاعتهما كلبهما . وذهب الكوفيون إلى أن ( أو ) يمنى الوأو ، والوجم ما قدمناه .

قوله تعالى : « يُلْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فى رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينِ أَعَدَّ لَهُمْ » ( ٣١ ) .

والظالمين ، منصوب بتقدير فعل ، وتقديره ، ويعنب الظالمين . وجاز إضماره ، لأن ( أعدّ لهم) دل صليه . والله أعلم .

#### 1 غريب إعراب سورة المرسلات 1

قوله تعالى : ﴿ وَالمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴾ (١) .

إن جملت (والمرسلات) بمعنى الرياح ، كان (عرفا) منصوباً على الحمال . وإن جملت ( المرسسلات ) بمنى الملائكة ، كان (هرفا) منصوباً بتقدير حذف حرف الجرء وتقديره : والمرسلات بعرف ، أى بمعروف .

قوله تعالى : 3 فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (٢) والنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ، (٣) .

فعمناً ونشراً . منصوبان على المصادر المؤكد .

قوله تعالى : « فالمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (ه) عُذْرًا أَوْ نُذْرًا (٦) .

عَدْراً أَوْ نَدْراً ، منصوبان من ثلاثة أوجه .

الأول: أنهما مصدران منصوبان على المنعول لها ، أى ، للإعدار والإنشار . والثانى : أن يكونا<sup>(۱)</sup> منصوبين على البدل من ( ذكر ) ، وتقديره ، فالملقيات عنداً أه فذاً .

والناك : أن يكونا منصوبين بنفس المصدر وهو ( ذكر )، وتقديره، أن ذكر عذراً أو نامراً .

قوله تعالى : « فَإِذَا<sup>(٣)</sup> النُّجُومُ طُمِسَتْ ) (A) .

<sup>(</sup>١) (والعاصفات) في أ و ب .

<sup>(</sup>٢) (أن يكون ما) في أ.

<sup>(</sup>٣) (وإذا) في أ ، ب .

النجوم ، مرفوع بغمل مقدر دل عليه (طمست) ، وتقديره ، إذا طمست النجوم طمست . وجواب ( إذا ) مقدر ، وتقديره ، وقع الفصل ، وقيل جوابها ( ويل بومئذ للمكذبين ) .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا الرُّسُلُ أَقَّتَتْ ﴾ (١١) .

أصل ( أقنت )وقنت، إلا أنه الناست الواوضها لازماً قلبت همزة، كقولم في وجوه، أجوه.

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ نُهْلِكِ الأُوَّلِينَ ﴾ (١٦) ثُمَّ نُسْبِعُهُمُ الآخِرِينَ ﴾ (١٧) .

اعاً لم بحرم الدين بالعطف على ( نهلك ) ، لأنه فى نية الاستثناف وتقديره ، [٢٢٧٩] ، ثم نمن نتيمهم .

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا ﴾ (٢٥) .

كفاتا وأمواتا ، منصوبان من ثلاثة أوجه .

الأول : أن يكو نا منصوبين على الحـال . أى تجمعهم فى هاتين الحالين .

والثانى : أن يكون كفاتا جمع كافية ، فيكونان منصوبين بالجمع كقول الشاعر :

١٨٠ - غَفْرُ ذُنْبَهُمُ غَيْرُ فُخْرُ (١) .

والناك: أن يكونا بدلا من ( الأرض ) ، على مسى أن تكون الأرض إحياء

<sup>(</sup>١) عجز بيت من شواهد سيبويه ١-٨٠٠ وقد نسبه إلى طرقة بن العبد ، والبيت :

ثم زادوا أنهم فى قومهم غفر ذنههم غير فخسر والشاهدفيه: نصب (ذنهنم) يغفر لأنهجم غفور ، غفور تكثير غافر وعامل عمله ، فجرى جمعه على العمل مجراه — مدح قومه بفضلهم على الناس بأنهم يتغرون ذنب الملذب إلهم ولا يضرون بذلك .

نبت ، وأمواناً لا تنبت ، وتقــدره ، ألم نجعــل الأرض ذات نبــات وغير ذات نبات .

قوله تعالى : ﴿ كَأَنَّهُ جِمَالَاتٌ صُفْرٌ ﴾ (٣٣) .

جالات ، جم جملة ، وجملة جم جل . كعجر وحجارة ، وذكر وذكارة ،

نىلى منا ( جالات ) جم الجم .

قوله تعالى : ﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ (٣٥) وَلَا يُؤْذُنُ لَهُمْ فَيَعْتَذَرُونَ \* (٣٦) .

يمتذرون ، عطف على ( ينطقون ) ، فيعتــ ذرون داخل في النص كأنه قال : لا ينطقون ولا يعتذرون . كفراءة من قرأ:

( لا يقضى عليهم فيموتون )<sup>(١)</sup> .

الياء والنون، كأنه قال: لا يقضى عليهم ولا يمونون. فلو حملت الآن على ظاهرها اثناقض المني، لأنه يصير التقدير، هذا يوم لاينطقون فيمتذرون . فيكون ذلك متنافضًا لأن الاعتذار نطق . والله أعلم .

<sup>&</sup>quot; - (مار) روم فاطر .

## اغريب إعراب سورة النبأ ،

قوله تعالى : ﴿ عُمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (١) .

عم ، أصله (عن ما ) إلا أنه لما دخلت على ( ما ) الاستفهامية ، حذفت ألفها للغرق بين الاستفهام والخبر ، وقد يينا ذلك .

قوله تعالى : ﴿ عَن ِ النَّبَا الْعَظِيمِ ﴾ (٢) .

فيــه وجهان .

لا مالغمل الظاهي.

أحدهما : أن يكون يدلا من (عم) بإعادة الجار . والثانى : أن يكون بتماثًا بضل متدر ، دل عليه (يتساطون)، ولا يكون يدلا،

وصفى ، ال يتواحب بن شكر در (عما ) ، لأن حرف الجر المتصل بحرف الاستغبام إذا أهيد ، أهيد مع الحرف ، كقولهم ك : بكم ثوبك أبسترين أو ثلاثين . ولا يجوز أن [۲۲ ۲۷] يقال : يسترين ، من غير إعادة حرف الاستغهام ، فعل عليه أنه يتعلق بغمل مقدر

قوله تعالى : ﴿ وَخَلَقْنا كُمْ أَزْوَاجًا \* (٨) .

ا زواجاً ، أى، مختلفين . وهو منصوب على الحسال من السكاف والميم فى ( خلقناكم ) .

> قوله تعالى : « وَجَنَّات ِ أَلْفَافًا » (١٦) . أفنانا ، صفة (جنات ) وفيه وجان .

أحدهما : أن يكون جم ( لف (١)) لأن ( فيلا) يجمع على أ فعال .

والثانى : أن يكون جع ( لُف ) ، و ( لُف ) جم ألف ولفاه . ونُعُل بضم الفاه. بجسم على أفعال فيكون جم الجم .

> قوله تعالى : 1 يَوْمُ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ 1 (١٨) . منصوب على البعل من (يوم) في قوله تعالى :

> > ( إن يومَ الفصل ) .

قوله تعالى : ﴿ لَا بِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴾ (٢٣) .

لابنبن ، منصوب على الحال المقدر ، أى ، مقدرين اللبث. وأحقابا ، منصوب على الظرف ، والعامل فيه : (لابنين) ، وذكر ( أحقابا ) للكثرة لا إسجديد اللبث، كقولك : أقت صنين وأهواما .

قوله تعالى : « لَا يَنُوقون فيها بَرْدًا وَلَا شَرَاباً (٢٤) إِلَّا حَسِمًا وَغُسَّاقًا (٢٥) جَزاء وِفاقًا » (٢٦) .

لا يذوقون ، جملة في موضع نصب من وجهين .

أحدهما: أن يكون في موضع لصب على الوصف لـ ( لابثين ) .

( بردا ولا شرابا ) .

والحبم ، ينطلق على الحـــار والبلود ، إن جــلت البر د من البرودة . فإن جــلته بمنى ( النوم ) ، كان استثناء منقطها . وجزاء ، منصوب على المصدر .

 <sup>(</sup>١) وأألفاظ جمع (لف) مثل جذع وأجلاع ، وقبل جمع (لمُف) ولف جمع لفاه.
 وجوه الإعراب ٢--١٤٤ .

قوله تعالى : « وَكَذَّبُوا بَآيَاتِنا كَذَّابًا » (٢٨) .

كِنَّابا. منصوب لأنه مصد (كدّب)، يقال : كَدَّبَ كِذَّابا وتكذيبا ، وزبدت الألف في (كذابا ) ، كا زبدت المعرزة في (أحسن إحمانا وأجل إجالا) ، وتولم : تكذيباً ، جعلوا الناء عوضاً عن تضعيف الدين ، والياء بدلامن الألف ، وغيروا أوله كا غيروا آخر ه .

قوله تعالى : ٥ وَكُلَّ شَيْءِ أَحْصَيْناهُ كِتابًا ٥ (٢٩) . [١/٢٣٠] كتابًا ، منصوب على المصدر ، وفي العامل فيه وجهان .

أحدهما: أن بكون العامل فه (أحصناه)، وهو يمش (كتنا).

والنانى : أن يكون قدّر له فعل من لفظه دل عليه ( أحصيناه) . فكأنه قال : كتبناه كتاباً . وهلى هذين الوجهين يحمل قولهم . تبسّم وميض البرق، وإنه ليمجبنى حُسّاً ، وإنى لأبضه كراهية ، وإنى لأشنؤه يفضاً .

قوله تعالى : ( جَزاءٌ مِّن رَبِّكَ عَطاءٌ حَسَابًا (٣٦) رَّبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَن ِ لاَيَمْلِكُون مِنْهُ خطابًا ( ٣٧) .

جزاء وعطاء وحساباً ، منصوبات على المصدر . ووب ، بترأ بالجر والرفع . فالجر على البدل من (ربك ) ، والرفع على تقدير مبتدأ محفوف وتقديره ، هو رب السموات . والرحن ، يقرأ بالجر والرفع . فالجر على الوصف له (رب) . والرفع من وجهين . أحدهما : أن يكون مبتدأ . ولا يملكون منه ، الخبر ، وحسن أن تكون هذه الجلة .

خبراً لمكان الهاه في (منه) .

والثاني: أن يكون خبر مبتدأ محدوف، وتقديره، هو الرحن.

قوله تعالى : « إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحَمَنُ » (٣٨) . مَن ، ف موض رفع على البدل من الواو فى ( لايتكامون ) ، ويجوز أن يكون فى موضم نصب على الأصل فى الاستثناء ، والرفع على البدل أدجه الوجهين .

# اغريب إعراب سورة والنازعات (١)

قوله تعالى : « والنَّازَعَاتِ غَرْقًا ، (١) .

منصوب على المصدر ، وكذلك ( نشطا )و ( سبحاً ) و ( سسبقا ) ، كلما منصوبات على المصدر .

قوله تعالى : ﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾ (٥) .

منصوب من وجهين ۔

أحدهما ١ أن يكون مفعولا به بـ (المدبرات).

والثانى: أن يكون منصوبًا بتقدير حذف حرف الجر ، وتغديره، والمدبرات يأمر . لأن النقدير ليس إلى الملائكة ، وإنحا هو إلى ألله تعالى ، ضى مرسسلة [ ۲/۲۴۰ ] ما يأمرها به .

وفي جواب القسم هينا ثلاثة أوجه .

الأول : أن يكون جواب القسم مقدراً ، وتفــديره ، لنبعثن ، ودل على ذلك إنكاره للبعث في قوله تعالى :

( أَئِنًّا لَمَرْدودون في الحَافِرَة) .

والثانى : أن يكون جواب القسم ، ﴿ إِن فَى ذَلْتُ لَمَبَّرُهُ ﴾ .

والناك : أن يكون جوابه : ( يوم نرجف ) ، على تقدير حذف اللام ، وتقديره، ليوم ترجف . وهذا الوجه أضف الأوجه .

قوله تعالى : 1 يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ، (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ، في المصحف المثَّافي .

يوم، منصوب من وجهاين.

أحدهما : أن يكون منصــوباً بفعل دل عليه قوله تعالى : ( قلوب يومئة واجفة ) وتقديره، وجفت قلوبهم . فيكون ( يومئة ) بدلا من ( يوم ترجف الراجفة ) .

والنانى : أن يكون منصوباً بنقد ير، اذكر يوم ترجف .

قوله تعالى : « هَل لَّكَ إِنِّي أَنْ تَزَكِّي » (١٨) .

هل لك ، فى كالامهم محول على ( ادعوا ) فكأنه قال : ادعوا إلى العركي . وتركي ، قرى ( تركيّ ) بالتشديد وأصله تعركي ، فمنهم من حفف إحمدى التاءين التخفيف ، ومنهم مَن أبدل من التاء الثانية زايا، وأدغم التاء فى الزاى ، ولم بدخم الزاى فى الناء ، لأن فى الزاى ، ولم بدخم الناء فى الزاى ، ولم بدخم الناء فى الزاى ، ولم بدخم الناء فى الزاى الزاى وادة صوت على ما قدمنا .

قوله تعالى : « فَمَأْخذه اللهُ نَكَالَ الآخِرَةِ والأُولَى » (٢٥) .

نکال ، منصوب من وجهین .

أحدهما : أن يكون مفعولا له .

والثانى : أن يكون مصدراً .

قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغَى (٣٧) وَ آثَرَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا (٣٨) فإنَّ الجَحِمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ (٣٩) .

الناء فى ( فأما ) جواب ( إذا ) ، فى قوله تمالى : ( فإقا جات الطامة ) وهى المــأوى ، أى المـأوى له ، لأنه لابد من " ذكرٍ يعود من الجــلة إلى المبتدأ ، وذهب الكونيون إلى أن الألف واللام ، عوض عن الضير العائد والتقدير فيه ، مأواه ، وقد قعمنا ذكره .

#### 1 غريب إعراب صورة عبس 1

قوله تعالى : ﴿ عَبَسَ وَتُولَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى ، (٢) .

أن جاده ، فى موضع لصب لأنه منعول له ، وتقديره ، لأن جاده ، فحذف اللام فاتصل الفعل به . ومنهم من جدله فى موضع جر ، پاعسال حرف الجر مع الحدف ، لكثرة حدفها معها ، وهى وحرف الجر فى موضع تصب بالفعل قبلها .

قوله تعالى : ﴿ فَتَنْفَعَهُ الذُّكْرَى ﴾ (٤) .

يقرأ ( فتنفه ) ، بالرفع والنصب . فالرفع بالعطف على ( يذَّ كَّر ) . والنصب على جواب ( لعل ) بالغاء بتقدير ( أن ) .

قوله تعالى : ﴿ قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكُفَرَهُ ﴾ (١٧) .

ماً ۽ فمها وجهان .

أحد : أن تكون تمجبية .

والثاني: أن تكون استفاسة.

قوله تعالى : ﴿ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ ﴾ (٢٣) .

أَنَّاء حرف جزم ، مناه اللغى لما قرب من الحمال ، قد ( لمما ) قضى . لقد قام . ولم نفى لقام . وما أمره ، تقديره ، لمما أمر يه ، فحملف الباء من ( يه ) ، ثم حدث الحماء العائدة إلى ( ما ) فصار : لمما أمره .

قوله تعالى : « فَلْيُنْظُرِ الإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ » (٢٤) أَنَّا صَبَهْنَا الْمَاءَ صَبُّ » (٢٥) .

أنَّا ، يقرأ بالفتح والكسر

فالفتح من وجهين .

أحدهما : على البدل من ( طمامه ) بدل الاشتال ، لأن همة الأشياء تشتمل على الطعام .

والناني : أن يكون على تقدير اللام ، وتقدير. : لأنا شقتنا (١) .

والكسر ، على الابنداء والاستثناف .

قوله تعالى : « فإذا جَاءَت » (٣٣) جوابه : «لكُلُّ الْمُرِئُ مُنَّهُمْ يَوْمَئِذُ شَائًا يُغْنِيهِ » (٣٧) .

وتقديره : استقر لكل أمرى منهم .

<sup>(</sup>١) (صبيناً) في أ، ب، وأرجع أنها (شققنا) كما في الآية .

ا غریب إعراب سورة کورت ا (۱)

قوله تعالى : 1 إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ، (١) .

إذا ، ظرف والمامل فيه ، وفى كل ( إذا ) بعدها قوله تمالى :

( علمت نفس ما أحضرت ) .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ، (١٩) .

جواب القسم ، لأن معناه ، أقسم .

وقوله تعالى : ١ وَمَا صَاحِبُكُمْ ، (٢٢) .

عطف على جواب القسم .

كذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَا هُوَ بِقُولَ مَشْيِطَانَ رَّجِيمٍ مِ (٢٥) .

فهما داخلان في جواب القسم .

قوله تعالى ﴿ فَأَيُّن تَذْهَبُونَ ﴾ (٢٦) .

تقديره ، قال ، أين تنهبون ، إلا أنه حذف حرف الجر كما حذف \* من قولم : ذهبت الشام . أى إلى الشام .

<sup>(</sup>١) سورة التكوير .

 <sup>( \* )</sup> عند هذه العلامة سقطت, ورقات من (ب ) وفيها جزء من صورة التكوير ، والانقشال ،
 والمطففين ، واللانشقاق ، والمجروج ، والطالرق ، وسبح ، وعنوان الناشية .

قوله تعالى : « لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِيمَ » (٢٨) . لمن، يدل من توله (العالمين ) بدل بعض من كل .

قوله تعالى : ﴿ وَمَاهُوَ عَلَى الغَيْبِ بِضَنِينِ ﴾ (٢٤) . قرى ُ بالظاء والضاد ، فن قرأ ( بظنين ) بالظاء ، أراد به ( بمنهم ) ، ومن قرأ بالضاد أراد ( ببخيل) والله أعلم .

## « غريب إعراب سورة انفطرت(١)

قوله تعالى : ﴿ مَاغَرُّكَ بِرَبُّكَ ﴾ (٩) .

ما ، استغمامية في موضع رفع، لأنه مبتدأ . وغرُّك ، خبره .

قوله تعالَى : ﴿ فِي أَيُّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ، (٨) .

ما ، فيها وجهان .

أحدهما : أن تكون زائدة و ( فى ) تتملق بـ ( رَكّبك ) ، وتقديره رَكّبك فى أى صورة شاه ، فحنف ( ما ) .

والثانى : أن تكون ( ما ) شرطية وشاه ، فى موضع جزم بد ( ما ) . وركّبك ، جواب الشرط . و ( فى ) فى هــنا الوجه متعلقة بعامل مقدر ، لأن ما يعد حرف الشرط لايمعل فيا قبله . ولا يكون متعلقاً بعامل مقدر يعد قوله الاستفهام لا يتعلق بمــا قبله ، فوجب أن يكون متعلقاً بعامل مقدر يعد قوله ( فى أى صورة ) ، وتقديره : كونك فى أى صورة .

قوله تعالى : 1 يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْتًا ١٩٥٥) . يوم ، يترأ بالرخ والنصب .

فالرفع من وجهين .

أحدهما : أن يكون مرفوعاً على البدل من ( يوم الدين ) المرفوع .

<sup>(</sup>١) سورة الانفطار .

والنانى : أن يكون مرفوعاً لأنه خبر مبتدأ محسفوف ، وتقديره ، هو يوم لا تمك .

والنصب على البدل من ( يوم الدين ) الأول المنصوب . ويجوز أن تكون الفتحة فيه فتحة بناء لا فتحة إعراب . ويكون فى موضع وفع على البدل من (يوم الدين ) المرفوع ، إلا أنه لإضافته إلى غير متمكن(١) .

<sup>(</sup>١) يبدر أن مناك نقصا

قوله تعالى : و كالُوهُمْ أَو وَّزْنُوهُمْ ، (٣) . في الهاه والمم في (كانوم) و (وزنوم) وجهان .

أحدها : أن يكون نسيراً منصوباً (لكالوهم ووزنوا)، وتقديره، كالوالهم. ووزنوا لهم. فحذفت اللام، فاتصل الفعل به .

والتأتى : أن يكون (مم) ضييراً مرفوعا مؤكماً لما فى (كانوهم ووزنوا ) . فعلى الوج الأول يكتب (كالوا ووزنوا ) بالألف ، وعلى الوجه التأتى لا يمكتب بالألف وهو فى الصحف مكتوب بغير الألف .

قوله تعالى : ﴿ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ (٥) ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ ﴾ (٦)

يوم الثانى : نيه وجهان .

أحدهما : أن يكون منصوباً بفعل مقدر دل عليه (مبموثون) ، وتقديره ، مبعوثون يوم يقوم الناس .

والثانى : أن يكون بدلا من موضع الجار والمجرور فى قوله تمالى: ( ليوم هظيم ) .

قوله تعالى : و كَلَّا إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّين ٍ ، (٧) .

مجِّين ، فعيل من السجن ، وقيل : النون فيه بثلا من اللام .

قوله تعالى : ﴿ كِتَابُّ ﴾ (٩) .

مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف، وتقديره، هو كتاب مرقوم، أي هو في موضع كتاب مرقوم. وكذا النقدير في :

( عِلَيُّون (١٩) كتابٌ مَّرقُومٌ ) (٢٠) .

فحفف المبتدأ والمضاف جميعا ، وإنما وجب هسنما التقدير، لقيام الدليل على أن (عليين ) مكان . قال النبي صلى الله عليه وسلم :

و إنكم لترون أهل عليين كما يُرى الكوكب الذي في أفق السماء ، وإن أبا بكر وعمر منهم ، ، وهلين ، جم لا واحد له كشرين ، سمى به وقيل: إن (عليين) م الملائكة لأنهم اللا الأعلى، ولمناجم بالواو والنون. فهذه الآية تدل على أنه إذا عى يجمع الصحة ، أن الأحسن أن يبق على حكم ، لأنه سبحانه قال: (لني عليين) فجمله في موضم الجر بالياه.

وقال: (وما أدراك ما عليون) فجسله فى الرفع بالوار ، ندل على أن هذا [٢٧ ٢٣] أفسح الفات نيه .

> قوله تعالى : 1 ثُمَّ يُقالُ هذا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَلَّبُونَ ١٧٧). هذا ، فى موضع رفع لأنه سبندا ، وخبره (الذى) ، والجلة عند يعض النحويين فى موضع رفع ، لأنها فى موضع مفعول مالم يسم فاعله . وأنسكره بعض النحويين ، وذهب إلى أن الجلة لا تقام مقام الفاعل ، وإنما الذى يقوم مقام الفاعل ههنا ، هو المصدر المتدر .

قوله تعالى : و وَمِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (٢٧)عَيْنًا ، (٢٨) . هيئًا، منصوب من أربعة أرجه .

الأول: أن يكون منصوباً على التمييز.

والثانى: أن يكون منصوباً على الحال لأنها بمنى جارية ، فهى حال من ( تسنيم)، على أن ( تسنيا ) اسم اللماء الجارى من علو الجنة ، فهو معرفة ، وتقديره ، ومزاجه من الماء جاريا من علو .

والثالث: أن يكون منصوباً بـ ( تسنم ) ، وهو مصدر ، كقوله تعالى :

(أو إطعام في يوم ذي مسعبة يتيما) (١)

وتقديره ومزاجه من ماء تسنم عيناً .

والرابع : أن يكون منصوباً بتقدير (أعبى عينا). ويشرب، جملة فعلية في موضع لصب على الموضم لقوله: (عينا). والباء في (جا) فيها وجهان.

أحدهما : أن تسكون زائدة ، وتقديره ، يشربها ، أي يشرب منها .

والثانى : أن تكون (الباء) يمنى (فيها) وقد قدمنا لظائره .

قوله تعالى : ٥ عَلَى الأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (٣٥) هَلُ ثُوِّبَ الكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ٩ (٣٣)

هل ثوّب الكفار ، فى موضع لصب بـ (ينظرون) ، وقيل: لا موضع لها من الإهراب ، لأنها مستأنفة. وقرىً : هل ثوب بإدغام اللام فى الناه وبإظهارها ، فن أدغم فلما يغجما من المناصبة ، لأتهما من حروف طرف اللسان والثنايا العليا .

<sup>(</sup>١) ١٤، ١٥ سورة البلد.

### 1 غريب إعراب سورةِ انشقت ع<sup>(١)</sup>

قوله تعالى : 1 إذا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ، (١) .

إذا ، ظرف ، والعامل فيه ، جوابه ، واختلفوا فيجوابه ، فتهم من قال : إن جوابه مقدر ، وتقديره ، بعثتم . ومنهم من ذهب إلى أن جوابه (أذنت ) ، والواو فيها [٦/٢٣] زائمة وتقديره ، إذا السباء انشقت أذنت . ومنهم من ذهب إلى أن جوابه قوله تعالى : ( يأبها الإنسان ) على تقدير ، فيأبها الإنسان ، فحذفت الغاء . ومنهم من ذهب إلى أن جوابه قوله تعالى : ( فأما من أوثي كتابه بيسينه ) .

قوله تعالى : ﴿ ظُنَّ أَن لَّنْ يَحُورَ ﴾ (١٤) .

أن، سدت مسد مفعول (ظن). وظن وماعملت فيه ،في موضع رفع، لأنها خبر (إن).

قوله تعالى : ﴿ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴾ (١٩) .

أى حالا بعد حال . وعن ، تأتى يمغى ( بعد ) . ومنّه قولهم : سادوا كابراً عن كابر، أى، بعد كابر . وقول الشاعر :

١٨١ –وتضجى فَتِيتٌ الْمِسْكِ فوق ِفراشِها

نثومُ الضَّحَى لَم تنتطِقْ عن تَفَضَّل (1) أى، بعد تغفل.

قوله تعالى : 1 فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۽ (٢٠) .

<sup>(</sup>١) سورة الانشقاق .

<sup>(</sup>٢) الشاهد من معلقة امري القسر للعروقة .

لا يؤمنون، في موضع نصب على الحال من الهاء والميم في ( لهم )، والعامل فيه مفي الفعل الذي تعاقب به اللام في ( لهم )، وقد قدمنا نظائره .

قوله تعالى : ٥ فَبَشَّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِمٍ ﴿ (٢٤) إِلَّا الَّذِينِ آمَنُوا » (٧٥) .

الاستثناء همنا فيه ُوجهان .

أحدهما : أن يكون الاستئناء هينا من الجنس ، فيكون ( الذين آمنوا ) في موضع تصب ، لأنه استئناء من الها. والميم في ( بشرهم ) .

والثانى: أن يكون الاستثناه ههنا منقطم الجنس ، فيكون منصوباً لأن الاستثناه للنقطع منصوب .

#### « غريب إعراب سورة البروج »

قوله تعالى : « وَالسَّمَاء ذَاتِ البُّرُوجِ ، (١) . والساء، قسم، وفي جوابه وجان.

أحدهما: أن يكون جوابه مقدرا ، وتقديره ، لتبمأن .

والثا**نى : أن** يكون جوابه :

(إن بطش ربك لشديد ).

قوله تعالى : ﴿ وَالْيَوْمِ اللَّوْعُودِ ﴾ (٢) .

وتقديره ، الموعود به ، إلا أنه حذف للملم به ، وإنما وجب هذا التقدير ، لأن ( للموعود ) وصف لـ ( اليوم ) ، ولا بد أن يعود من الوصف ألى الموصوف ذكر .

قوله تعالى : 1 قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْلُودِ (٤) النَّارِ ذَاتِ [٢/٢٣] الوَقودِ ٤ (٥) .

> النار ، مجرور على البدل من ( الأخدود ) وهو بدل الاشتهال ، وذهب بعض الكو نيان إلى أنه محفوض على الجوار . والصحيح هو الأول .

> > قوله تعالى : ﴿ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾ (١٥) .

يترأ ( المجيد ) بالجر والرخ .

فالجر من وجهاين .

أحدها: أن يكون مجروراً على أنه وصف ( المرش) . والثانى: على أن يكون صفة ( ربك ) من قوله تمالى: ( إن بطش ربك لشديد ) .

وقوى هذا الوجه، أن (الجيد) من صفات الله ، فكان جعله وصفاً (الرب) أولى.

والرفع على أنه صفة ( دُو ) أو خبر بعد خبر .

قوله تعالى : ﴿ فَعَّالُ لَمَا يُريدُ ﴾ (١٦) .

فمَّال ، مرفوع من ثلاثة أوجه .

الأول : أنه يعل من ( فو العرش ) .

والثانى : أنه خبر مبتدأ محفوف ، وتقديره ، هو فعال .

والثالث : أنه خبر بعد خبر .

قوله تعالى : ( كَمْلُ أَتَاكَ حَلِيثُ الجُنودِ (١٧) فِرْعُونَ وَتُمُودُ ﴾ (١٨) .

فرعون وتُمود، فى موضع جر على البدل من ( الجنود ) . وقيل فى موضع نصب بتقدير أعنى.

قوله تعالى : « بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ (٢١) في لَوْحٍ مَّخْفِظ (٢٧) ».

يترأً (محفوظ) بلبلو والرفع.

فالجر على الوصف لـ (لوح) .

والرفع على الوصف ( لقرآن ) .

#### «غربب إعراب سورة الطارق»

قوله تعالى : ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ ، ﴿٤) . شَـ أَ ( لما) النخف والتديد .

من قرأ بالتخفيف، جل (ما) زائدة، و ( إن ) مخفَّنة من الثقيلة وتقديره، إن كل فنس لملها حافظ.

ومن قرأ بالتشديد، جمل ( إنْ ) بمنى ( ما ) ، و ( لنّا ) بمنى ( إلا ) كقولك : نشدتك الله لمنا فعلت . أى ، إلا فعلت . وتقديره، ما كل نفس إلا علمها حافظ .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (٨) يَوْمَ تُبلَّى السَّانَدُ ﴾ (٩) .

إنه ، الهاء فمها وجهان .

أحدهما : أنها تعود على الماه . أى على رجع الماه إلى موضعه من الصلب لقادر . والثانى : أن تعود على الإنسان ، أى على يعثه لقادر .

وسعى ، ان سود على ام سعى ، اى على بعث عدر . ويوم تبلى ، ظرف ، ولا مجهوز أن يتملق بـ ( رجمه ) ، لأنه يؤدى إلى الفصل

ویوم بیلی ، خرف ، و بخ یجور ان پیمنانی به ارجمه ) ، لا به یؤدی إلی انفصل بین الصلة والموصول بختیر ( إن ) ، وهو قوله تعالی: ( لقادر) ، ونها پیماتی به وجهان ، ۲٫۷۳۳ /۲۰

> أحدهما : أنه يتملق بفعل يعلل عليه قوله : (رجمه)، وتقديره ، يرجمه يوم تمل السرائر .

> والنائى: أنه يتملق يقوله: ( لقادر ): والوجه الأول أوجه، لأن الله قادر فى جميع الأوقات، فأى فائدة فى تسيين هذا الوقت، ومن جعل الهادعائدة على ( الماد ) لا على ( الإنسان )، نصب ( يوم ) بـ ( تبلى ) بتقدير، اذكر، لأنه لم يرد أن يخبر أنه قادر على رد الماد إلى موضعه من السلب فى الآخرة، والله أعلم.

# «غريب إعراب سورة سبع (١)

قوله تعالى : « والَّذِي أَخْرَجَ المَرْعَى (٤) فَعَجَعَلَهُ مُثاءً أَحْوَى » (٥) .

إنَّ جعلتَ (جعله) بمنى (خلق) ، كان (غناه أحوى) منصوباً هلى الحال. وإن جعلته بمنى (سيّر) ، كان (غناه أحوى) نصباً لأنه مفعول ثان ـ أى جعله غناه أسود يابـاً . وقبل : تقديره ، الذى أخرج الرمى أحوى أخضر لجعله غناه .

ولا يكون قوله تمالى :

( فجعله غثاء )

فصلا بين الصة والموصول لأن توله : ( فجمله غناه ) داخل فى الصلة ، والفصل بين يعض الصلة وبعضها غير بمتنع، وإنما المستنع الفصل بين بعضها وبعض بأجنبي عنها.

قوله تعالى : ﴿ فَلَا تُنْسَىٰ ﴾ (٦) .

لا ، نافية لا ناهية ، ولهذا ثبتت الألف في قوله : ( تنسى ) ممناه ، لست ناسيا .

قوله تعالى : ﴿ فَذَكُّرْ إِن نَّفْعَتِ الذُّكْرَى ، (٩) .

جواب ( إنْ ) مدلول قوله : ( فَهُ كُر ) وقد كام مقامه ، وسد مسده . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى .

#### «غريب إعراب سورة الغاشية »

« (١) قوله تعالى : و لا تسْمَعُ فيها لَاغِيَةً » (١١) .

يقرأ (لا تسمع فيهالاغية)، بنتح الناه ونصب (لاغية)، وبضم الناه ورفع (لاغية)، وبضم الياه ورفع( لاغية).

فن قرأ بنتح الناه و لصب (لاغية ) ، كانت الناء للخطاب ، والغمل مبنى للغاهل . ولافية ، مفعول ( تسمم ) . ولاغية ، مصدر كالعافية والعاقبة .

ومن قرأ بضم الناه ورنع ( لاغية ) ء كان الفعل مبنيا لما لم يسم فاعله . ولاغية ، [ ٣٣٤ / ٢] مرفوع لأنه مفمول ملما يسم فاعله .

> ومن قرأ بضم النا. ورفع ( لافية ) فإنه بنى الفعل لما لم يسم فاعله وذكّر اللاغية فرجين .

> > أحدهما : أنه أراد بـ ( اللاغية ) اللغو . وهو مذكر .

والثانى: أنه فصل بين الفعل والفاعل ، كتواك : حَسُنَ اليومَ دارُك واضطرم الليلةَ نارُك وكقولم : حضر القاضى اليومَ امرأةُ . وإذا جاز النذكير مع المؤنث الحقيق، فع فير الحقيق أولى .

قوله تعالى : و لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسْيَطِرٍ (٢٢) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ » (٢٣) .

قرى ( بمسيطر ) بالسين والصاد .

 <sup>(</sup>١) ه عند هده العلامة ابتدأ ناسخ المتطوط (ب) بعد الورقات الساقطة وفيها السور (الانفطار، الطففين ، الانشقاق ، اليروج ، الطارف ، سيح ، وعنوان (سورة الغاشية ) .

فن قرأ بالسين فعلى الأصل.

ومن قرأ بالصاد ، أبدل من السين صادا ، لتوافق الطاء في الاستعلاء والإطباق ، كقوله تمالى :

( وزاده بصطة فى العلم والجسم ) (١) .

وأصله ( بسطة ) فأبعل من السين صادا ، لترافق الطاء فى الإطباق، وكذلك قالوا: الصراط فى السراط ، وصطر فى سطر . وهذا النحوكذير فى كلامهم . وإلا من تولى ، فى موضع نصب لأنه استثناء من غير الجنس ، وقيل هو استثناء من الجنس ، وتقديره ، إنما أنت مذكر الناس إلا من تولى وكفر . وقيل : (مَنْ ) فى موضع جر ، لأنه بدل من الهاه والم فى ( عليهم ) .

قوله تعالى : 1 إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ 1 (٢٥) .

بتخفيف الباء ، آب يؤوب إيابا ، نحو : قام يقوم قباما ، وأصله : إوابا وقواما ، إلا أنه أعل المصدر لاعتلال الفعل ، وقلبت الواو ياء لانكمار ما قبلهما .

وقرى ( إيابهم ) بنشديد الياه ، وأنكره أبو حاتم ، وقال : لوكان كذلك لوجب أن يقال : إوّاب ، لأنه وزن فعال ونو أداد ذلك لقال : إوّابكا قالوا : دينار وديوان وقيراط ، وأصلها دنّار ، ودوّان ، وقرّاط . فقلبت الواو ياه لانكسار ما قبلهما . وقال أبو الفتح بن جنى : بجوز أن يكون أداد : إزّابا . إلا أنه قلبت الواو ياه استحسانا ملا للخفة لا وجوبا ، كقولهم : ما أحيله ، وهو من بنات الواو ، وقد روى أنهم قالوا: الحادث ، اجلياذا . وقال أيضاً يجوز أن يكون أوببت على وزن فوعلت نحو : حوقلت ، وجاه مصدره على وزن الفيمال ، نحو الحيقال، فصار ( إيوابا ) ، فاجمعت الياه والواو والسابق منهما ساكن فقلبت الواو ياه ، وأدخمت الياه في الياه في الياه في الياه في الياه في الياه أفعال ( إيّابا ) . والله اعلى .

<sup>(</sup>١) ٢٤٧ سورة البقرة .

# « غريب إعراب سورة والفجر (١)

قوله تعالى : ﴿ وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالَ ۚ عَشْرٍ ﴾ (٢) . هذا قدم ، وفي جوابه وجهان .

أحدهما : أن يكون قوله تعالى :

( إن ربك لبالمرصاد ) .

والثانى: أن يكون مقدرا وتقديره، لتبعثن.

قوله تعالى : « كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ (٦) إِرَمَ »(٧) . إرم ، مجرور على البدل ، أو عطف البيان ، ولا بجوز أن يكون وصفا ، لأنه لبس

مشتقا . وإرم لا ينصرف للتعريف والتأنيث ، والدليل على النأنيث أنه وصفها بقوله : ( ذات العاد ) .

قوله تعالى : « وَلَاتَحَاضُونَ عَلَى طَعَام ِ الْمِسْكِينِ ِ ١٨٨ . فه وجان .

أحدهما: أن يكون (طعام) المسكين ، بمنى (اطعام)، فيكون اسمًا أقيم مقام للصدر كقولهم : سلمت هليه سلاما. أى ، تسلمباً . وكلته كلاما. أى ، تسكلمبا. وكقول الشاع :

١٨٧ \_ وَبَعْدَ عَطائِكَ المائة الرتاعا (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الهجر .

 <sup>(</sup>۲) عجز بيت القطامى ، واسمه عمير بن شيم ، وهو ابن أخت الأخطل ، فى كلمة
 علاح فيها زفر بن الحارث الكلابى ، والبيت بنامه :

أى ، إعطائك . فأنام العطاء مقسام الإعطاء ، وإقامة الاسم مقام المصدر كثير فى كلامهم .

والثانى: أن يكون التقدير فيه : ولا تحضون على إطعام طعام المسكين فحذف للضاف وأقم المضاف إليه مقامه .

> قوله تعالى « إذا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكًّا دَكًّا » (٢١) . جواب ( إذا ) قوله تعالى :

> > ( فيؤمئذ لا يعذب عذابه ) .

ودكًّا دكًّا ، منصوب على المصدر المؤكد ، وكرر النأكيد .

قوله تعالى : و وَجَاءَ رَبُّكَ وَالمَلَكُ صَفًّا صَفًّا » (٢٢) . صفًّا صنًّا ، منصوب على المصدر في موشم الحال.

قوله تعالى : ٥ وَجِيءَ يَوْمُثِلًا بِبِجَهَنَّمَ يَوْمُثْلِ يِتَلَكَّرُ الإِنْسَانُ ٤ (٢٣) .

[٣/٧٣٥] يجيئم ، ف موضع رفع ، لأنه مفعول مالم يسم طعله، وكان مرفوعاً لقيامه مقام الفاعل ، وقبل : المصدر المقدر ، هو مفعول مالم يسم فاعله . ويومئذ الأول ، ظرف يتعلق بـ (جيء ) . ويومئذ الثاني ، فعه وجهان .

. أحدهما . أن يكون بدلا من ( يومثة ) الأول.

والثانى : أنه يتعلق بـ ( ينذكر ) .

قوله تعالى : « لاَّ يُتَذَّبُ عَذَابُهُ أَحَدُّ (٢٥) وَلَا يُوثِقُ وِنَاقَهُ أَحَدُّ » (٢٢) .

أكفرا بعد رد المسوت عنى وبعد عطائك المائة الرّناعسا
 وقد مر بنا ذكره ، وهو شاهد في إقامة الاسم مقام المصدر .

يقرأ (يعنب) بكسر الذال وفتحا، وبكسر الثاه وفتحا.

فن قرأ بكسر الغال والناء كان تقديره لا يعدُّب أحد أجماً عذاباً مثل عذابه، ولا يوثق أحدُّ أحداً وثاقاً مثل وثاقه . والهاء تعود إلى الله تعالى ، وإن لم يجر له ذكر ، لدلاة الحال عليه . وعذابه ووثاقه ، منصوبان على المصدر، والمصدر مضاف إلى الغاعل. وأحد ، مرفوع لأنه الغاعل .

ومن قرأ بفنحها كان تقديره ، لا بهذّب أحد مثل عذابه ، ولا يوثق أحد مثل وثاقه . والهاه تمود على الإنسان لنقدم ذكره ، والمصدر مضاف إلى الفعول . وأحد ، مرفوع لانه مقعول مالم يسم فاعله .

### و غريب إعراب سورة البلد ،

قوله تعالى : ﴿ فَلا اقتحَمَ الْعَقَبَةَ ﴾ (١١) . أى، لم يتنح، و (لا) م الماض، (كَمْ ) مع المستقبل، كقوله تعالى : ( فلا صدَّقَ ولا صلَّى ) (()

إى ، لم يصد ق ولم يصل ، وكقول الشاعر :

۱۸۳ - وأى عبد لك لا ألَّمًا (٢)

أى ، لم يُلم .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا العَقَبَةُ (١٣) فَكُ رَقَبَةِ (١٣) أَوْ إِطْمَامٌ فِي يَوْمٍ فِن مَسْخَبَةً (١٤) يَتْبِمًا ، (١٥) .

ما العقبة تقديره ، ما اقتحام العقبة . فحذن المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . وفك رقبة ، مرفوع لأنه خير مبتدأ محذوف ، وتقديره ، اقتحامها فك رقبة . أو إطعام ، عطف عليه : ويتيا ، منصوب ، لأنه معمول ( إطعام ) ، وهو مصدر ( أطم ) ، وتقديره أن أطعم يتيا كقول الشاعر :

<sup>(</sup>١) ٣١ سورة القيامة .

<sup>(</sup>٣) حجز بيت أثري خراش الحلمل وهو يعلوف بالبيت ١-١٩٥٨ والبيت : إن تغفر اللهم تغفــر جما وأى عبد اك لا ألما قال الشيخ الأمير : (قوله ألما : أى، باللذوب ، كانت الجملطية تطوف به ، بل أنشده و صلى الله عليه وسلم ، والشاهد فيه حيث أذاب (لا) عن (لم) .

َ فَلُوْلًا رَجَاءُ النَّصْرِ مَنْكُ وَرَهْبَةً

عقابَك قد صاروا لنا كالبَوَارِدِ (١)

قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ كَانَ مِن الَّذِينِ آمَنُوا [ ٢٣٦ / ١ ] ﴾ (١٧ ) .

اسم كان مضعر فيها ، ثم كان مُقتَّحَمُها من الذين آمَنوا . و إنما قال : ثم كان من الذين آسنوا . وإن كان الإيمان في الرتبة مقداً على العمل ، لأن (ثم ) إذا عطفت جملة على جملة ، لا تفيد الترتيب ، بخلاف ما إذا عطفت مفردا على مفرد ، وقيل: أراد يه الدوام على الإيمان - والحة اعلم .

<sup>(</sup>١) يبت من شواهد سبيويه ٩٧-١١ ، ٣٣٦-١ ولم ينسبه قتال واشاهد فيه تنوين رهبة ونصب مابددها ، على ممنى وإن فرهب عقابك . يقول : لولا رجاؤنا لنصرك لنا عليهم ، ورهبتنا لعقابك لنا إن انتضنا بأبلديا منهم لوطئناهم وأذلناهم ، كما توطأ الموارد وهى الطرق إلى الماء ، وخصها لأنم أعمر الطرق .

### 1 غريب إعراب سورة الشمس 1

قوله تعالى : ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاها ﴾ (١) . الواه الأولى واو القسم، وسائر الواوات عطف عليها، وجواب القسم فيه وجوان .

أحدهما: أن مكه زيمتُدول

والثانى: أن يكون:

( قد أفلح من زكاها )

وتقديره : لقد أفلح من زكاها .

و وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ۽ (٥) .

ما، فيها ثلاثة أوجه. الأول: أن تسكون مصدرية ، وتقديره ، وينائها .

والثاني : أن تكون عني الذي وتقديره ، والذي بناها .

والناك : أن تكون على (من ) وتقديره ، والدى بناها .

وتدجامت (ما) بمش (من) فإنه حكى عن أهل الحجاز أشهم يقولون الرهد : سبحان ما سبحت له ، أى : سبحان من مسحت له . وهو قبل لأهل النضير .

قوله تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ (٩) ﴿ وَقَدْ خَابَ مِن دَسًّاهَا ﴾ (١٩) .

أصل (دساها) دستَّها . فاجتمعت الأمثال . فوجه الاستثقال . فأيدل من السين

<sup>(</sup>١) سورة الشمس .

الأخيرة ياءكما قانوا : تغلُّبيت في تغلُّبنت . وقصَّيت أغلنارى ، في قصصت ، ويتفعَّى في بقطّش . قال الشاعر :

١٨٤ - تقضّى البازي إذا البازي كسر(١).

أراد : تقضض . فأيدل من الضاد الأخيرة ياه . وكذلك ههنا . أجل من السين الأخيرة ياه ، فصار ( دسها ) ، ثم قلبت الياه ألفاً لتحركها وافتتاح ما قبلها .

قوله تعالى : ( ناقَةَ اللهِ وسُقْياها ) (١٣) .

ناقة ، منصوب بنقامير فعل ، وتقديره ، احذروا ناتة الله . وستياها عطف هليه .

قوله تعالى : « فَسَوَّاها » (١٤) وَلَايخَاتُ عُقْباها » (10) . [٢٧ ٢٣٦] الها. في (سوّاها) ، تمود على الدّميدة . ولا يخاف عنباها ، في موضم نصب

الها، في ( سواها ) ، سود على الدمامه . ولا يحتف عنباها ، في موضع هسب حلى الحال ، وتقديره ، سو"اها غير خاتف ماقبتها . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) من شواهد ابن جني ونسيه المحقق إلى العجاج . الحصائص ٢-٣٠٠ وجاء به (كسر) يدل (كبر) .

« غريب إعراب سورة والليل (١)

قوله تعالى : « وَمَا خَلَقَ الدَّكَرَ وَالأَنْشَى ، (٣) . فها الثلاثة الأوجه التي ذكر أها في الشمس ، في قوله تعالى :

( والسماء ومابناها ) .

ويجوز الجر فى ( الذكر والأنثى ) ، على البدل من ( ما ) .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى » (٤) .

جواب القسم .

قوله تعالى : ٥ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى ۽ (٢٠) . منصوب لأنه استثناء منقطم.

وزهم بعض الكوفيين أنه يجوز فيه الرفع على البعل من موضع (نسة) ، وهو ضعيف .

 <sup>(</sup>١) سورة الليل .
 (٢) ٥ سورة الشمس .

<sup>. ,</sup> 

« غريب إعراب سورة والضحى (١)

قوله تعالى : 1 وَالضُّحَى 1 (١) .

قسم ، وجوأب القسم:

( ما ودعك ربك وما قلى ) .

وقرئ ( وَدَعَك ) بالنخنيف ، أى نركك ، كقول الشاعر :

١٨٥ - ليت شعرى عن خُليلي ما الذي

غاله في الحب حتى وَدَعَتُهُ (<sup>٢)</sup>

أى ، تركه ، وقول الآخر :

ثم لم ينزل ولا عجزًا وَدَعْ(١)

(١) سورة الضحى .

 (٢) من شواهد ابن جنى وقد نسبه إلى أبن الأسود ، الخصائص ١-٩٩ وجاء في اللسان مادة (ودع) : وأنشد ابن برى ، لسويد بن أبى كاهل :

سل أميرى ما الذى خسيره حمن وصالى اليوم حتى وَدَّحَهُ (٣) وفى نفس المادة (ودع) ذكر البيت التالى ولكنه جاء برواية (ينُسرك) بدل (يترك)

(٣) ون عسى الداه (روع) د در البيت اتعاق واحدة جاء بروابه (يدرك) بلغن (يترك) المن أبيضا خرالة الله السيت إلى سويد بن أبى كامل أيضا خرالة الأدب ٣-١٥ (سام) المنافق على المنافق الله الله على المنافق الله المنافق المنافق الله المنافق المنافق

أى ، ترك . وما قل ، أى ، ما قلاك ، فحنف السكان وهي منمول ، وكذلك حذف السكاف التي هي المنمول من قوله : ( فناوى ) وتنديره فناواك ، وكذلك حذفها من قوله : ( نأغني) وتفديره فأغناك ، والحذف التخفيف كذير .

قوله تعالى: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ (٥). إنما دخلت اللام على (سوف) دون السين ، لأن (سوف) أشبهت الاسم لأنها على ثلاثة أحرف ، يخلاف السين فإنها على حرف واحداً. ولم تدخل النون مع اللام هينا ، وإن كانت النون لا تمكاد تنقك هن اللام في هذا النحو لمسكلن (سوف)، لأن النون إنما تدخل مع اللام لنعل على أن اللام (لام) قسم ، لا (لام) ابتداء، لا تدخلت على (سوف) علم أنها لام قسم ، لا (لام) ابتداء، لأن (لام) الابتداء

و يعطيك ، يتمدى إلى مفعراين وحذف هينا أحدها ، وتقديره ، ولسوف يعطيك ربك ما تريده فترضى . وهو من الأضال التي يجوز الاقتصار فيها على أجد المفعولين دون الآخر . ألا ترى أنه بجوز أن تقول فى (أعطيت زبداً درهماً) ، أهطيت زبداً . فنذ كر ما أعطيت ، ولا نذكر من أعطيت (1) .

قوله تعالى : و فَأَمَّا اليَتيمَ فَلَا تَقْهُوْ ، (٩) و وَأَمَّا السَّيمَ لَكَ تَقْهُوْ ، (٩) و وَأَمَّا السَّالِلَ فَلا تَنْهُوْ ، (١١) . السَّالِلَ فَلا تَنْهُو (١١) . اللّهِ منصوب لأنه منصول (تنهر) . و (السائل) ، منصوب لأنه منصول (تنهر) . والناه في ( ينمه ) تتملق بد (حةث ) . والناه في ( فلا تنهو وفلا تنهر وفحث ) ، والناه في ( فلا تنهو وفلا تنهر وفحث ) ، جواب (أمّا) في هذه المواضع ، لأن فيها مثني الشرط . وقد قامنا ذكره . واله أعلم

<sup>(</sup>١) هكذا في أ ، ب وصحتها ( فتذكر من أعطيت، ولا تذكرما أعطيت ) .

ا غريب إعراب سورة والتين (١)

قوله تعالى : ﴿ وَهَذَا البَّلَدِ الأَمِينَ ِ ﴾ (٣) . فه وحان .

أحدها : أن يكون ( الأمين ) من الأمن ، فيكون فعيلا يمعنى فاعل ، كمليم يمنى عالم .

والنانى: أن يكون (الأمين) يمشى (المؤمن)، أى ، يؤمن من يدخله، على ما قال تمالى:

( ومن دخله کان آمنا<sup>(۲)</sup> ) .

فیکون فعیل پمی مُشْعِل ، کمکیم پمنی مُثْکِم ، وصحیم پمنی مُشْیِع. قال الشاعر : هو همر و بن معدی کرب :

١٨٧ – أمن ريحانة الدَّاعي السميع

يؤرقني وأصحــابي هجوع(١)

السبيع ، أى ، المسبع .

قوله تعالى : ﴿ فَمَا يُكَنَّبُكَ بَعْدُ بِالنَّينِ ، (٣) . ما، استفاية في موضم رفم إلابتداء ، ويكذبك ، خيره .

<sup>(</sup>١) سورة التين .

 <sup>(</sup>٢) ٩٧ مورة آل عمران .
 (٣) الشاهد الرحيد الذي ذكر الأنباري قاتله . الشاهد فيه حيث جاء بسميع بدل مُستم .

ه غريب إعراب سورة الانشراح . غير موجود ق أ ، ب .

# « غريب إعراب سورة القلم (١) »

قوله تعالى : « اقْرَأُ وَرَبُّكَ الأَّكْرَمُ ﴾ (٣) . وربك الأكرم ، جمة اسمية في موضم نصب على الحال من المضمر في ( اقرأ ) .

[Y/ YTV]

أَذْ رَآهَ ، في موضع نصب على أنه مفعول له ، وتقديره ، لأن رَآه ، وأصله (رأيه ) ، فتحركت الياه وافتتح ما قبلها فقلبت ألفاً ، ورأى يتمدى إلى مفعولين لأنه من رؤية القلب ، فالمنعول الأول الهاء ، والهغول التأنى : (استغنى) وقرى" (رأه) ، بهمزة من غير ألف بعدها ، وفها ثلاثة أوجه .

قوله تعالى: ﴿ أَنْ رَّأَهُ اسْتَغْنَى ، (٧) .

الأول: أن يكون حذفت منه اللام ، وهي لام الفعل كما حذفت في (حابش تله ). والثانى: إنما حذفت منه الألف لأنه مضارع (برى) ، وقد حذفت عينه بعد نقل حركتها إلى ما قبلها ، فلما سكن حرف الهمزة هينا لأنه يستنثثل<sup>(٢)</sup> عنه للحركة ، فذفت اللام.

والنالث: أن يكون حدفت لسكومها وسكون السين فى ( استغنى ) ، لأن الهاء حرف خنى لا يعد حاجزا ، وأجرى فى الوقف مجرى الوصل ، لئلا يختلف ، وهذا أضف الأوجه .

قوله تعالى : ﴿ أَرَأَيْتَ اللَّذِي يَنْهَى ﴾ (٩) . يَترأُ الهمرة وتُخفيفا وإبدالما ألنّاً . فن همز نعلي الأصل ، ومن خففها جملها بين

<sup>(</sup>١) سورة العلق.

<sup>(</sup>٢) كلمة غير واضحة .

الهمزة والألف، لأن حركة الهمزة فتحة ، وتخفيف الهمزة أن تجل بين الهمزة والممرف الذى حركتها منه . ومن أبعل جمل الهمزة ألفاً تشبهاً لها بما إذا كانت ساكنة ، مفتوحاً ما قبلها ولدس لقبلس ولا معلم د .

قوله تعالى : « لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ » (١٥) « ناصِيَةِ كاذِيَة » (١٦) .

النون فى ( لنسفعن ) نون التوكيد الخلفيغة وتكتب بالألف عند البصريين كالتنوين ، وبالنون عند الكرفيين ، وهي مكتوبة فى المصحف بالألف ، كذهب البصريين . وتغليرها قوله تعالى :

( وليكونًا من الصاغرين (١) ) .

يكتب (ليكونا) بالألف أيضاً ، وليس فى الفرآن لها لظير . ناصية كاذبة ، بدل من (الناصية) ، وهذا يدل النكرة من المعرفة .

قوله تعالى : ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴾ (١٧) .

أى ، أهل مجلسه أهل ناديه فحنف المضاف وأُ قيم المضاف إليه مقامه .

<sup>(</sup>۱) ۳۲ سورة يوسف.

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ﴾ (١) .

الهاء ، يراد بها القرآن ، وأضمر وإن لم يجر له ذكر ، للملم به ، وقد قدمنا لظائره .

قوله تعالى : ﴿ لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ (٣) .

تقديره ، خير من ألف شهر لا لية قدر فيه غَدْف الصنة .

قوله تعالى : ﴿ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الفَحْرِ ﴾ (٥) .

هي، سبنداً . وسلام ، خبر مقدم ، ولا يجوز أن يكون خبره (حتى مطلم الفجر)،
لمدم الفائدة فيه ، لأن كل ليلة كذلك ، وإنما وجب هذا التقدير ، ليصح أن يملئ
(حتى) به ، لأنه لو حل الكلام على ظاهره ، لكان يؤدى إلى تقديم الصلة وهي
(حتى) ، على الموصول وهو (سلام) وتقديم الصلة على الموصول لا يجوز ، ويجوز أن يكون متملقاً يقوله : ( تترك الملاككة ) .

قوله تعالى : ﴿ حَتَّى مُطْلَع ِ الفَجْرِ ﴾ (٥) .

أى إلى مطلع النجر ، ويقرأ ( مطلَع) بفتح اللام و ( مطلع ) بكسرها ، والقياس هو الفتح ، لأنه من ( طلّم يطلُعُ ) يضم العين من المضارع ، والسكسر على خلاف القياس ، وهما لفتان . والله أعلم .

# ة غريب إعراب سورة لم يكن (١)

قوله تعالى : ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُّوا مِنْ أَهْلِ الكِيّابِ والمُشْرِكِينَ ﴾ (١) .

والمشركين ، معلوف على (أهل السكتاب) . ومنفكين ، خبركان . ومنفكين تامة لاخبر لها ، لأنها يمنى (متغرقبن) ، كقولك انفكت يده . ولوكانت ناقصة كقولك : ما انفك زيد تا عماً ، أى ما زال زيد تأمماً ، لانتمرت إلى خبر .

قوله تعالى : ﴿ رَسُولٌ مِّن اللهِ يَتْلُو ﴾ (٢) .

مرفوع على البدل من (البيئَّة) قبله ، أو على تقدير مبتدأ محنوف، وتقديره، هي رسول .

وقرئ :

(رسولا من الله )

والنصب على الحال .

قوله تعالى : ﴿ دِينُ القُيِّمَةِ ﴾ (٥) .

أى ، الملة القيمة ، فحذف الموصوف وأنام الصفة مقامه ، ولولا هذا التقدير ، لكان ذلك يؤدى إلى أن يكون ذلك إضافة الشيء إلى فسه ، وذلك لا يجوز [٣٦٨ /٣] وأجازه الكوفيون ، إذا اختلف لفظ المضاف والمضاف إليه ، وإن كانا يمشى واحد .

<sup>(</sup>١) سورة البيَّـــة .

قوله تعالى : « جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنَ مِ تَجِرِى مِنْ تَحْيِهِ الأَنْهَارُ خَالدِينِ فيها أَبْدًا » (٨) .

خالدين، منصوب على الحال من مضمر مقدر ، وتقديره، يجزونها خالدين فيها . وأبدا ، غلوف زمان سنقبل ، يتعلق بـ (خالدين ) . فأبدا ، للمستقبل . وقط ، للطخى . يقول : واقد لا أكله إبداً وما كلنه قط . ولو قلت : واقد ما أكله قط ، ولا كلنه أبداً ، لكان فاسداً .

### اغريب إعراب صورة الزلزلة ،

قوله تعالى : « إذا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزالَها » (1) . إذا ، ظرف وفي العالم في (إذا ) وجهان .

أحدها : أن يكون العامل فيه (فن يعمل).

والتانى : أن يكون العامل فيه ( تحدث ) ، ويكون ( يو شد ) تسكوارا ، وتقديره ، إذا زلزلت الأرض تحدث أخبارها .

وزلزالها، منصوب على المصدر ، وهو مكسور الأول ، ولو فتح لسكان ا<sup>س</sup>مًا ، وقيل هو بالفتح أيضاً مصدر .

قوله تعالى : ﴿ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ﴾ (٢) .

أشناتًا ، جمع (شَتُّ ) وهو المتفرق ، وهو منصوب على الحال من ( الناس ) .

قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ (٧) .

مَنْ ، شرطية في موضع رفع بالابتداء . ويُرَاه ، خبره .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ (٨). والله أعلم .

# ا غريب إعراب سورةِ والعاديات (١)

قوله تعالى : ﴿ وَالْمَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴾ (١) ﴿ فالمورِياتِ قَدْحًا ﴾ (٧) .

ضبحاً ، منصوب على المصدر فى موضع الحال . وقدحاً ، مصدر مؤكد ، لأن (الموريات) يمنى (القادحات) .

ه فالمُغِيراتِ صُبْحًا ، (٣) فَأَثَرُنْ بِهِ نَقْعًا ، (٤) .

[ ۲۳۹ ] صبحاً ، منصوب على الظرف . وأثرن، عطف على قوله : (فالمنيرات) لأن المغى ،
اللافى أغرن صبحاً فأثرن به نقما . والهاه فى ( به ) تعود إلى المسكان ، وإن لم يجر له
ذكر لدلالة الحال علمه .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَرَبُّهِ لَكُنُودٌ ، (٩) .

جواب النسم ، واللام في ( لربه ) يتملق بـ ( كنود ) وتقديره ، إن الإلسان لكنود لربه . وحَسَّن دخول لام الجر ، تقديمه على اسم الفاهل ، وإذا كان التقديم حَسَّد دخول لام الجر مم الفعل في نحو قوله تعالى :

( للذين هم لربهم يرهبون )<sup>(۲)</sup> .

وقوله تمالى :

( إن كنتم للرويا تعبرون)(٣) .

(١) سورة العاديات .

(٢) ١٥٤ سورة الأعراف.

(٣) ٤٣ سورة يوسف .

فهمنا أولى ، لأن اسم الغاهل إنما يصل بالشبه بالفعل، فإذا ثبت ذلك فى المشبه به الذى هو الفعل وهو الأصل ، فلأن يثبت فى المشبه وهو الفرع أولى .

قوله تعالى : ١ وَإِنَّهُ لَحُبِّ النَّبْرِ لَشَايِيدٌ ، (٨) .

أى، وإنه لأجل حب المال لبخيل ً، واللام تصلق بـ ( شديد )، وتقديره ، وإنه لشديد لأجل حب المال، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه .

قوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْشِرَ مَا فِى القُبُورِ ﴾ (٩) . المالم في (إذا ينثر) ما دل هليه قوله تعالى :

( إن ربهم بهم يومئذ لخبير ) ،

ولا يجوز أن يسل فيه ( خبير ) لأنه لا يجوز أن يسل ما بعد ( إن ) ، فها تبلها .
ولا يجوز أن يسل فيه ( يعلم ) لأن الإنسان لا يطلب منه العلم ، والاعتبار في ذلك
الوقت ، وإنما يطلب ذلك منه في الدنيا . ويومتذ ، ظرف ، والعامل فيه قوله :
( غبير ) . وإنما جاز أن يصل ما بعد اللام فيا قبلها هينا لأن اللام في تقدير التقديم ،
فجاز ان يصل ما بعدها فيا قبلها يخلاف ( إن ) والله أعلم .

### « غريب إعراب سورة القارعة »

قوله تعالى : « القارعةُ مَا القارِعةُ ، (١ ، ٢) . القارعة ، مبتدأ . وما ، مبتدأ ثان ، وما يعده خبره .

[ ٢/ ٢٣٩] وكان حكه أن يقال: القارعة ما هي . إلا أنه أقام المظهر مقام المضمر النمظيم والتفخير، وقد قدمنا نظائره، يما يغني عن الإعادة.

> قوله تعالى : « كالفَرَاشِ المَبُنُوثِ » (٤) . فى موضع لصب لأنه خبر (يكون)، وكذلك قوله تعالى: « كاليهش المُنشُوشِ » (٥) .

> > في موضع ُلصب لأنه خير ( يكون ) .

قوله تعالى : 1 فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَّةٍ ۽ (٧) .

الناء، جواب (أما) ، لما فيها من مشى الشرط. وهو ، مبتدأ . وفى عيشة ، ظرف فى موضرف ، لأنه خير المبتدأ ، وفيه ضدير مرفوع بالظرف . وراضية أى ، مرض بها . وهو مما جاه على وزن ناعل ويراد به مضول . ولظائره كثير . والله أعلم .

### عريب إعراب سورة التكاثر ع

قوله تعالى : ﴿ كُلًّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٣) .

كلا ، حرف منناه الزجر والردع ، وليس اسماً الفعل لنضمنه معى : ارتدع ، كما أن (مه ) اسم الفعل لدلالته على السكت .

قال أبو على : لوكان اسماً لنماقب عليه التعريف والتنكير ، كما يتعاقب على : (مه ومه).

قوله تعالى : ﴿ كُوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۗ ٥٥) .

لو ، حرف يمتنع به الشيء لامتناع غيره ، وجوابه محذوف، وتتديره ، لو علمتم لما ألما كم . وعلم البقين ، منصوب على المصدر .

قوله تعالى : ﴿ لَتَرَوُّنَّ الجَحِيمَ ﴾ (٦) .

قرى و ( لترون ) ، يضم الناه وفتحها .

فن قرأ الضم كانت الواو فى موضع رفع لأنها مفعول مالم يسم فاعله ، وهو المفعول الأول أفيم مقام الفاعل . والجمعيم ، منصوب لأنه المفعول الثاني . وهو فعل وباهى،

الاول اهم مقام الفاعل . والجمعم ، منصوب لانه المنمول الثاني . وهو فعل وباهي ، عدى بالهمزة إلىمفعو لين توهو في الأصل يتعدى إلى مفعول واحد، لأنه من وقرية العين.

ومن قرأ بفتح الناء كان فعلا ثلاثياً ، عدًاه إلى مفعول واحد وهو ( الجحيم ) . وأصل ( ترون ترأيون ) ، إلا أنه لما حذفت الهمزة لمكثرة الاستميل ، وقلت

حركتها إلى الراء، فبق (تريون) فتحركت الياء وافتتح ما قبلها، فقلبت ألفاً فصار (تراون) فاجتمعت الألف والواو وها ساكنان ، وساكنان لا يجتمعان فحذفت [ ١/ ٧٤٠]

ر فراون) حجمعت عدمت ودورو وعما کے انتقال ، وقت انتقال میں جمعتان عدمت ا الألف لالتقاء الساكنين ، وكان حذف الألف أرثلي من الواو ، لأن الألف لم تدخل لمبى ، وكان حذفها بخلاف الواد ، فيتها دخلت لمنى وهو الجم ، فضاحذت الألف يق (ترون) ، ثم أدخلت عليه نون التوكيد ، فحذفت نون الإعراب للبناه ، لأن نون التوكيد إذا دخلت على النصل أكست فيه الغملية (١٠) ، فردته إلى أصله من البناه ، فلما حذفت نون الإعراب ، بقيت الواو ساكنة ، والنون الأولى من النون المشددة للتأكيد ساكنة ، لأن المرف المشدد بحرفين ، الأول ساكن والثاني متحرك ، فوجب تحريك الواد الالتفاء الساكنين ، وإنما وجب حركتها دون حذفها لأن قبلها فتحة ، فلالة فلا يكون في الفظ دلالة على حذفها . يخلاف ما إذا كان قبلها ضمة ، فإنها تصف لدلالة الفشة علمها ، فوجب هينا تحريكها ، وكان تحريكها ، والفسم أولى ، لأنه من جنسها ، لهذا ضدها في قدله الله :

(أولتك الذين اشتروا الضلالة )(٢)

ولم تقلب الواو همزة لأنها ضنة عارضة ، وإنما تقلب الواو همزة ، إذا كانت ضمتها لازمة لاعارضة ، فصار ( لترون ) ، ومنهم من يقلبها همزة ، يجيريها بجمرى الضمة اللازمة وليس يقوى فى القياس ، ووزن ( لترون ) ( لتنون )<sup>(7)</sup> لذهلب الدين واللام .

<sup>(</sup>١) (القملية) تي أ، ب.

<sup>(</sup>٢) ١٦ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) ( أغرون ) أن أ، ب.

#### ا غريب إعراب سورة العصر ،

قوله تعالى : ﴿ وَالْعَصْرِ ﴾ (١) .

قسم ، وجوابه:

من حذف ما دخل لمني .

( إِنَّ الْإِنْسَانَ كَفِي تُحسِّرٍ ﴾(٢) .

وللرأد بالإنسان الجنس، ولهذا استثنى منه فقال :

( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) (٣) .

قوله تعالى : ﴿ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ، (٣) .

تواصوا ، أصله (تواصيوا) ، إلا أنه تحوك الباء وافشت ما قبلها فانقلت ألغاً ،

فاجتسم ساكنان الألف والواو بصدها ، فحذنوا الألف لالتقاد الساكنين ، وقيل :

إنهم آستنفاوا الضمة على الواو فحذفوها ، فبقيت الياه ساكنة والواو ساكنة ، فحذفوا [ ۲/ ۷۲۰] الياء لالتفاه الساكنين وكانت أوثل بالحفف من الواو ، لما بينا من أن الألف لم تدخل لمعنى ، والواو دخلت لمض، فسكان حذف مالم يدخل لمشى ، وتبقية ما دخل لمننى أولى

> ووزن (تواصوا ) (تفاعوا ) ، ويروى أن أيا همرو قوأ : (وتواصوا بالسَّيرِ ) ، في حلة الوقف هل لغة من قال : مروت يمكر . والتحريك في هغة النحو إنما كان لالثقاء

> ى صحة اوصدى لله من من : مروت يجعر . واستعريت في هذه المنتو إنه عن من تعمر . الساكنين ، لأنه لما أحب التحريك فى هذه اللغة لالتقاه الساكنين ، كان تحريكه بالحركة التى يستحقها الاسم فى حلة الوصل أولى، تمسكا بالأصل، لأن الأصل هو الوصل.

ولهذا حركوا ذال (مذ) ، لالنقاء الساكنين بالشم ، نحو: 'مدُ اليوم ، لأن الأصل في (مذ) (منذ) ، فلما حذت النون سكنت الذال، فلما وجب تحريكها لالنقاء الساكنين ، كان تحريكها بالحركة التي استحقها السكلمة ، أوْلَى من حركة أجنيية . وكذلك أيضاً حركوا الميم التي في ضعير الجماعة بالضم نحو : وأينكم اليوم . ووأيتهم الساعة . لأنها الحركة التي تستحقها في الأصل ، فسكانت أولى من غيرها ،

وكذاك حينا.

# 1 غريب إعراب سورة الهمزة (١)

قوله تعالى : ه الدّبي جَمَع مَالًا وَعَدَدُهُ ، (٢) . الذي ، بجوز أن يكون في موضع رض ونصب وجر . فالرق على أنه خير مبتداً محفوف ، وتقديره : وهو الذي . والنصب بفعل مندر ، وتقديره : أهنى . والجر على البدل من (كل) . قول المحكمة ، (٤) . قوله تعالى : ه لَيُسُبَكَنَّ في المُحْطَمَةِ ، (٤) . قوله تعالى : ه لَيُسُبَكَنَّ في المُحْطَمَةِ ، (٤) . في يترأ (لينبذن) بفتح القال وبشمها ، و (لينبذان) بألف التثنية . في ترأ (لينبذن في الحطمة ) ، بهتم القال ، أواد به الذي جم ، وكان الأصل في القال أن تدكون ساكنة المباخل على الفعل المضارع ، استول نون التوكيد عليه ، إلا أنه حركت الذال لالتقاء الساكنين ، وهما الفال والنون الأولى من النون [٢٤١] ١ المشددة لأن المرف المشد ، بحرفين ، الأول ساكن والثاني متحرك ، وكان الفتح أولى لا لأنه أخذ المرف المشارع ، وكان الفتح أولى لا لأنه أخذ المرف المشارع ، وكان الفتح أولى لا لأنه أخذ المرف المشعرك ، وكان الفتح أولى لا لأنه أخذ المرف المشعرك ، وكان الفتح أولى الأن أخذ المرف المشعرك المناس كن والثاني متحرك ، وكان الفتح أولى الأنه أخف المركات .

ومن قرأ بالضم أراد به المال والمسزة واللسزة . ومن قرأ بألف التثنية أراد المال وصاحبه .

ق حَمَد مُمدَّدَةٍ
 و ف حَمد مُمدَّدةٍ
 و ف ( مُحد ) بشعنین و ( مُحد ) بشعنین .
 فن ترأ ( حَمد ) بشعنین أواد به اسم الجع .
 ومن ترأ ( مُحد ) بشعنین و أواد به جم صود > كرسول وورسُل .

<sup>(</sup>١) عنوان سورة المسرة غير مكتوب قي أ ، ب .

### و غريب إعراب صورة الفيل ،

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْثَ فَعَلَ رَبُّكَ بَأَصْحَابِ الفيل » (١) .

أَلْمَ رَءَ مِنَاهُ الإِيجِلِبِ ، و إِنّمَا كَانَ كَذَكَ لَأَنْ هُوهُ الاستفهام لما دخلت هل (لم) ، وهي حرف نني ، والاستفهام ليس بواجب كالنني ، فضا دخل النني هلي النقي ، انتقلبت إيجباباً . وكيف، في موضع نصب بفعل بعده ، ولا يجوز أن يصل فيه ( تر ) ، لأن الاستفهام لا يصل فيه ما قبله ، وإنما يسل فيه ما بعده . وكيف فعل وبك ، جملة سعت مسه مقمولي (ترى)، لأنها من دؤية القلب بمني العلم ، محمود وأيت الله غالباً. وربك ، مرفوع لأنه فاهل فعل ، ولو نصب (وبك ) بد ( ترى ) على تقدير ، ألم تر ربّك كيف فعل . لكان قد أهل الأول ، وإعمال الشاف أولى .

قوله تعالى : و طَيْرًا أَبَابِيلَ ، (٣) .

قيل: فيه ثلاثة أوجه .

الأول : أنه جمع لا واحد له من لفظه .

والثانى : وأحد : ( إبيّل ) .

والنالث: إبُّول ، كمجاجيل واحدها ( عيجُول ) .

قوله تعالى : ﴿ فَجَعَلَهُمْ كَمَصْغَوْ مَأْكُولَ ﴾ (٥) . كصف ، فى موضع نصب، لأنه فى موضع المنعول الثانى لـ (جعلهم ) ؛ لأنه يمنى ( صديرم ) .

### 1 غريب إعراب سورة قريش 1

قوله تعالى : « لإيلاف تُقرَيْشِ (١) إيلاً فِهِمْ رِحْلَةَ الشَّناء والصَّيْف ِ» (٢) .

اللام فى ( أيلاف ) ، نيا يشلق به ثلاثة أوجه . [٢/ ٢٤١]

الأول : أن نكون متملقة بضل مقدر وتقديره ، اعجبوا لإبلاف قريش . والثانى : أن تكون متملقة بقيله تمالى :

( فليعبدوا رب هذا البيت ) ،

أى ، لأحا هذا ،

والثالث : أن تكون متعلقة بقوله تعالى:

( فجعلهم كعصف مأكول )<sup>(۱)</sup> .

لإيلان قريش . وإيلافهم ، مجرور على البدل من ( إيلاف ) الأولى . وإيلاف ،

مصدر فسل رباهی ، وهو (آلف یوالف إیلاة) .

ومن قرأ ( إلانهم) جعلوه مصدر فعل ثلاثى ، وهو ( ألف يألف إلافاً ) ، وفيه لغنان صع ألفته .

ورحة ، منصوب لأنه مسول المصدر المضاف ، كقوله تعالى :

( ولولا دفع الله الناسَ <sup>(۲)</sup> ) و (دفاع الله الناس) .

والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ٥ سورة الفيل.

<sup>(</sup>٢) ٢٥ سورة البقرة ، ٤٠ سورة الحج .

## « غريب إعراب سورة أرأيت (١)

قوله تعالى : ٥ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكذِّبُ بالدِّينِ ٥ (١) . يقرأ ( أرأيت ) بلفرة و ( أرايت ) بتخفيفا . و ( رأيت ) بحفها . فن قرأ بالممبر آن با على الأصل . ومن خفتها جملها بين الهمرة والألف لأن حركتها النتج . ومن حفتها فلتخفيف ، كما حفف فى المصارع نحو : يرى . و ( يرى ) الأظهر أنه من رؤية الدين لامن رؤية القبل ، لأنه إذا جمل من رؤية الدين لم يتمد إلا إلى مفعول واحد . وليسى فى الآية إلا مفعول واحد . وإذا جمل من رؤية القلب افتقر إلى مفعولين . فيؤدى ذك إلى حفف المفعول الناتي ، والمقتول التاتي لايجوز حدفه من هذا النحو . لأنه مما يتمدى إلى مفعولين ، ولا يجوز الاقتصار على أحدها .

قوله تعالى : ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ ﴿}) ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ (٥) .

فویل ، سِنهاً . وللمصابن ، خبره . واقدین ، صفة الخبر . وم عن صلابهم ساهرن ، صله ، وستمه الفائدة لم تحصل بالخبر ، بل بمــا وقع فی صلة الصفة ، وهو قوله (ساهرن) . ألا تری أن قوله تمالی :

( فويل للمصلين )

[ ٢٤٢ /١ ] غير محمول على ظاهره ، وإنما حصلت الفائدة بقوله : (ساهون).

ونظيره قوله تمالى :

(١) سورة الماعون .

( بل أنتم قوم تنجهلون <sup>(١)</sup>).

فإن قوله : ( أنَّم ) سنداً. وقوم ، خبره ، ومعتمد النائدة على صنة الخبر لا عليه . ألا ثرى أن قوله :

( بِل أَنْتُم قوم ) ،

لم تحصل به الغائدة ، لإحاطة العلم بأثهم قوم ، وإنما حصلت الغائدة بقوله : ( تَجهلون ) ، فبان أن مشمه الغائدة ، إنما كان يصفة الخبر لا يالخلير . وكفلك هينا ، وهذا يسمى الخبر الموطئ ً . والله أهلم .

<sup>(</sup>١). ٥٥ سورة النمل.

#### « غريب إعراب سورة الكوثر »

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَعْطِيْنَاكَ الْكُوْثُورَ ﴾ (١) .

إنّاً ، أصله ( إننا) : إلا أنه حدفت إحدى النوفات استثقالا لاجباع الأمثال ، واختلفوا في الحضافي ، واختلفوا في الحضوية على الوسطى ، والمختلفوا في أنها الأولى، ومنهم من ذهب إلى أنها الأخرى ، والصحيح أن الحدوثة هى الوسطى ، وقد قدمنا ذلك مستقمى .

والحكوثر فوعل من الكثرة ، والواو فيه زائمة، والدليل على ذلك ، من وجهين .

أحدهما : القياس ، وهو أن الواو وقت ومعها ثلاثة أحرف أصول ، وهي الكاف ، والناء والراء ، ومتى وقست معها ثلاثة أحرف أصول ، حكم بزيادتها ، وكذا حكم الألف والياء .

والثانى : الاشتقاق وهو أنه مشتق من الكثرة ، والكثرة لا واو فهها فكانت زائدة .

والكوثر، نهر فى الجنة، وسمى كوثراً للكثرة مائه، ورجل كوثر، كثير المطايا قال الشباعه:

١٨٨ - وأنت كثير يا بنَ مروان طيِّبٌ

وكان أبوك ابن العقــــائـل كوثـرا(١)

أى كثير المطايا .

 <sup>(</sup>١) اللبت الكميت ، ورجل كوثر : كثير العظاء والخير . والكوثر : السيد الكثير الخير ...
 اللسان مادة (كثر) .

قوله تعالى : « إِنَّ شَائِئُكَ هُوَ الأَبْشَرُ » (٣) . فيه وجهان .

أحدهما . أن يكون قصلا لا موضع له من الإعراب . والأبتر ، خبر (إن).

والثانى : أن يكون سبته أ . والأينر ، خبره ، والمبته أ ، وخبره خبر (إن) . [٢٢ /٢] واله أصلم .

# عریب إعراب سورة قل یأما الکافرون (۱)

قوله تعالى : و لا أَعْبُدُ مَا تَعْيُدُونَ ، (٧).

ما ، بمعنى الذى فى موضع نصب به (أعبد) . وتعبدون، صلة الذى ، والعائد إليه محذوف، وتقديره ، ما تعبدونه، وقد يجوز أن تمكون (ما ) مصدرية ، فلاتفتتر إلى عائد .

قوله تعالى : 1 وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ 3 (٣) .
وإنمــــاقال (ما أعبد)، ولم يقل (من)، لمطابقة ماقبله وما يعده، وقيل (ما) يعنى ( من ) .

قوله تعالى : ﴿ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّاعَبُدْتُمْ ﴿ ٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ وَلَا أَنْتُمْ

ما ، فى الموضعين فى موضع نصب لا نها مفعول ماقبلها ، وحكمهما فيها حكم (ما) الأولى ، فى كونها موصولة أو مصدرية . والله أهـلم .

<sup>(</sup>١) سورة الكافرون.

## اغریب إعراب صورة الفتح

قوله تعالى : و إذا جَاء نَصْرُ اللهِ ، (١) .

تقديره ، إذا جاءك نصر الله . فحذف الككاف التي هي المفعول ، وجواب ( إذا ) فيه وجهان .

أحدهما: أن بكون قوله تعالى:

( فسبِّع بحمد ربك ).

والنأنى : أن يكون محذوفاً وتقديره ، إذا جاءك فصر الله والفتح ، جاء أجك ، وهو العامل في ( إذا ) ، وقد قدمنا الخلاق فيه .

قوله تعالى : ٥ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُون فى دين ِ اللهِ أَفْوَاجًا » (٢) .

یدخلون ، جمله نعلیة فی موضع نصب علی الحال من (الناس) . وأفواجاً ، منصوب علی الحال من الواو فی ( یدخلون ) . والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) سورة التصر .

« غريب إعراب سورةِ تبترِ (١)

قوله تعالى : 1 تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ ع (٢)

ماء قمها وجهان .

أحدهما : أن تسكون استفهامية وهى فى موضع نصب بـ ( أغنى ) . والثانى : أن تسكون نافية ، ويكون مفعول ( أغنى ) محفوفاً ، وتقديره ، ما أغنى

والتنافی : ان ب دن نافیه ; و پدون مصول ر اعر ۱۹۶۴ / ۲ منه ماله شیئاً . وما کسب ، تعتمل (ما) وجمین .

أحدها : أن تكون مصدرية وتقديره، وكسبه .

والثاني : أن تسكون ( ما ) اسماً موصولا وتقديره ، الذي كسبه ، فحذف الدالد تنضفاً .

> قوله تعالى : « وامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الحَطَبِ » (٤) . امرأته، مرفوم من وجون .

الرامة مراوع من وجهين . أحدهما : أن يكون معلوفاً على الضهير في (سيصلي)، وجاز العطف على الضمير

المرفوع فى (سيمل)، وتقديره ، سيملى هو وامرأته ، لوجود النصل ، لأنه يقوم مقام التأكيد فى جواز العطف .

والتأتى : أن يكون مرفوعاً لأنه مبتداً . وحالة الحلطب ، خيره . وقيل : خيره (فى جيدها حبل) . وحبل ، مبتداً . وفى جيدها ، خيره . والجلة فى موضع خير المبتدأ . ومن رفع (امرأنه) بالمطف ، كان (حبل ) مرفوعاً بالفلرف ، بلمريه حالا على (امرأنه) . ومن قرأ (حالة الحملب) بالنصب ، فإنه منصوب على الذم ، وقديره ، أذم حبالة

الحطب. والله أعلم. (١) مورة السد.

## ا غريب إعراب صورة قل هو الله أحد الله

قوله تعالى : ﴿ قُلْ مُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ (١) .

هو، ضيد الشأن والحديث ، وهومبنداً . والله ، مبنداً ثان . وأحد ، خير المبندأ الذانى ، وللبندأ الذانى ، وللبندأ الذانى وخيره خير المبندأ الأول ، وليس فى هذه الجلة الذى وقت خبراً المبندأ ضير الشأن ، وضير الشأن إذا وقع مبنداً ، لم يعد من الجلة الذى وقت خبراً عنه ضير ، لأن الجلة بعده وقت مفسرة له ، فلا يفتقر فها إلى عائد يمود منها إلى المبندأ الذى هو ضير الشأن ، والدليل على أن حده الجلة وقعت مفسرة له ، أنه لا يجوز تقديما عليه ، وإن كان يجوز تقديم المنشر على خبر المبندأ على أب بعون تقديم المنشر ، لأن أن لا يجوز تقديم المنشر على المنسر ، لأن أن لا يجوز تقديم المنشر على المنسر ، لأن

وقيل : ( هو الله ) كناية عن الله تمالى ، ووقعت الكناية فى أول السكلام ، [٣٢ /٢ لأنه جرى جوابا على سؤال ، لأتهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يصف ربه ، فأثرل الله تعالى :

قل هو الله أحد

ولفظ (الله ) يدل من (هو ) . وأحد ، خبر البتدأ .

وقرى محدف التنوين من أحد ، لالتقاء الساكنين ، كقوله تمالى :

( ولا الليلُ سَابِقُ النَّهارِ(٢) ) .

<sup>(</sup>١) سورة الإخلاص .

<sup>(</sup>٢) ٤٠ سورة يس .

ينصب ( النهار ) وتقديره ، سابق النهار . فحفف التنوين ، لالتقاء الساكنين للإضافة ، ولهذاكان النهار منصوبًا . وكتول الشاع :

١٨٩ - يُذْهِلُ الشيخَ عن بَنيهِ وتُبُسدى

أراد عن خدام العقيلةُ . فحذف التنوين لالتقاه الساكنين ، كقول الآخر :

١٩٠ ـ تَغيَّرُ كُلُّ ذى لوْن وطعْم

وقُلَّ بَشَاشَةَ الوَجْهُ الصبيحُ(٢)

أراد، بشاشةً الوجهُ ، فحذف الننوين لالتقاء الساكنين . وكقول الآخر :

١٩١ - إذَا تُغِطَيْفُ السَّلَمِيُّ فَرَّا(٢)

أراد ، غطيفٌ بالننوين . وكقول الآخر :

١٩٢ - حُمَيْدُ الذي أُمَجُ دَارُهُ (١)

(١) من شواهد خزانة الأدب ٤-٤٥٥ وهو لعبد الله يز قيس الرقيات ؛ وقيله : كيف نومي على القراش ولما تشتمل الشام خارة " شكواه وانظر شرح المقصل لابن يعيش ١٩-٣٠ هي قائل : ﴿ أَي مِن خدام العقيلة ، فحمد ف التنوين لالتقا المذاب ، لأنه ضارع حروف اللهن لما فيه من الفنة ، والقياس تحريج ، وأواد وتبدى العقلة العذراء من خدام ، والحمدام الخلمة ال ، أي وترفع المرأة الكريمة " فربها للهرب فيبد خدافانا .

(٢) لم أقف على صاحبه وهو من شواهد الإنصاف ٢-٣٨٧.

(٣) من شواهد حذف التنوين ، وقبله :

لتجسلني بالأمر بسرًا وبالفناة مدعسًا مكسرًا إذا عطيفُ السلميّ فرًا

والنامس الطعن ، والمداعسة ألمطاعنة . اللسان مادة (دعس) ، وروى ( مدحصا ) بالمصاد، ودعمه بالرمح طعنه ، ورجل يدعص بالرمح طعثًان اللسان مادة ( دعص ) .

( \$ ) اللَّمان مادة ( أمج ) وهو من الشواهد على حذف التنوين أيضاً ، وأمج بفتحتين وجيم موضع بن مكة والمدينة ، وأنشد البيت أبو العباس المبرد . وأمج ، إذا سار سنرا أشديداً . أراد هيدُ الذي أم داره. وكقول الآخر: ١٩٣ - وَحَانَمُ الطَّائِيُّ وَهَّالُ المثَّرِ (١)

أراد ، حاتم بالتنوين ، نحذف لالتقاء الساكنين . والشواهد على هذا النحو كشيرة جداً . وأحد ، أصله ( وحد ) لأنه من الرّحة ، إلا أنه قلب من الواو للفتوحة همزة كما قالوا : امرأة أناة ، وأصله : وثاة لأنه من الوثى ، وهو الفتور ، وإبدال الواو المفتهحة أفقاً قبل جدا .

قوله تعالى : « الله الصَّمَدُ ، (٢) .

الله ، مبتدأ . والصمه ، خبره . وقيل : الصمه وصفه ، وما بعده خبره ، وقيل : يدل من اسم الله تعالى .

قوله تعالى : « لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ » (٣) وَلَمْ يَكُن لَهُ كُتُهُا أَخَدُ » (٤) .

لم يلد ، أصله ( يوايد ) فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة ، كيمد ، وبزن ، والأصل ، يواعد وبوزن ، ولهذا لم تحذف في ( يُولَد ) لوقوعها بين ياء وفتحة . وأحد ، اسم يكن .

وكنواً ، خيرها . وله ، ملنى ، وقيل (له ) خبرها ، لأنه يسح إلناه الظرف إذا تقدم ، ويكون (كنواً ) ، منصوب على الحال من (أحد ) ، ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال ، على أن يجمل صفة لـ (أحد ) فلما تقدم هليه انتصب على الحال، [ ٢٢٤ ] ا لأن وصف النكرة إذا تقدم عليها انتصب على الحال ، ويجوز أيضاً أن يكون متملقاً لما فيه من مثى الفعل . والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) عزاه في اللمان مادة (مأى) إلى امرأة من عقيل تضغر بأخوالها من اليمن ، وقبله :
 حياة خالى ولفيط وعل
 الخصائص ١-٩١١ ، الإنصاف ٢٠٨٩ .

### عریب إعراب سورة الفلق ،

قوله تعالى : 1 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ ، (١) .

أعود ، فعل معتل الدين ويسمى (أجوت) وأسله ، أعود على وزن أفسُل ،
إلا أنه استنقلت الضة على الواو ، لأن الضة تستنقل على حرف الدلة ، فنقلت من
الدين التي هي الواو إلى ما قبلها ، وتثبت الواو للكونها وانضام ما قبلها ، وأعل هنا (أعود ) بالنقل ، تبماً لإعلال ماضيه ، لأن الأصل في الإعلال للماضى ، إلا أنه أعلى في للاضى بالقلب ، وفي المضارع بالتقل .

قوله تعالى : و مِنْ شَرُّ مَا خَلَقَ ، (٢) .

القراءة المشهورة ؛

( من شر ما خلق ) ،

بنير تنوين على الإضافة .

ومامصدرية ، وتقديره ، من شر خلقه .

وقری :

( من شرَّ ما خلق ) ،

يتنوين (شر). وهذه القراءة تُرُوَى عن أبي حنيفة .

وما ، فها أيضاً مصدرية كالقراءة المشهورة . ويكون (ما) في موضع جر على البدل من (شَر ) أي ، من خلقه .

وتوهم قوم أن ( ما ) نافية على تقدير ، ما خلق من شر . وهذا وهم ظاهر النساد ، لأن ما بعد النفى لا يجوز أن يتملق بما قبله . والله أعلم .

#### « غريب إعراب سورة الناس »

قوله تعالى : « مِنَ الجِنةِ والناسِ » (٦) . من الجنة والناس، فيه وجهان .

أحدهما: أن يكون بدلا من شر الوسواس ، وتقديره ، أعوذ برب الناس من شر الجنة والناس .

والنائى : أن يكون تقديره ، من شر الرسواس ، وتقديره ، السكائن من الجنة والناس ، الذى يوسوس فى صدور الناس . وفى ( يوسوس ) ضمير ( الجنة ) ، وذَكّر لأنه يمنى ( الجن ) ، وكنى عنه مع الناخير ، لأنه فى تقدير النقديم ، كقوله تعالى :

( فأَوجس في نفسه خيفة موسى (١ ) ) . ( فأوجس في نفسه خيفة موسى (١ ) ) .

فنقدم الضمير لأن موسى فى تقدير النقديم ، والضمير فى تقدير التأخير ، وكقول الشاعر :

١٩٤ - مَنْ يَلْقَ يَوْمًا عَلَى عِلَاتِهِ هَرِمًا(١).

وتقديره ، من يلق بوما هرما على علائه ، فقدم الضيير لأنه في نية التأخير ، وكقولهم : في ييته يؤثى الحكم ، فقدم الضمير لأن النقدير ، الحسكم يؤتى في ييته . وكقولهم : في أكفانه لف الميت ، وتقديره ، الميت لف في أكفانه . ونظائره كذيرة . وحذف العائد من الصلة إلى الموصول ، كاحذف من قوله تعالى :

<sup>(</sup>۱) ۱۷ سورة طه.

<sup>(</sup>٢) هذا صدر بيت من قصيدة زهر بن أبي سلمي ، ومطلمها :

إن الحليط أجد البين فانفــرقا وعـِلق القلب من أسهاء ما عـِلمّةا وبــت الشاهد :

من يلتن يوما على علاته هــــرما يلتق السهاحة منه والندئ خلقا

( أَهذا الذي بعث الله رسولا )(١) ،

أي، يشه .

والناس ، أصله (أناس) عند أكثر البصريين ، حدفت منه الهـرة تحفيظًا لكثرة الاستمال ، لأن الهـرة من أقتل الحروف ، ولهذا يدخلها الحذف تارة ، والنليبن تارة ، والإبدال تارة ، والألف واللام فيه عوض عن الهـرة ، ولهذا لا يقال الإناس إلا في شاذ لا مِتد به ، كما أشه أم، عبان :

## 190 - إن المنايا يطلعن على الأناس الآمنينا(٢)

استنتالا العجم بين العوض والمعرض ، وأصله ( نوس ) عند أبى الحسن على ابن حزة الكمائى ، وأبى الحسن بن كيسان ، لأنه من ( ناس ينوس ) ، فانقلبت الواو ألفاً ، لنحركما وانتتاح ما قبلها ، ولهذا قبل فى تصغيره ، ( نويس ) . وأصله عند الكوفيين ( لَمَنْ ) ، لأنه من النسيان ، فقلبت اللام إلى موضم العين فصار ( نَيْس) فتحركت الياء وانفتح ما قبلها نقلبت ألفاً فصار ( ناسا ) ، ووزنه ( فلم ) ، ولئك جازت فيه الإمالة وقد بينا ذلك مستوفى فى كتابنا الموسوم بالإنساف فى مسائل الخلاف أعلم .

## ﴿ ثم الكتاب ﴾

والحد ثة رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين صلاة دائمة إلى يوم افدين .

<sup>(</sup>١) ٤١ سورة الفرقان.

 <sup>(</sup>۲) ألبيت من مقطوعة لذى جدن الحميرى . الحميائص ٣ – ١٥١ ، خزانة الأدب الشاهد ١٤٧٠ .

<sup>(</sup>٣) السألة ١١٧ الإنساف ٢-٢٧١ .

فهارس الكتاب

١ ــ فهرس السور القرآنية ٢ \_ و الآيات المستشهد بها

٣ ـ و الشعر

٤ ـ و المراجع

# ١ ـــ فهرس السور القرآنية

(١) السور الواردة في الجزء الأول :

| الصفحة      |                                             |                             |   |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---|
| 17-73       |                                             | ١ – غريب إعراب سورة الفاتحة |   |
| 144-64      |                                             | ۲ – و و د البقرة            |   |
| **4-144     |                                             | ۲ – و و ۱ آل عبران          | , |
| ****        |                                             | غ و و النماء                |   |
| 717-717     |                                             | ه م م ا <u>ا</u> لنت        |   |
| 707-717     |                                             | ۲ - و و و الأنسام           |   |
| 444-404     |                                             | ٧ - و و و الأعراث           | ł |
| 797-787     |                                             | ٨ - و و ۽ الاتفال           |   |
| \$ * V-747  |                                             | ۹ – و و برانت               |   |
| 4 * 3-1 Y 3 |                                             | ۱۰ - و د ویراس              |   |
|             | الثاني .                                    | (ب) السور الواردة في الجزء  |   |
| r1-v        | *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** | ۱ – غریب إمراب سورة هسود    |   |
| 27-77       | *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** | ۲ - و و و يوسف              |   |
| 04-1A       | *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***     | ۳ سو و د د الرميند          |   |
| 27-01       |                                             | غ – و و و <u>اير</u> اميم   |   |
| 47-77       |                                             | ه - و و و المحسر            |   |
| A0-78       | ,                                           | ۲ – و و و التحيل            |   |
| *A-A*       | *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** | ٧ – و و و الإسراء           |   |
| 114-44      |                                             | ۸ و و و الکهف               |   |
| 174-114     |                                             | ١ - د د د سرع               |   |
| 107-178     |                                             | ۱۰ - د د و ځه               |   |
| 124-104     |                                             | ۱۱ - و و الأنبياء           |   |
| AF (-PV)    | ,                                           | ١٢ - و و و المسج            |   |
| 14 14 -     |                                             | ۱۳ – و و و المؤمنون         |   |
| 7 - 1-1 - 1 |                                             | ۱٤ – و و و النسور           |   |
| 414.4       |                                             | ١٥ – ۽ و د الفرقان          |   |
| *17-711     | *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** | ۱۱ – و و و الشراء           |   |
| ********    |                                             | ۱۷ و و النسل                |   |

#### الصفحة

| 46444        | • • •   | • • • | • • • | • • • | •••   | ٠.    | •••   | •••   | •••   |       |         | • • • | القصص     | سورة | إعر اب | غريب           | - | 1.4 |
|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-----------|------|--------|----------------|---|-----|
| 4 5 A-A 5 1  | •••     | • • • | • • • |       |       | • • • | • • • |       |       |       | • • •   | • • • | العنكبوت  | а    | Di-    | н              | - | 14  |
| 7 0 7-7 £ A  | • • •   |       | • • • | ٠.    |       | • • • | ٠.    | • • • |       |       |         | • • • | السروم    | р    | 10     | l <sub>P</sub> | - | ۲.  |
| 401-404      |         |       |       | • • • |       |       | • • • |       |       |       |         |       | لتمان     | 10   | 10     | 4              | - | 4.4 |
| 4 2 7 -7 2 A |         |       |       | .,.   |       |       | •••   |       |       |       |         |       | السجادة   | Ja   | 79     | 10             | - | 44  |
| 414-124      |         |       | • • • |       |       |       |       |       |       |       |         |       | الأحز اب  | Þ    | 35     | 10             | - | 11  |
| 347-347      | • • •   | • • • |       |       |       | • • • | ٠     | • • • |       |       |         |       | باً       | р    | #      | II             | - | 3.7 |
| 0 A Y-PA Y   |         |       |       |       |       | • • • | • • • | ***   |       |       |         |       | فاطسر     |      | ¥      |                | - | 4.0 |
| 4.1-64.      | • • •   | • • • |       | • • • | • • • | • • • |       |       | • • • |       | • • •   |       | یس        |      |        | 3              | - | 13  |
| 41.4-4.4     |         |       |       |       |       | •••   | • • • |       |       |       |         |       | الصافات   | p    |        | ø              | - | k A |
| 117-17       |         |       |       | ***   |       |       |       |       |       |       |         | ٠.    | ص ٠٠٠     | н    | D      | В              | - | T A |
| 414-L1       |         |       |       | • • • |       |       |       | • • • |       |       |         |       | الزمسر    |      | pi     | 0              | - | 44  |
| 770-77A      |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       | • • • • |       | غافسىر    | 10   | n      |                | _ | ۲.  |
| 7177737      |         |       |       | • • • |       |       |       |       |       |       |         |       | نملت      | 2    |        | H              | - | 1.1 |
| 401-45       | • • •   |       |       |       |       |       |       | ***   |       |       |         | ٠.    | المشورى   | 18   | ы      | 19             | - | 4.4 |
| 707-707      |         |       |       |       |       |       |       |       | ٠.,   |       |         |       | الزخسرف   |      | 3      | 8              | - | **  |
| 414-404      |         | * * * |       |       |       |       |       |       |       | * * * |         |       |           | b    |        |                | - | 41  |
| 777-777      |         |       |       |       | ***   |       |       |       |       | • • • |         |       | الجاثيسة  | 3    |        | 8              | - | T . |
| ***-**       |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       | • • •   |       | الإحتاف   | - 1  |        | В              | - | 77  |
| ***-         |         | • • • |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       | محمسة     | b    |        | 2              | - | 4.4 |
| 441-444      |         |       |       |       |       |       | • • • |       |       |       |         |       | الفتسح    |      | 9      | n              |   | 4.4 |
| 717-717      |         |       |       |       |       |       | • • • |       | ***   | • • • |         | •••   | الجسرات   | 3    | 1      | 2              | - | 44  |
| *****        |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       | • • • • |       | .,, ıŝ    |      |        |                | - | ŧ + |
| 747-7A9      |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       | الذاريات  | 1    |        |                | - | £ 1 |
| 3 +7-1 +7    | ٠       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       | الطبيور   | 3    |        | 3              | - | £ 7 |
| 4 - 4-4-4    |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       | الشيم     | 2    |        |                | ~ | 17  |
| 1 · V-1 · Y  | • • • • |       |       |       |       |       | • • • |       | • • • |       |         |       | القمسر    |      |        |                | - | ££  |
| 4 · 3-7 / 3  | ***     |       |       | ***   |       |       |       |       | * * * |       |         |       | الرحبن    | 30   |        | 1              | - | £ a |
| 119-117      |         |       |       |       | • • • |       |       |       |       |       |         |       | لراتية    |      |        | 9              | - | 27  |
| 270-27.      |         |       |       |       |       |       | • • • |       |       |       |         | • • • | الحسديد   |      |        |                | _ | £ V |
| £ 7 4-£ 7 7  |         |       |       | •••   | •••   |       |       | • • • |       |       |         |       | المجسادلة |      |        | 3              | - | £Α  |
| \$ 7 1-2 Y X |         | •     |       |       |       |       | •••   | •••   |       |       |         |       | الحشر     |      | J      |                |   | 14  |
| 171-173      | ****    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | •••     | •••   | المتحنة   | -    |        | ٠              | - | **  |
| 277-270      |         |       |       |       |       |       | ,     |       | •••   |       |         | • • • | المبث     | -    |        |                | - | *1  |
| £79-177      |         |       |       |       |       | • • • |       |       |       |       | •••     | •••   | الجمعسة   | 3    |        | 3              | - | 0 7 |
|              |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |       |           |      |        |                |   |     |

#### الصفيحة

| 11-11:           |       |       |       |       |       |       | •     |       |       |     |       |       | ċ   | المنافقوا   | مورة | عر اب | زيب ا | - | ٥٣  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------------|------|-------|-------|---|-----|
| 117-117          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |     | التنابن     | b    | 36    | h     | - | ə t |
| \$ \$ 0-\$ \$ \$ |       |       |       |       |       |       | ٠     |       |       |     |       |       |     | الطسلاق     | Л    |       |       | - | 00  |
| 114-111          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       | 6   | التحسر      | >    |       |       | - | 07  |
| \$ 0 9-2 a :     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |     | <u>1813</u> | ,    |       | ø     | - | ٥٧  |
| 703-003          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |     | القلم       |      | 20    | 9     | - | 0 A |
| 103-103          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | ٠.    |       |     | الحساقة     | н    | и     | b     |   | 04  |
| 177-17           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |     | الممارج     |      |       |       | - | ٠,  |
| 1 / 3-a / 1      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |     | نوح "       |      |       |       | _ | 33  |
| rr3-Ar3          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |     | الجسن       |      |       |       |   | 18  |
| P73-775          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |     | المزمل      |      |       |       | - | 75  |
| 140-147          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |     | المدثر      |      | 28    |       | - | ٧ ٤ |
| 144-144          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       | + + + |     | القيامة     | 1    | 3     | 9     |   | 10  |
| 1 A 0 - £ A •    |       |       |       |       |       |       |       |       | ***   |     |       |       |     | الإنسان     | 3    | . 1   |       | _ | 77  |
| FAA-4A3          |       |       |       |       |       |       | ٠     | • • • |       |     |       |       | ٥   | المر سلامة  |      | н     | 3     | - | ٦٧  |
| 141-144          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |     | النبأ       | Þ    |       |       | _ | ٨F  |
| 197-197          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |     | الناز عات   | 3    | ь     |       | - | 11  |
| £90-£9£          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |     | عيس         | 1    |       | ,     |   | ٧.  |
| 194-197          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |     | التكوير     |      | P     |       | - | ٧١. |
| 144-144          |       |       |       | • ; • |       |       |       |       | ٠.,   |     |       |       | ار  | الانفط      | 9    |       | 3     | - | 44  |
| a - Y-a          |       |       |       |       | • • • |       | *     |       |       |     |       |       |     | للفنين      |      | я     | 1     | _ | ٧٢  |
| 4 • 1 — 4 • 4    |       |       |       |       | .:.   |       |       |       | ***   |     |       |       |     | الانشقاق    | 2    | 9     |       | - | ٧ŧ  |
| 0.7-0.0          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       | ,     |     | البر رج     | 3    |       | 3     | - | ۷ø  |
| a + Y p + Y      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |     | الطارق      | >    | 3     | 1     | - | ٧٦. |
| a + A - a + A    |       |       |       |       |       |       |       |       | •••   |     |       | ٠.    |     | لأعبيل      | 1 3  |       |       | _ | ٧٧  |
| 45:00:9          |       |       |       |       | •••   |       |       |       |       |     |       |       |     | الناشية     |      | 3     | 1     | - | ٧A  |
| 015-011          |       |       |       |       | •••   | • • • | • • • |       |       |     | •••   |       |     | القيمسر     | B    |       | 0     | _ | ٧4  |
| 410-015          |       | • • • | ***   |       |       |       |       |       | • • • |     | • • • |       |     | اليلسد      |      |       |       | - | A٠  |
| 414-417          |       |       | •••   | • • • | •••   | ***   | • • • |       |       | *** |       |       |     | الثمس       | 3    |       | 3     | - | ٨١  |
| 014-014          | • • • |       | • • • | •••   |       |       | ٠     | •••   |       |     |       |       |     | اليسل       | 9    | 3     | 1     | - | AY  |
| 210-070          |       | •••   | • • • |       | ٠     |       | ***   |       |       |     |       |       |     | الضحى       |      | 3     |       | _ | Α٣  |
| 170-170          |       |       | •••   |       |       | •••   | • • • |       | •••   |     | •••   | •••   |     | التين       |      | 3     |       | _ | Aξ  |
| ***              | ***   | ***   |       | •••   |       | •••   |       | •••   | •••   | ••• |       |       | ••• | الملق       | -    | ń     |       | - | Αø  |
| 471-471          |       |       | •••   | •••   | •••   |       | •••   |       | •••   |     |       |       |     | القسدر      | 3    | 3     |       |   | ٨٦  |
| art-ere          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |     | 2.1         |      |       |       | _ | AV  |

#### الصفحة

| 0 T V-0 T V     | <br> | <br>• • • | <br>  | <br> |     | <br>• | •- | الزازلة  | ، سورة | عر ام | غريب | •• | ٨A    |
|-----------------|------|-----------|-------|------|-----|-------|----|----------|--------|-------|------|----|-------|
| 479-P7A         | <br> | <br>      | <br>  | <br> |     | <br>  |    | المأديات |        | 4     | 10   | -  | A4.   |
| 07:-07:         | <br> | <br>      | <br>  | <br> |     | <br>  |    | الشارعة  |        |       | 4    |    | 4 +   |
| 077-071         | <br> | <br>      | <br>  | <br> |     | <br>  |    | التكائر  |        | 4     | 1    |    | 4.1   |
| 071-0TT         | <br> | <br>      | <br>  | <br> |     | <br>  |    | العصر    | р      | 2     | u    | ~  | 9.1   |
| 070-070         | <br> | <br>      | <br>٠ | <br> |     | <br>  |    | الحمسرة  | *      | 5     | ,    | _  | 4.5   |
| 170-170         | <br> | <br>      | <br>  | <br> | - + | <br>  |    | الفيل    |        | N     |      | -  | 9.2   |
| 074-014         | <br> | <br>      | <br>  | <br> |     | <br>  | ,  | اريش     |        | •     |      | ~  | 90    |
| 079-07A         | <br> | <br>      | <br>  | <br> |     | <br>  |    | الاعسوب  | ,      |       |      | _  | 4.5   |
| 011-01.         |      | <br>      | <br>  | <br> |     | <br>  | ٠. | الكوثر   | ç      | *     |      |    | 4.9   |
| 0 E Y 0 E Y     | <br> | <br>      | <br>  | <br> |     |       |    | الكافرون | že .   | £.    | ь    | _  | 9.4   |
| 0 6 T-0 6 T     |      |           |       |      |     |       |    |          |        | ,     | а    |    | 11    |
| 011-011         |      |           |       |      |     |       |    |          |        |       |      |    | 1     |
| # { Y-0 { 0     |      |           |       |      |     |       |    |          |        |       | ,    | _  | 1+1   |
| 6 \$ A - 0 \$ A |      |           |       |      |     |       |    |          | 2      | ~     | 4    |    | 1 - 7 |
| 001-014         |      |           |       |      |     |       |    | الباس    |        | p     | le . |    | 1.5   |

# ٢ \_ الآيات المستشهد بها

# الآيات الواردة في الحبزء الأول

| الصفحة | السورة    | رقم الآية | بۇية<br>ب                                                  |
|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|
| YY     | ವಿ(ಚ      | 11        | و مذا على أله فأروق ماذا على الذين من هو له ع              |
| **     | الفتح     | 75        | و محمد رسول انه و                                          |
| TT     | النساء    | Y8411     | وإن الله كان عليا حكياء                                    |
| rr     | الينسرة   | TTT       | ه يؤمن باڭ <sub>8</sub>                                    |
| £ 1    | الكهث     | 3.9       | ورتري الشيس إذا طلعت تزاور من كهفهم ۽                      |
| £Υ     | طسه       | 44        | ولاتخاف دركا ولاتخثوره                                     |
| ŧΨ     | طبيه      | 77        | و قال قد أو تيت سؤاك يا موسى ه                             |
|        | الشمر أه  | **        | ووتلك نسبة تمنها عل أن عيدت بن إسرائيل ه                   |
| 4.4    | إيراميم   | έΨ        | و لا يرتد إلهم طرفهم »                                     |
| 44     | الأمسرات  | 144       | وريضع عثيم إصرعم ه                                         |
| **     | Ļ         | 14        | ولقد كان لسباً في سكنيم ۽                                  |
| *t     | الأثنام - | Ye        | a و منهم من يستسع إليك a                                   |
| *1     | يوقس      | £Y .      | و ومنهم من يستسعون إليك ه                                  |
| **     | البقسرة   | 44        | و رأشر برا أن قلوبهم العجل ه                               |
| **     | يوسف      | AY        | و و نسأل القرية التي كنا فيها و السير التي أقبلنا فيها ه   |
| 8.5    | الزمسر    | 7"        | يه و الذي جاء بالصدق وصدق به أو لئك هم المتقون ع           |
| 31     | اليقسرة   | V1        | و فليحوها و ما كادر ا يفعلون ۽                             |
| 3.0    | يوتس      | T'A       | و فأثر ا بسورة مثله و ادعوا من استطعمٌ من دون الله ٢       |
| 11     | الإنبام   | 1+8       | و عاماً على الذي أحسن ع                                    |
| A.F    | الأمسراف  | 100       | و راختار موسی قومه »                                       |
| 11     | القمس     | 33        | و ثم مو يوم القيامة ۽                                      |
| V1     | idili     | 33        | ه و گذرشدا ا بالکفر و هم قد شرخو ا به ع                    |
| ٧٧     | الفرقان   | 4.1       | a أُملَا اللي بعث الله وسولًا »                            |
| V4     | الترية    | Y E       | و و الذين يكثرون اللعب والنضة و لا يتفقونها في سبيل الله ع |
| ¥4     | الجسعة    | 11        | » وإذا رأوا تبارة أو لحواً انتضوا إليها »                  |
| 74     | الأتمام   | 4+        | و فيها، اهم أقتاده و                                       |
| A.     | خاقر      | 1A        | ور أَنْذُمْ يوم الآزنة ه                                   |

| الصفحة | السورة     | رقم الآية | râi                                                                               |
|--------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Al     | النسود     |           | د يمدونني لا يشركون في شيئا ۽                                                     |
| A a    | البقرة     | 1 A £     | و فمن كان مذكرٍ مويضاً أو على سقر قعةة من أيام أعمر ه                             |
| ۸.۵    | 3          | 144       | ه نمن اضطرغير باغ والا عاد قار إثم طيه ۾                                          |
| A3     | الزخرف     | **        | » و لولا أن يكون الناس أمة و احدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم »               |
| ٨٦     | الأعسر اف  | ٧o        | و قال الملا الذين استكبر و ا من قومه الذين استضعفو المن آمن منهم ه                |
| ٨٦     | Ļ          | **        | ه قال الذين استكبر و المذين استضعفوا أنحن صددناكم ه                               |
| A4     | الزمسو     | r         | و الذين اتخذوا من دوته أولياء ما تعبدهم إلا ليقر بونًا إلى الله زُلَّق و          |
| A 4    | الفرقان    | 4.1       | و أحذا الذي بعث انة رسولا و                                                       |
| 4+     | الجسر      | ٧Y        | و لعبرك إنهم لن سكرتهم يعبهون »                                                   |
| 41     | لقيان      | 11        | وهذا خلق أش و                                                                     |
| 11     | المطاي     | γ.        | و قل أرأيتم إن أصبح حاؤكم غور ا «                                                 |
| 41     | الحجسر     | 4.6       | وفاصدع ما تؤمر و                                                                  |
| 47     | النساء     | ٧.        | وأخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها و                                              |
| 47     | يوسف       | 1+        | « يلتقطه بعض السيادة «                                                            |
| 41     | الروم      | 75        | « رَمَا آنَيْمَ مِنْ رَكَاءَ تَرِيدُونَ وَجِهَاشَةَأُولَئِكَ هُمِ المُضْعَفُونَ » |
| 43     | يونس       | **        | و حتى إذا كنتم في الفك وجوين بهم ه                                                |
| 44     | الكهت      | 4.4       | و لكنا هو الله ربي و                                                              |
| 1      | الأعراف    | 1 7 7     | ه أقست بر بكم قانوا يل ه                                                          |
| 1      | الأعراف    | 1.1       | ، هل و جارتم ما وعد <b>ربكم حقا قالوا نم «</b>                                    |
| 1.7    | فصلت       |           | » وقالوا تلوينا في أَسَنة عَا تدعونا إليه عُ                                      |
| 1.4    | الأعراف    | 1 +       | » قالپلا ما تشکرون »                                                              |
| 1.4    | المؤمنون ، | 4.4       |                                                                                   |
| 1.4    | السجدة     | 4         |                                                                                   |
| 1+5    | يوسف       | AY        | ه واسأل الترية الى كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها ه                             |
| 111    | القدر      | 1         | » إنَّا أَنْرَقْنَاه في لَيْلَةُ القَعْرِ »                                       |
| 111    | الرحمن     | 7.7       | ۾ کن من عليها فان ۾                                                               |
| 117    | ص          | **        | وحتى توارت بالحجاب ي                                                              |
| 117    | يوسف       | 4 -       | و إنه مِن ينتق ويمسير فإن الله لا يضيع أجر الحستين .                              |
|        |            |           | « لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ، ولئن قوتلوا لا يتصرونهم ،                           |
| -110   | الحشر      | 18        | ولئن تصروحم ليولن الأدبار ۽                                                       |
| 114    | الأعراف    | 107       | د إنا مدنا إليك ه                                                                 |
| 114    | البروج     | 110       | و قتل أصحاب الأنشود النار ذات الوقود »                                            |
| 114    | الأنبيآء   | 71        | s و جبلنا في الأرض رواس أن تمية جم s                                              |
| 111    | النساء     | 1 41      | « ببين الله لكم أن تضلوا »                                                        |
| 1 % 1  | النحل      | 1.        | و هو الذي أنزُّل من المياء ماه لكم منه شراب و                                     |
|        |            |           |                                                                                   |

| الصفحة | السورة                                  | رقم الآية    | , žži                                                                        |
|--------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 170    | پوٹس                                    | 77           | » جز أه سيئة بمثلها »                                                        |
| 110    | الشوري                                  |              | و رجز أه سيئة سيئة مثلها و                                                   |
| 177    | النساء                                  | 174          | ۽ و من أحسن دينا ممن أمليم وجهه ته ۽                                         |
| 173    | الفرثاث                                 | 8.8          | ه إن هم إلا كالأنمام ه                                                       |
| 111    | الملك                                   | γ'+          | ه إن الكَافرون إلا في غرور ۽                                                 |
| 117    | الفرتان                                 | 41           | s أَمَدُا الذِي بِمِثْ اللهِ رسولًا s                                        |
| 114    | آل صران                                 | 1.8+         | <ul> <li>و لا يحسبن الذي يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو غير ا م</li> </ul> |
| 14-    | الأعران                                 | 141          | و من يضلل الله قلا عادى له ويلرهم ،                                          |
| 127    | الشعراء ع ١٤ سورة يس                    | ۱۱۹ سورة     | ه في الفلك المشمون »                                                         |
| 144    | يولس                                    | 11           | « حتى إذا كـنم تى الفلك وجرين «                                              |
|        | ت ، ۱۰۸ الأنبياء ،                      | ۱۱۰ الکه     | » أتما إلهكم إله و اسند »                                                    |
| 177    | قمبلت                                   |              |                                                                              |
| 144    | النساء                                  | 3 *          | « إنما ياً كلون في يطونهم ثار ا :                                            |
| 100    | القسص                                   | 10           | و هذا من شيمته و هذا من هدره ۾                                               |
| 102    | أليمبر                                  | 4.4          | ه إن الإنسان لني خسر إلا الذين آستوا ۽                                       |
| 1 = 1  | البقرة                                  | 44.          | ه يعلم المفسد من المسلح ه                                                    |
| 104    | البقرة                                  | 777          | ه ذلكم أزك لكم وأطهر ه                                                       |
| 104    | البقرة                                  | AYY .        | « و المطلقات يتر يصن بأنفسهن »                                               |
| 1+5    | البقرة                                  | 15.7         | ولارفث ولافسوق و                                                             |
| 11.    | المائسة                                 | 4.7          | a و السارق و السارقة a                                                       |
| 111    | الشورى                                  | 1.7          | ه وكمن صبر وغلر إن ذلك لمن عزم الأمور ع                                      |
| 174    | أغيبر                                   | 4.4          | ه وأرسلنا الرياح لواقع ،                                                     |
| 1 7 1  | ٣١ الحيسر                               | F4 > A Y > 7 | و حیاً مسئون ۾                                                               |
| 1 A 0  | المج                                    | £+           | ه ریگر مطلق و<br>است.                                                        |
| 1 A a  | يوسف                                    | 14           | « فأكله الذائب »                                                             |
| 140    | graph.                                  | ŧ٠           | ه و لا أليل سابق البار »                                                     |
| YAY    | الشورى                                  | Totti        | ه أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير . ويعلم ،                                 |
| 144    | اليقسرة                                 | 1 - 4        | و وما يملهان من أحد حرى يقولا إنما تحرفتنة فلا تكفّره ثم قال وفيصلمو ناسهما  |
| 143    | المائيدة                                | 5.1          | « قهل أَنْمَ مَنْهُونَ »                                                     |
| 144    | الزمسو                                  | h.           | s إنك ميت وإنهم ميتون s                                                      |
| 4      | النساء                                  | Ť            | ه فانكحو ا ما طاب لكم من النساه »                                            |
| 4 + 4  | الكيث                                   | ££           | ه مناك الولاية قد الحق ع                                                     |
| 4 - 4  | إنهان                                   | 1.1          | و هذا خلق اقد و                                                              |
| 7 + 4  | الإسراء                                 | AA           | « قل أنَّ اجتمعت الإنس و الجن عل أن يأتو ا عثل هذا القرآن لايأتون عثله »     |
| 414    | الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 1            | « يأيها النبي إذا طلقتم النساء p                                             |

| المشحة  | السورة            | رقم الآية | 4.31                                                       |
|---------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| *11     | يوئس              | 44        | و فإن كنت أي شك ما أنز لنا إليك و                          |
| Y1+     | النحل             | A1        | وسرابيل تقيكم اغره                                         |
| TIA     | آل مبران          | 111       | ه لن يشروكم إلا أنن ۽                                      |
| YIA     | آل مبراڻ          | 188       | و فان يضر الله شيئا »                                      |
| £174719 | النساء            | 77        | و رامیدرا اندو لا تشرکوا به شیئا .                         |
| 44.8    | النقلا ق          | A         | و وکأی من قریة عنت عن أمر و بها ه                          |
| YYY.    | التصص             | A         | و قالتقبله آل نرعون ليكون لم عدو أ وحزنا بر                |
| AYY     | الإسراء           | ra.       | و و لئن شئنا لنذمين بالذي أرحينا إليك ه                    |
| TY4     | المائسة           | ٧٢        | s و إن لم ينبُّوا عا يقو لون ليمسن الذين s                 |
| 141     | الكهث             | 4         | ه لِبَار ٰبأَما ع                                          |
| 775     | الفرقان           | Y1        | و هترا عتوا كبيرا ۽                                        |
| YEY     | 6.00              | 3.1       | وجنات مدن الى برعه الرحس و                                 |
| 747     | هسود              | 3 • 3     | و فيا أُخنت ميم آلمنهم التي يدعون ۽                        |
| 787     | ألتسود            | 10        | و و القراعد من النساء اللاق p                              |
| Y 6 8   | التساء            | 142       | ۽ فإن كانتا اثنتين فلهما التلئان ما ترك ۽                  |
| 484     | التصمى            | 44        | و فذائك بر هافان من ربك و                                  |
| YEA     | التبل             | AA        | s و ترى الجيال تحسبها جامدة و هي تمر مر السحاب صنع الله s  |
| Y+4     | أاشل              | Ye        | وألا يسجلوا قده                                            |
| 77.     | التساء            | AA        | <ul> <li>المالة في المنافقين فلتين ع</li> </ul>            |
| ***     | النمل             | Y 1       | و لا مذبته مذا با شديدا أر لأذبحته أو ليأتهي يسلطان سبين ۽ |
| 4.4.4   | الحج              | AA        | ء النار وعدها الله الذين كفروا ء                           |
| Y 7 7   | الشبراء           | ٧v        | و فانهم علو له إلا وب العالمين و                           |
| 779     | التساء            | 144       | ويبين أله لكم أن تضلوا ء                                   |
| TYI     | المؤمنون          | £¥        | وأنؤمن لبشرين مثلنا ه                                      |
|         | ه ٨ الأعراث، ١٥٠٠ |           | ومالكم تن إله ليره و                                       |
| 444     | ۽ ٣٣ المؤمثون     | ۸۱،۲۱ هود |                                                            |
| TVE     | التساء            | 144       | ه ر ما قتلوه و ما صلبوه ه                                  |
| YVY     | الزمسو            | ž         | ه ررتل القرآن ترتيلا a                                     |
| 444     | الأحز اب          | 3.1       | و و قتلو ا تغتیاد ب                                        |
| 444     | التساء            | 376       | و و رسلانچد تصمستأهم ع                                     |
| YAX .   | التساء            | 177       | ، إنا أرحينا إليك » ·                                      |
| FAY     | ص                 | 41        | و إنا أخلصناهم بخالصة و                                    |
| YAS     | SHI-I             | 4         | و نأما تمود فأهلكوا بالطافية ه                             |
| TAY     | الرائمة           | Y         | و ليس ترقمها كاذبة ع                                       |

| الصفحة         | السورة    | رقم الآية  | gî <u>A</u> t                                                                     |
|----------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| YAY            | 3-41US    | ٧.         | « لقد أخذنا سِئاق بني إسرائيل »                                                   |
| 44+            | التحريم   | ŧ          | و فقد صفت قلو بكيا ،                                                              |
| 757            | الأعر اف  | 102        | و الذين هم لرجم يرهبون عا                                                         |
| 111            | پوسف      | 23         | وإن كنم الرؤيا تعبرون و                                                           |
| Y47            | الأنمام   | 144        | ورما أشركنا ولا آبازنا ۽                                                          |
|                |           |            | <ul> <li>إذا جاك المنافقون قالوا تشهد إنك لرسول الله ، و ألله يعلم إنك</li> </ul> |
| YAa            | المنافقون | 1          | لرسوله ، و أنه يشهد إن المنافقين لكاذبون »                                        |
| 747            | غافر      | 74:42      | « لعلى أيلتم    الأسباب أسباب السعوات فأطلع »                                     |
| T.0            | يوئس      | 4.4        | و جز اء سيئة بمثلها و                                                             |
| T-1            | 4         | ٧١         | و والأصابتكم في جلوع النخل ه                                                      |
| 4.4            | المطففين  | ٣          | ه إذا اكتالوا على الناس يستوفون »                                                 |
| T1.            | يوسف      | YA         | وراسأل القرية التي كنا فيها رالدير التي أقبلنا فيها »                             |
| T11            | هسود      | 7.7        | هو من خزی پومثذ ه                                                                 |
| <b>**</b> **** | الفهرقات  | £1 + PE1-P | وأمدًا الذي يمث الله رسولا ۽ 💎 💮 💮                                                |
| TIV            | يوئس      | 4.4        | s رميم من يستمعون إليك s                                                          |
| 777            | النمل     | Al.        | « سر ابيل تقيكم الحر »                                                            |
| TTT            | يوسف      | 1 * A      | و قل هذه سييل e                                                                   |
|                |           |            | » و إن يرو ا سبيل الرئد لا يتخلوه سبيلا ، و إن يرو ا سبيل الني                    |
| 771            | الأعراف   | 737        | يتمغلموه سبيلا به                                                                 |
| TYA            | الحجر     | 9.8        | ه فع تیشر ون ه                                                                    |
| TTE            | القصص     | A          | و فالتقطال فر مون ليكون لم عدواً وحزنا ۽                                          |
| ***            | الأنمام   | 171        | « الله أعلم حيث يجعل وسالته »                                                     |
| 444            | القجر     | ŧ٧         | ورنزمتأما في صدورهم من قل إعوانا ه                                                |
| ***            | الحيير    | 11         | و إن داير هؤلاء مقطوع مصيحين ۽                                                    |
| T1.            | الزخرف    | 10         | « و لو نشاء لِمَلنا منكم ملالكة في الأرض يُحْلِقُونَ »                            |
| T: .           | الترية    | A.A.       | وأرضيم بالحياة الدنيا من الآخرة »                                                 |
|                |           |            | و من يؤمن بالله ويعمل صالحا يدعله جنات تجرى من تحبًّا الأجار                      |
| 717            | الطلاق    | 11         | خالدين قيها أبدا قد أحسن الله له رزقا ه                                           |
| TEE            | النساء    | E+         | و ران تك حسنة ۽                                                                   |
| LIA            | الأتمام   | 174        | « ر إن يكن سينة فهم نيه شركاء »                                                   |
| 414            | التساء    | 40         | و ركلا وعد الله الحسني أو                                                         |
|                | المديد    | 3 *        |                                                                                   |
| 401            | يومف      | 1 *        | « يلتقطه بمض السيارة »                                                            |
| T==            | 00        | ¥4         | و ما مثملُك أنْ تُسجد لما خلقت بيدى »                                             |
| 471            | الشورى    | 8.42       | و و لمن صبر و غفر إن ذاك لمن عزم الأمود ۽                                         |

البيان (ج٢) - ٢٦٩

| القيافة | السوره              | رفم الايه | 4,38                                                                                                              |
|---------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *11     | الحير               | 44        | « لسرك إنِّم لَنْ سَكَرتُهم يعملون »                                                                              |
| 777     | المرسلات            | Y         | ه و النائر ات نشر ا ع                                                                                             |
| 277     | الروخ               | 11        | » ير سل الرياح ميشر ات »                                                                                          |
| *14     | الزخرف              | **        | ه و لولا أن يكون الناس أمة ر احدة لجملنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ه                                               |
| 44.     | الأعراف ٢٣٤ الشبراء | ۱۰۸ سود   | « فإذا مي بيضاء الناظرين »                                                                                        |
| 441     | o e                 | 3         | » و اتعلاق الملة منهم أن امشوا و اصبر و ا »                                                                       |
| 777     | الأنمام             | 5.6       | ه القد تقطع بينكم ه                                                                                               |
| 44 \$   | آل عبران            | 174       | ه بخسة آلات ه                                                                                                     |
| 4.4     | الأعر ان            | £Υ        | « أو تشك أصحاب الجنة هم فيها خالدون »                                                                             |
|         | يونس                | 13        |                                                                                                                   |
|         | هــود               | 11        |                                                                                                                   |
| T17     | الإخلاص             | 741       | وأحداث المبيد و                                                                                                   |
| T5.A    | الجمه               | 1.1       | و وإذا وأوا تجاوة أو لحوا انفضوا إليا ۽                                                                           |
| 744     | اليقرة              | 1.0       | ه و استمينوا بالصبر و الصلاة و إنها لكبيرة ،                                                                      |
| 444     | التربة              | 3.1       | و رائة ورسوله أستر أن يرضو. ۽                                                                                     |
| 2 + 7   | التربة              | 18        | «.فاقه أسق أن تخشوه »                                                                                             |
| 41+     | الشودى              | 1 -       | و جز أه سيئة سيئة مثلها ع                                                                                         |
| 411     | البقرة              | 70        | ه اسكن أنت وزوجك الجنة ۽                                                                                          |
|         | الأعراف             | 15        |                                                                                                                   |
| 210     | الحديد              | 1 *       | وكلاومداله الحسني ب                                                                                               |
| 214     | يوئس                | A.Y       | ه مکانکم آنم وشرکاؤکم »                                                                                           |
| £14     | المؤمنون            | 11        | و قال رب ار ښون <sup>پر</sup>                                                                                     |
|         |                     | ۽ الثاني  | الآيات الواردة في الجز                                                                                            |
| ٧       | ص                   | 1         | وأن امشوا و                                                                                                       |
| A       | الإسراء             | AA        | « قُلُ لَئُنَ أَجَسَمَتَ الْإِنْسَ وَالْجَنَّ عَلَّ أَنْ يَأْتُوا بِمثلُ هَذَا الثَّمَرَ آنَ لَا يَأْتُونَ بِمثله |
| 4       | العصر               | 761       | « إن الإنسان لن خسر إلا الذين آمنوا »                                                                             |
| 4       | الماديات            | ٦         | « إن الإنسان لربه لكنود »                                                                                         |
| 4       | الملق               | 3         | <ul> <li>الإنسان ليطني ،</li> </ul>                                                                               |
| 1.      | هــود               | 1 * A     | » خالدین قیما ما دامت السبوات والأرض »                                                                            |
| 1.6     | الصافات             | 09-04     | ه أقما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى ۽                                                                             |
| 1.6     | يرئس                | ٤ ه       | ه ريوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار ۽                                                                  |
| 14      | آل عبر ان           | 117       | ه ضربت طيم الذلة أيها تتفوا إلا محبل من الله "                                                                    |

431

رقد الآية السورة

الصفحه

| الصلحة | السورة     | رقم الآية | <b>ક્</b> લા                                                           |
|--------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| ٧.     | البقرة     | 140       | رقبن جامه موطئة من ربه ۽                                               |
| TT     | الكهث      | 1+1       | وذك جزاؤم جهم بماكفرواه                                                |
| **     | الكهث      | 3.6       | ه و كليهم باسط در اعيه ه                                               |
| YA.    | طه         | 3.0       | و انتجزی کل نفس و                                                      |
| γγ     | خاقر       | 1.7       | ۵ و تجزی کل نفس <b>ه</b>                                               |
| T.     | الفجر      | 11        | وأكلائا "                                                              |
| ٣٠     | الطارق     | ٤         | ۽ إن كل نفس لما عليما حافظ ۽                                           |
| *1     | يوئس       | 4.6       | « إلا قوم يونس »                                                       |
| 77     | ط          | 177       | وقبن أتبع مداى ع                                                       |
| t.     | الأعراف    | 102       | و الذين عم لرجم يرهبون ۽                                               |
| 41     | سورة العلق | 3.8       | وألم يملم بأن الشيرىء                                                  |
| ŧΥ     | التمل      | ٧Y        | ومنى أن يكرن ردف لكم و                                                 |
| ET     | آل عمر ان  | 305       | و فيها رحمة من الله لنت لحم ع                                          |
| **     | الحج       | ٧٣        | » إن الذين تدمون من هو نُ الله لن يخلقوا ذباية a                       |
| • 1"   | فاطسر      | ۳         | و هل من خالق غیر اقد ۾                                                 |
| • •    | ص          | 7         | ه أن أمشوا و اصبروا عل آلهتكم ه                                        |
| 0 %    | الكيث      | ٧٩        | ه برکان در اسم سلک ه                                                   |
| 44     | الثمل      | 13        | ي و أو تينا من كُل شيء ع                                               |
| 77     | الأعراث    | 4         | <ul> <li>۵ کتاب أنزل إليك فلا يكن ى صدرك حرج لتنار به</li> </ul>       |
| 7.6    | المصر      | 4.4       | ه إن الإنسان لني عبسر إلا الذين آمتوا ه                                |
| 1.4    | الماتة     | 17        | و و الملك على أرجائها و                                                |
| 34     | البثرة     | 177       | » و أثقوا يوما لا تجزى نفس من نفس شيئا »                               |
|        |            |           | ه إذا جاك المنافقون ، قالوا نشهة إنك لرسول الله ، والله يعلم إلك       |
| V1     | المنافقون  | 1         | لرسوله والله يشهدإن المنافقين ككاذبون ع                                |
| ٧٣     | الفرقات    | 11        | و أعذا الذي بعث الله رسولا ۽                                           |
| V s    | الصنكبوت   | **        | ه إنا منجرك وأهلك ۽                                                    |
| VV     | التحل      | ۳.        | ه ماذا أُنزل ربكم قالوا شيراً ه                                        |
| V.A.   | التساء     | 171       | و إنما اقد إله و أحد g                                                 |
| V4     | المؤمنون   | *1        | وران لكم في الأنمام لمبرة نسقيكم ما في يطونها "                        |
| ٨٠     | المباقات   | 176       | ورمامنا أكلا لدمقام معلوم ء                                            |
| A 2    | عما        | 4.0       | » الشيطان سول لحم وأكمل لحم »                                          |
| A £    | آل عبرات   | 144       | و إنما عَل غره                                                         |
| A٧     | الأعراث    | ٧o        | و قال الملاً اللَّهِ السَّكِرِ و امن قومه الذين استضعفوا لمن آمن صهم ، |
| 4.1    | الحيادلة   | ٧         | و ما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو رايعهم ۽                                |
| 11     | الثور      | 7.7       | « يۇمئون باقدورسولە »                                                  |

| الصفحة | السورة      | رقم الآية ا | <b>ચ</b> ૂજી                                                       |
|--------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.5    | القصص       | 1 *         | و هذا من شيئته و هذا من عدو ه ۾                                    |
| 1+4    | التوبة      | A *         | a إنْ تستنفر لحم سبعين مرة فلن ينفر الله لحم a                     |
| 1 - 8  | البقرة      | 171414      | ۵ صم یکم میں ۵                                                     |
| 1+4    | الأتبام     | 71          | ۵ صم ویکم ۵                                                        |
| 1.1    | يومف        | 34          | ه و نز داد کیل بسیر                                                |
| 1 - 4  | الشورى      | £Ψ          | ه ولمَن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ۽                           |
| 1+4    | الكيث       | 4.4         | s و أضر ب لحم مثلا رجلين ع                                         |
| 111    | المنافةون   | 8           | ه کانهم خشب مستده ه                                                |
| 111    | الرحمن      | 44          | ه کل يوم هو ني شأن ۾                                               |
| 111    | الحج        | 1.6         | و ومن يهن الله فيا قد من مكرم ۾                                    |
| 110    | عبسه        | £           | وقوما سنا بعد وإما فداءج                                           |
| 111    | الإخلا ص    | 4 e 4       | وقل هر الله أحد الله الصيد ۽                                       |
| 11.    | التسمن      | T4          | وردايسائي ۽                                                        |
| 111    | القصص       | AY          | ه لرلا أَدْ مَنْ اشْعَابْ ∎                                        |
| 111    | طنه         | A4          | وأغلايرون ألايرجع إليم تولاه                                       |
| 111    | المزمل      | 4.4         | د علم آن سيکون منکم مرشي ۽                                         |
| 171    | يس          | ٧٢          | و نسبًا ر کوبهم ه                                                  |
| 110    | آل عبران    | 44          | و إن مثل عيسي هنه الله كثل آدم خلقه من تر اب ثم قال له كن فيكون يه |
| 170    | ألبقرة      | 177         | و والوالدات يرضمن أو لادهن ۽                                       |
| 173    | الأثبام     | 44          | ه و الله ر بنا ما كنا مشركين ۽                                     |
| 144    | الصل أ      | AY          | و رکل أثره داخرين ۾                                                |
| 14.    | 4           | A1          | <ul> <li>۵ لا تعلقوا قیه فیحل علیکم غشبی ع</li> </ul>              |
| 14+    | غافر        | 4.4         | وقاطلع إلى إله مرسى و                                              |
| 18+    | النساء      | 44          | ه ياليتي كنت ممهم فأفوز ۽                                          |
| 14+    | القصص       | 74          | ه رسار بأعله ۽                                                     |
| 127    | الناز مات   | £1          | و فإن الجنة هي المأوى و                                            |
| 1 & 4  | هسود        | f A         | ه إن مرحدم السبح ،                                                 |
| 147    | البثرة      | 170         | ه و لا تعزمواً عقدة النكاح ۽                                       |
| 10.    | المعثر      | *           | ه و لا تُمَنَّ تستكثر ۾                                            |
| 107    | التوبة      | 3.9         | ولسوا القانسيم ه                                                   |
| 100    | الإخلاص     | 4 + 4       | وتل هو الله أحد الله الصمد به                                      |
| 104    | الأعراف ٢٩٩ | AstYTt3st   | ومالكم من إنه فيره ج                                               |
|        | غبود        | AE67160.    |                                                                    |
| 104    | الأتمسام    | 141         | ه و النخل و الزرع مختلفا أكله ۽                                    |

| المبقحة | السورة      | رقم الآية | الأية                                                         |
|---------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 13.     | يوسف        | ŧ         | و أحد عشر كوكيا و الشمس والقمر رأيتهم ل ساجدين ۽              |
| 171     | يونس        | 41        | وأتم إذا ما وقع آمنتم به ع                                    |
| 137     | الأحز أب    | 11        | وولمذيقول الكنافقون والذين في قلوبهم مرض ه                    |
| 177     | آ أن عبر ان | £A        | و ويعلمه الكتاب و الحكمة و                                    |
|         |             |           | ه لا تحسين الذين يفرحون بما أنوا ويحبون أن يحمدوا بما لم      |
| 14.     | آل عمر ان   | 144       | يقطوا فلا تحسيهم «                                            |
| 144     | الراتية     | **        | ه و حوز عين ∎                                                 |
| 144     | الواقعة     | ٧٦        | ه إنه لقسم لو. تعلمون عظيم a                                  |
| 144     | الأعراف     | 1.6       | ۽ لمن تيمك منهم لأملان جهم منكم أجمعين ۽                      |
| 14.     | الأمل       | 1.8       | ه ته أفلح من تزكروذكر اسم ربه فصل ۽                           |
| 141     | البقرة      | 350       | و رلا تلقُّوا بأيديكم إلى الهلكة ،                            |
| 184     | ئ           | 3.7       | وألقيا في جُهم ه                                              |
| 111     | الصافات     | 17.       | و سلام على ال ياسين ه                                         |
| 197     | أأجسأا      | **        | و فلا تكن في مرية من لقائه ه                                  |
| 4 - 0   | انلك        | T *       | و إن الكافرون إلا في غروره                                    |
| Y + A   | القرقان     | A         | وأوقتك يجزون النرفة و ١٤                                      |
|         |             |           | و واللائل يئسن من الحيض من تسالكم إن ارتبتم فعاتبن ثلاثة أشهر |
| Y18     | الطلاق      | ŧ         | واللائى المِعضن ۽                                             |
| ***     | ص           | 7         | و أن امشوا واصيروا عل آلهتكم ه                                |
| 411     | النمل       | A5        | و من جاء بالحسنة فله عبر منها ۾                               |
| * * *   | الحج        | **        | و و إذ بوأنا لإبر أهم مكان البيت n .                          |
| KAY     | الماوج      | 11        | و من عذاب يومثا يهنيه و                                       |
| ***     | الكهف       | 1.4       | s وكلبهم باسط ذر اعيه بالوصيه s                               |
| ***     | الكيث       | **        | و سيقولون ثلاثة رابعهم كلبم ويقولون لحسة ساصهم كلبهم ،        |
| TTS     | الأتمام     | 114       | و أعل <sub>م</sub> من يشل هن سبيله و                          |
| 717     | الأمراف     | 3 + Y     | و إن الذين اتخذو ا العجل سينالهم ه                            |
| Y 2 0   | أنلج        | **        | « و إذا بوأنا لإبر الهيم مكان البيت ع                         |
| 714     | الأعراف     | 140       | « أو لم يشظرو ا في سلكوت السبوات و الأوض ع                    |
| 701     | الطلاق      | 1         | و يأجا النبي إذا طلقم النساء و                                |
| Yer     | يوسف        | 1 * A     | و قل هذه سپیل و                                               |
|         | •           |           | و وإن يروا سييل الرئد لا يتخلوه سبيلا وإن يروا سبيل الني      |
| Yet     | الأمرات     | 731       | يتخفوه سبيلا و                                                |
| T 0 #   | ص           | 7         | وأن استوا واصبروا و                                           |
| Y 0 0   | يوسف        | 1+        | « يلتقطه بعض السيارة »                                        |
|         |             |           |                                                               |

| الصفحة       | السورة    | رقم الآية | 4,91                                                               |
|--------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Yot          | یس        | 79        | و رائشير قدر ناه منازل ۽                                           |
| 177          | فاطسر     | 1.        | و رمکر ار لتك هر پيرو ه                                            |
| 121          | التتوية   | 1 - 2     | و أل يعلمو ا أن اشعر يقبل التربة عن مباده و                        |
| 777          | البقرة    | T o       | و اسكن أنت و زوجك الجنة ه                                          |
| 137          | الأعسر اف | 3.9       | •                                                                  |
| 777          | الأنبياء  | 9.        | و وأصلحنا له زوجه و                                                |
| AFY          | الأنعام   | 175       | » وقائوا ما في بطنون هذه الأنعام خالصة لذكورتا ومحرم على أزواجنا » |
| ***          | المتحثة   | 3         | ، لقد كان لكر فهم أسوة حسنة »                                      |
| 7.87         | الأعراف   | 147       | و من يشائل الله فادى له ه                                          |
| T41          | يوئس      | 4.5       | « إنَّما مثل المياة الدنيا كاء أنز لناه «                          |
| 797          | الكهف     | ž o       | و راضربُ لهم مثل الحياة الدنيا كاه أنز لناه من السياء a            |
| 797          | النسل     | γ.        | ير مائي لا أرى القدمد ۽                                            |
| ***          | اليله     | 10612     | ه أو إطمام في يوم ذي مسفية يتيها ه                                 |
| 4.3          | ص         | £ £ 4 ¥ + | « نم البيد إنه أو اب »                                             |
| T+3          | المطففين  | 1         | a ریأل المطفقین a                                                  |
| T+1          | المنافقون | 1         | y سو اه حلیهم استففرت طبح v                                        |
| 4.4          | يونس      |           | و رأش أذن لكم »                                                    |
| TIT          | الشبس     | 4         | و ته أغلج من زكاما ۽                                               |
| Tie          | الرحبن    | 7.7       | و كل من عليا قان و                                                 |
| rii          | النيأ     | 11        | و رفتحت السياء فكانت أبرابا ۽                                      |
| 777          | الحجسر    | e t       | ه قیم تیشرون »                                                     |
| ***          | 1111      | T *       | ۽ إن الكافرون إلا في غرور ۽                                        |
| TTV          | يوسف      | 1         | ۽ إنى رأيت أحد عشر كو كيا و الشمس و القمر وأيتهم لي ساجدين ۽       |
| <b>T</b> T A | الشبحى    | 1 4       | » فأما اليتم فلا تنقهر وأما السائل فلا تنهر ه                      |
| T .          | الواقعة   | **        | » هذا تزخم يوم الدين »                                             |
| TEI          | Ļ         | 4.4       | يه فأو لتك لم جزاء الضعف ي                                         |
| TEI          | الرغـــد  | έΨ        | n و من عنده علم الكتاب n                                           |
| 721          | المائدة   | £ %       | » رآ تیناه الإنجیل فیه هدی و تور »                                 |
| TEI          | إبراحيم   | 1.        | يرأنى اتمشك ي                                                      |
| 711          | ألتور     | 73        | « يسبح له فيها بالندو و الآصال رجال »                              |
| 787          | الأعراف   | • 3       | و إن رحمة أقه قريب 🛚                                               |
| AtA          | الملق     | 14        | » سندع الزبانية »                                                  |
| 71 V         | الإسراء   | 11        | و ريدع الإنسان بالشر ۽                                             |
| TEA          | الرحمن    | **        | و يخرج مبَّما المؤلؤ و                                             |
| 714          | اليقرة    | 2 A Y     | ۽ فيغفر لمن پشاء بريمةپ من پشاء ۾                                  |

| الصفحة | بة السورة      | رقم الآي  | £91                                                            |
|--------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Y+f    | التجر          | 15        | ه لا علا أ ه                                                   |
| TOY    | الأتبياء       | 1-4       | ووما أرملناك إلا رحمة للمالمين به                              |
| *1.    | الثاك          | γ.        | ه إن الكافرون إلا في غرور ۽                                    |
| 714    | الأحسر أف      | 111 6 6   | وحيث ثائم، ٥٥ أليقر                                            |
| KJY    | 60             | 8         | ه و اختمل الرأس شيبة ◘                                         |
| r.v    | التوو          | 3.5       | « لِمِفَى ثَأْمِم »                                            |
| TV.    | البقرة         | 777       | و والوالدات يرضمن أو لادهن حواين كاملين ۽                      |
| TYI    | المطنفين       | 1         | و ريل الملفقين ۽                                               |
|        |                |           | و ما يود الذين كفرو ا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم |
| TVT    | البقرة         | 1+0       | من غير من ديكم ه                                               |
| TV+    | محساه          | 11        | » فإذا عزم الأمر »                                             |
| TYY    | ألفتح          | 1         | و إنا نتمنا اك نتحاً ه                                         |
| TV4    | الفتح          | 80        | و لو تزيلوا لعفينا الذين كفروا عقاياً أليماً ه                 |
| TV4    | أللشح          | ¥ £       | s و هو الذي كف أياريهم عنكم  »                                 |
| 44 .   | أليقرة         | 144       | و نسيكتيكهم الله »                                             |
| TAE    | الشبس          | 4         | وقد أفلح من زكاها ۽                                            |
| TAA    | J              | 41        | و راستهم يوم يناد المناد ۽                                     |
| T11    | الأنبياء       | 10        | ه وأنا على ذلكم من الشاهدين ه                                  |
| T11    | التاريات       | £1        | و رقى ماد إذ أرسلنا علهم الربح العقيم و                        |
| 444    | الذاريات       | 41"       | ه و أن تُمود إذ قبل لم تمتموا حتى حين ه                        |
| 747    | اللاريات       | 13        | ا وتموم نوح ا                                                  |
| 440    | ٣٠غه الطور     |           | وأم تأمرهم أحلامهم بيلك ٢٤٠٤٩٥١٥٢١٥٢٧٥٢٨٥٢٨٥٢٨٥٤٠٤             |
| 444    |                |           | وأَم لِمُ إِلَّهُ مَيرِ أَنَّهُ ﴾                              |
| 1      |                |           | وأعند علم الفيب ه                                              |
| t      | النبم          | 0+68      | وأَمْ لِم يَتِناً عِمَا فِي صَحِفَ مُومِينَ ٢٩٠٤٨٠٤٧٠٤٥١٤٤١٩١  |
|        |                |           | « وأن ليس للإنسان »                                            |
| £ • 1  |                |           | « وأنه هو أضحك وأيكى »                                         |
| £+1    |                |           | ه وأنه أملك عاداً الأولى ۽                                     |
| 4+3    |                |           | ه ألا تزر وازرة وزر أشرى»                                      |
| 1 - 1  | القىسر         | 4.        | و ر لقد جامع من الأنباء ما فيه مز دجر ۽                        |
| 1.0    | 1111           | Y         | « أحباز نفل خارية »                                            |
| £ + 4  | الزخرف         | 1.1       | وعلى رجل من القريتين عظيم »                                    |
| 11.    | ص              |           | و جنات عدن مفتحة لهم الأبو أب به                               |
| £11    | الرحس          | 113       | و و لمن خاف مقام ر به جنتان ۾                                  |
| 117    | اق، ۲۷ الراقسة | صاقات ، ۲ | وألذا متناركنا ترابأته ٢٤ المؤمنون ٢٩، ٣٠ ال                   |

| الصفحة   | السورة           | رقم الآية | <b>ፈ</b> ያነ                                                  |
|----------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| £12      | الوائمة          | 1         | s إذا رقست الرائعة s                                         |
| 113      | توح              | 17        | و والله أنبتكم من الأوض لباتاً ع                             |
| 111      | الراقسة          |           | s و فرش مرفوعة »                                             |
| 113      | الرحسن           | **        | و كل من عليها فان »                                          |
| £17      | القدر            | 1         | و إِنَا أَنْزَلِنَاهُ فِي لِيلَةَ الْقَدْرِي                 |
| # 1 V    | ص                | 77        | وحتى ترارت بالمجاب ۽                                         |
| 41A      | أنواضة           |           | ولو تعلمون عظیم ع                                            |
| trr      | الحديد           |           | و إغا الحياة الدنيا لعب ه                                    |
| £YT      | المديد           |           | و إلا في كتاب ،                                              |
| 272      | الحثر            | A         | ووينصرون أتدورموله ع                                         |
| žγo      | الحديد           |           | و يؤتكم كفلين من رحمته و يجعل لكم نوراً تمشون به وينفر لكم ، |
| 173      | البقرة           |           | و و الكافرين عذاب مهين ۽                                     |
| 48.      | طسه              | 14        | و فأرجى في نف خيفة موسى و .                                  |
| 277      | الشمر أد         | 7.7       | ورتك نسة تمها عل و                                           |
| trr      | الأثبام          | 4.6       | » لنه تقطم بينكم »                                           |
| t ro     | الكهث            |           | ه کبر ت کلمة n                                               |
| 173      | التوبة           | 78        | وراندين يكازرن الذعب والفضة ولا ينفقونها ج                   |
| 173      | البقرة           | £+        | و راستميتر ا بالصبر و الصلاة و إنبالكبرة و                   |
| 113      | يس               | 10        | ه ما أنمّ إلا بشر مثلنا ه                                    |
| £ £ Y    | التمر            | 9.8       | و فقالواً أبشراً منا و احداً نتيمه ۽                         |
| 117      | المنكبوت         | ٧         | وأحسب الناس أن يثر كوا ع                                     |
| # # T    | التنابن          |           | و لتيسَّن ثم ثعنيوْن ۽                                       |
| 2 5 7    | الإنبان          | 4         | وإنما تطبعكم لوجه افده                                       |
| £ £ 0    | اليله            |           | و أر وطمام أن يرم في سنهة يتيماً ه                           |
| £ £ Y    | يوسف             | A •       | وخلصوا نجياع                                                 |
| £ŧV      | غافر             | 1.9       | a تم يخر جكم طفلا a                                          |
| ŧογ      | التبر            | £ +       | ء أعجاز نخل متقمر »                                          |
| t o V    | النحل            | 0.5       | ووقال الله لا نشختر ا ألهمين الشين ه                         |
| 173      | البقرة           | 51        | ۽ و هن آلحق مصدقا ۾                                          |
| نارج ۲۹۲ | تزخرف الطور ، ال |           | وحتى يلاقوا يومهم ه                                          |
| 177      | الفرقات          | £ 1       | وألمذا الذيبيث المه رسولا ۽                                  |
| 171      | المزمل           | £         | ه ورئل القرآن ترتيلا ۽                                       |
| £ V +    | الأحزاب          | 3.1       | و و تتلو ا تقتيلا ه                                          |
| £ 7 7    | الأنبياء         | TT        | و رجملتا السهاء سقفاً محفوظاً ،                              |
| £ V £    | 411              | اطرة١٨٤   | وفكيف كان نكير ۽ ۽ ۽ ۽ ۽ ۽ ۽ ۽ ۽ ۽ ۽ ۽ ۽ ۽ ۽ ۽               |

| الصفحة | رقم الآية السورة     | الآية                               |
|--------|----------------------|-------------------------------------|
| £VA    | 41,11                | و فلا اقتحر العقية و                |
| £ A £  | ٦٧ المؤمنون          | و سابرا آیببرون و                   |
| AAS    | ٣٩ قاطر              | ولايتنبي عليم فيموتواء              |
| 17.3   | ه ۱ النازمات         | وأثنا لمردودات أي الحافرة و         |
| 841    | ١٤ التكوير           | وطلت تنس ما أسفرت ۽                 |
| 815    | ٣٠٤١٩ المطفقين       | ۽ عليون . کتاب مرقوم ۽              |
| 0 + Y  | غوءهو البلد          | و أر إطعام في يوم ذي مسفية يشيماً ۾ |
| ***    | ١٢ البروج            | « إن يطش ربك لشديد »                |
| 4 * A  | ه الأمل              | و فجمله غثاء و                      |
| *1*    | ٧٤٧ اليقرة           | ورزأده يصطة في العلم والجسم »       |
| +11    | ١٤ القجر             | و إن ربك لبلر ساد و                 |
| 017    | ه ۲۰ الليور          | و فيومئذ لا يعذب عذابه س            |
| 432    | ٣١ أفيانة            | و فلا صدق و لا سئل ۽                |
| 413    | ۹ الشبس              | وقد أفلح من زكاها ۽                 |
| 414    | ه الثيس              | ووالسياءوما يناهان                  |
| P14    | ٣ الفيحى             | u ما و دعك ريك و ما قل a            |
| 41/1   | ۹۷ آل مبران          | ورمن دغله کان آمنا ۽                |
| 9 7 4  | ۲۲ يوست              | ۽ و ليکونا من الصاغرين ۽            |
| AYA    | ١٥٤ الأمرات          | . 🛚 الذين هم لرجم يرهبون ۽          |
| AYA    | ۴۲ يوسف              | و إن كنم الرؤيا تعبرون و            |
| 979    | 1 1 الماديات         | « إن ربهم بهم يومئذ كليير »         |
| 977    | ١٦ اليقرة            | » أو لئك للذين اشر را الضلالة »     |
| *44    | γ النصر              | وإذا الإنسادُ لَقَ عَسرِ و          |
| 477    | ۲ النصر              | و إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » |
| •44    | ٣ قريش               | و فليمبدوا رب هذا البيت »<br>-      |
| ۰۳۷    | ه الفيل              | ۽ نجملهم کنصف مآکول ۽               |
| b i. A | ٢٥١ البقرة ، ٤٠ الحج | وولولا دفع القائلاس و               |
| ATA    | ۽ المامون            | و فريل المصاين  و                   |
| P74    | ه الثبل              | و بل أنمّ قوم تجهلون <sub>ه</sub>   |
| • £ Y  | ٣ التمر              | و نسيح يحمد ريك a                   |
| o t o  | ٠ \$ د يس            | « و لا اليل سابق النبار »           |
| *85    | ٧٧ طبه               | و فأرجس في نفسه خيفة موسي ۽         |
| •••    | ١ع الفرقات           | وأحذا الذي يعث أندُ رسولا ع         |

# ٣ ـــ فهرس الشعر

# (أ) القوافي

| رقم الجزء والصفحة | قافيته     | صدر البيت             | رقم الجزء والصفحة      | قافيته               | صدر البيت                                       |
|-------------------|------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| £:74117:1         | و ذبائح    | وانضح                 | (                      | ( المسرة             |                                                 |
| YEA : 1           | يممح       | دأبت                  |                        | -                    |                                                 |
| Y £ 5 : 1         | ناتر وحوا. | وجيف                  | 141 : 1                | الثناه               | إذا كان                                         |
| : *****           | الطوائح    | ليهك يزيه             | 1 : API                | الأحياء<br>بدأه      | لیس من مات<br>لماك                              |
| 7EE.337           |            |                       | £07:7                  | بداد<br>المدّر اء    | ىنىن<br>يئمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 1: 777            | السوح      | وكان سيان             | EP1 ; T                | Habe to              | يدهيل                                           |
| 101 : 1           | بمئتز الح  | أتت من الغرائل        |                        | (ب)                  |                                                 |
| EEA : Y           | صلوح       | فكيف بأطراق           | V+ : 1                 | يصوب                 | فلست لإنسى                                      |
| * £ % : Y         | السيبح     | تغير                  | 171:1                  | الكتائبا             | فيا لوزام                                       |
|                   |            |                       | 440:1                  | المسايا              | مر کأی                                          |
|                   | ***        |                       | 434 : 3                | ذنوب                 | فإن تكن                                         |
|                   | (2)        |                       | 777:1                  | العر اب              | مر اة                                           |
| 47:1              | l-lag      | تياصه                 | 77:7                   | الكواكب              | كنين لم                                         |
| E : VA            | 15144      | يا خاتم النبآء        | 7: +F+7: AA1           | الثبا ل              | عل حين ْ                                        |
| 43 : 1            | الأيد      | یا دار میة            | 383 13                 | في المملود           | إن من لام                                       |
| : * * 1 * 1 : 1   | غلدى       | ા <sub>ન</sub> ે ત્રો | 970 1 T                | لتريب                | فىن يك                                          |
| 7.0.              |            |                       | 137 : 1                | الأحز اب             | فلنن لقيتك                                      |
| 131:1             | مالأأمود   | فقالت                 | T+V : T                | طبيب                 | فإن تسألونى                                     |
| TET : 1           | مڙ آھم     | الإججابا              | 1: 777_733             | البرب                | سيروا                                           |
| YY : Y            | المديدا    | مماري                 | 7 : 847                | كذابه                | فصدقه                                           |
| Y:: Y             | شوقد       | فلأبنيتكم             | 1                      | (0)                  |                                                 |
| T5 : Y            | من أحد     | ر الأأرى              | 1-4:1                  | فەسىطو ت             | ولما يألت                                       |
| 114 : Y           | الماحية    | تدنى                  | I                      | قامبطر ت<br>فاستقر ت | و په پر سب<br>ويند شبت                          |
| 7: 3776777        | أوخدا      | الا حي                | 1 : A+1<br>Y : YYc.PPY | فاستقفر ت<br>نائی    | مىدىت<br>من يك                                  |
| Y : Y Y           | موجودا     | کائنی                 | 777.77                 | مىنى<br>شالات        | س يك<br>ر - أو نيت                              |
| TAV : Y           | فاعيدا     | و إياك                | 1 1 1 7                | ئيلاق                | مال لا أسقى                                     |
| £ 4 + 1 Y         | جلادا      | سرحت                  |                        | _                    | -                                               |
| EV: : T           | 101,00     | بمائم تشكروا          |                        | (E)                  |                                                 |
| *1* : *           | كالموارد   | فلولا رجاء            | A14114.1               | وا                   | و إدا مرز ت                                     |

| رقم الجزء والصفحة | قافيته      | صفو البيت    | رقم الجُزِّ، والصَّفحة     | قافيته             | صاد البيت              |
|-------------------|-------------|--------------|----------------------------|--------------------|------------------------|
| £ Y Y : Y         | يقرا        | ألا مل أتاما |                            | (J)                |                        |
| 1:1:1             | و جائر      | و بات يعشيها | 1: 426352                  | المسادر            | فهياك                  |
| tav : Y           | قخر         | مْ زادر ا    | 41:1                       | مثقر               | مهيات<br>لعمر اك       |
| *1* : *           | كوثزا       | وأنت كثير    | 117,377:1                  | مندر<br>و الفقير ا | صفر _<br>لا أزى المه ت |
| 46% : Y           | قسرا        | إذا عطيف     |                            |                    | -3-03 -                |
|                   | (س)         |              | £11,777 =                  |                    |                        |
| T#3.4131 : 1      | السوس       | آليت         | 1.4.4                      |                    |                        |
| £ ¥ 1 : 1         | البين       | ريادة        | VY : 1                     | الدمارير           | بالباعث                |
|                   | (ص)         |              | 110:1                      | قفار               | كأن عديرهم             |
|                   | •           |              | 111.11                     | غفور               | تليل                   |
| 154:7:43:         | خيص         | كلوا         | : 44184 : 1                | و إدبار            | ترتم                   |
|                   | (ض)         |              | 104                        |                    | ū                      |
| YAY : Y           | الأرض       | عذير الحي    | 107:1                      | و حيور             | مائك عندى              |
|                   | <b>(</b> 2) |              | 107.1                      | التوتر             | وعند كيداء             |
| 17:1              | الملثم      | لما أتى      | 107:1                      | اليشر              | جادت                   |
| Y431Y : 3         | الر تاما    | أكفرا        | 174 : 1                    | يتجحر              | لا تفزع                |
| 1 As. ( 1 0       |             | ,-           | 1:137                      | نار ا              | أكل امرى.              |
| T1A : 1           | تصرع        | ياأقرع       | 1: 677                     | الجسزر             | لا يېمدو ن             |
| YeV : 1           | الأصلع      | غطيف         | YV3 : 1                    | الأرز              | الناز ئين              |
| 418:11            | إأمنع       | قد أصبحب     | : 14741 : 1                | متحجر              | کانه رجه               |
| 14 ± V            | وازع        | عل حين       | 113                        |                    |                        |
| *11": Y           | الحملع      | لا تأمريني   | Y * * 1 }                  | والمس              | خداة أحلت<br>أ.        |
| 4 Y + : Y         | أثباءا      | رخير ا       | 701:1                      | القفندر ا          | و لا ألوم<br>تراه      |
| 455 : 7           | أو دعه      | لیت شمری     | 1 : A1 s                   | وقر<br>ممادور      | نراء<br>أن فتية        |
| *14 : T           | ددع         | قسعى         | 7 : 27                     | تقرأ               | ان دنيه<br>أصبحت       |
| *T1 : Y           | هجوع        | أمن ريحانة   | 7 : AFE FFF<br>7 : AFE FFF | والطرا             | و الذئب                |
|                   | رق)         |              | . vs : v                   | و مصر .<br>الحشر   | و کنت أرى<br>و کنت أرى |
| 1: 27/6.007       | خلاف        | إذانه        | 136 : 7                    | غاور               | إنى ضمنت               |
| Y41 : 1           | نفائث       | تملق         | 177:4                      | و تستطار ا         | مي ما نلتق             |
| 1 7 7 7 7 7 1     | الشفوث      | اليس عباءة   | 771:7                      | القطير             | ألا يا اسلمي           |
| 4.2               |             |              | 7 7 7 7                    | قبر                | ر يكأن                 |
| 1 : 7 = 7         | اصطرات      | قد يكسب      | Y : BAT                    | أمسور              | مُقُ                   |
| 140 : 4           | و کف        | الحانظو عورة | 717:7                      | بشر                | فأصيحوا                |

| رقم الجزء والصفحة    | قافيته             | صدد البيت                 | رقم الجزء والصفحة | قافيته              | صدر البيت                             |
|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 77:31 · V : 1        | ينامها             | أينخت                     |                   | (ق                  |                                       |
| *********            | عظيم               | ೩ <b>೮</b> ೪              | WY:3              | المتق               | باشال                                 |
| Y1+ : 1              | -                  | ر که بقیت                 | Y17,117 : 1       | الأباريق            | أنى                                   |
| £ + : Y              | والشتم             | جاثنا                     | T++ : 1           | ن شقاق              | و إلا ناعلمو ا                        |
| 1 * A : Y            | السناما            | أنا سيف                   | 7: P3+            | غلقا                | من باش                                |
| 171 : Y              | عووم               | ر لقد أبيت                |                   | ധ                   |                                       |
| 150:4                | عقيم               | تزرنسنا                   | 177:1             |                     | أنا الذائد                            |
| 114 : 1              | -                  | تملقت                     | 103:1             | مثل<br>قابلا        | ا تا اللدائد.<br>فألف <sub>و</sub> ته |
| 126 : 2              | النهم              | صاير بن                   | 164:1             | فاولا<br>الحمل      |                                       |
| 114 : 1              | pan                | فإنا رأينا                | Ye1:1             | اهمل<br>الأوعالا    | ما إن يمس<br>إن الفرزدان              |
| #A+ : Y              | دَى الأَكْم        | سائل                      | YYY : 1           | ، او عار<br>الأجسال |                                       |
| *16:7                | นให                | إن تنفر                   | 774:1             | ار چسان<br>ظارل     | قىمىڭ .                               |
|                      | (ث)                |                           | TV4 : 1           | سون<br>أسهار        | تروحی<br>فراعدیه                      |
| 47:1                 | آبينا              | يارب                      | : 147-4 : 1       | مثلكا               | عراهدیه<br>یا ماذل                    |
| 01:1                 | ٥Ľ                 | يارب<br>لسرائ ما أدرى     | 78.               | -                   | 836.4                                 |
| £ £ ¥ ; ¥ 6 8 ¥ ; \$ | شبيتا              | لانتكر                    | T\$1:1            | أنيار               | أعترا                                 |
| V1 : 1               | ر[تران             | مثيا                      | TY* : 1           | ئۇل<br>ئۇل          | البور<br>قالرا                        |
| 177 : 1              | إياتا              | نکن بنا                   | 7 : Ac +P         | لا أتيلها           | لئن ماد<br>لئن ماد                    |
| 1111                 | سيان               | من يقمل                   | Y+ : Y            | مقنقل               | ذليا أجزنا                            |
| 101:1                | أزمان              | قفانيك                    | 78:7              | جلجل                | ب. ب<br>ألاربيرم                      |
| 101:1                | بأرسان             | مريث                      | 177 : Y           | أنسل                | اذا ما أتيت<br>إذا ما أتيت            |
| TATES                | ممرث               | بشين                      | 178 : Y           | وبل                 | إن دموا                               |
| 111:1                | و إن مانا          | ر ٺکن ٿومي                | 717,77-7 : 7      | پرسول               | لقد كذب                               |
| 1771 : 1             | يشن                | كأنك من جال               | Y = 9 : Y         | لاعظرا              | إذيجبنوا                              |
| Y57 : 1              | ق دمان             | علاما                     | YYA : Y           | أو قال              | ق عنع                                 |
| Y41 : 1              | الطهيات            | فليت لتا                  | 7 : 3 A 7         | الفلا               | وهی تنوش                              |
| 717:1                | الكنائن<br>دونها   | يطقن                      | T+4:Y             | ابن حال             | ألانتى                                |
| TYA : 1              |                    | ألم تريا                  | TEA: Y            | سلاسل               | فقالوا                                |
| T1A : 1              | چنونا<br>و الميونا | إن شرخ<br>إذا ما الفائيات | Y: 073            | سپيل                | أريد                                  |
| 11V : 1              | ر انتيون<br>آل اڻ  | ا (داما القايات<br>ألا رب | Ent Y             | قحومل               | قفائيك                                |
| 38 : 1               | الوان<br>و أثر ميث | الإرب<br>بكر المواذل      | **T:Y             | ثفضل                | و تشمعي                               |
| 120 : Y              | رالومهات<br>[ئە    | بخر الموادل<br>ریقان      |                   | <b>(r)</b>          |                                       |
| 14:: 1               | رت<br>مقتو بتا     | ر پس<br>ئيدنا             | 47:1              | اليتم               | إذا يعشى                              |
| YE - 1 Y             | القرقدان           | مهدان<br>و کل آخ          | 11:1              | الينيم<br>ألنواسم   | دا يعص<br>مشين                        |
| 16" 11               | ju                 | و س ح                     | 14 - 1            | التواسم             | مشين                                  |

| رقم الجزء والصفعة | قافيته  | صدر البيت  | رقم الجزء والصفحة | قافيته    | صدر البيت |
|-------------------|---------|------------|-------------------|-----------|-----------|
|                   | S       |            | 717:1             | فليني     | ثر اه     |
| A+ : \            | فيابيا  | ألا فاليثا | 883 : Y           | النّر سين | ظهر ا     |
| *1A : 1           | مذادريا | دار ابن م  | £A3 : Y           | يمشن      | دأيثت     |
| 1 : A17           | وتقاليا | يسل الني   | 1                 |           |           |
| *** : 1           | تويا    | فأبلوني    |                   | (4)       |           |
| : Y 4 YAA : 1     | فاديا   | بنيته      |                   | المله     | أقبل سيل  |
| 177               |         |            | 47 1 43           | 41411     |           |
| # E V : Y         | اللق    | -موادة     | 150:7             | الرقيه    | أم الحليس |

## رب) أنصاف الأبيات مرتبة حسب ورودها في الكتاب

| FT : 1                | إليك حتى بلنت إياكما                    |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| 171 : 1               | و في الله إن لم تعدلوا حكم عدل          |
| 1 : ATTEA+3 > Y : 137 | والمسالحات طبها مثلتل يأب               |
| 101 : 1               | لقد کان فی حول ثراء ثویت                |
| 1A1 : 1               | ليوم روع أتو نعال مكوم                  |
| 1: 777                | وأضرب منا بالسيوف القوائسا              |
| F : F # 7             | ٹی پئر لا حور سری رہا شعر               |
| 1 : YLA               | رعاد الرأس منى كالمنتام                 |
| *** : 1               | ويبشى القوم دون                         |
| TVA : 1               | وغيراد يحبى درئية ماوزاءها              |
| 141 : 4               | إنْ الْمُلِينَةُ إِنْ اللَّهُ سَرِيلُهُ |
| *** : *               | لو عصر منه آلیان والمسك أنعصر           |
| 7 : 1A3               | منيت النيث أيتها انمياس                 |
| * : V/*               | تنضى البازى إذا البازي كسر              |
| 4 t 7 t 8             | حبيد الذي أمير داره                     |

# ٤ ــ المراجع

| السيوطي<br>الرمشتري                               | الانتان في علوم القرآن<br>أسياسي البلافة      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| •                                                 | 24Y D - 3 - 3                                 |
|                                                   | الباس البرب                                   |
| ابن الاتبارى                                      | اسرار السربية                                 |
| المسيوطئ                                          | الاشباء والنظائر                              |
|                                                   | الاشموني                                      |
| د . صحیه الانشائی                                 | إصول التحو ( في أصول النحو )                  |
| العكيرى                                           | اعراب القراءات الشاذة                         |
| الباتلاني                                         | اعجاز القرآن                                  |
| ابن الانباري ( تعثيق سعيد الافغائي )<br>الاستهاني | الإغراب في جُدل الإعراب ولم الادلة<br>الاغاني |
| السيوطى                                           | الاقتراح                                      |
| المكيرى                                           | املاء ما من به الرحين من وجوه الاعراب         |
| القالى                                            | الإمالى                                       |
| التقطي                                            | انساه الرواة                                  |
| این الاتباری                                      | الاتصاف في سبائل الخلاف                       |
| الزجاجى                                           | الايشاح في علل المشحو                         |
| الز <i>د گشی</i>                                  | البرهان في علوم القرآن                        |
| السيوطى                                           | بفية الوعاة                                   |
| اليمقوبى                                          | اليلدان                                       |
| جورجى زيدان                                       | كاريخ آداب اللشة السربية                      |
| الغطيب اليقدادى                                   | ناريخ بقداد                                   |
| طه اثراوی                                         | ناريخ علوم اللغة المربية                      |
| چورچى زېدان                                       | تاريخ اللغة العربية                           |
| برجشتواس                                          | المتطود السحوى                                |
| الازمرى                                           | تهذيب اللغة                                   |
| د ۱۰ أحمد تميس                                    | التهذيب في أصول التعريب                       |
| الزبيدى                                           | باج المروس                                    |
| ابن درید                                          | جمهرة لفة البرب                               |
| البقدادى                                          | خزانة الادب                                   |
| التمالين                                          | خصائص اللقة                                   |

الزجع الؤلف

الفسائس ماشر الله المربية في الشام معيد الإلفاني دائرة المارك الإسلامية

دره المترف المترب المت

این مقبل شرح این مقبل درح الفصل (بن یسیش

دراهد الرفسيع والتصحيح تنواهد سيبوية : الشنتدرى الدراء الرفسيع والتصحيح الدب ق كلامها ابن فارس

الصاحين في قدّه اللغة وسنن العرب في كالامها ابن لحارس صحيح المبخاري

الجوهري المساح الجوهري المساح الجوهري المساح الموهري المساح المساد أوي المساد أوي المساد أوي المساد المساد

لوأت الوليات ابن شاكر الكتبي الترابات السادة المكبرى القادس المعيط الفرد بادى الكاس المعيط المارد بادى

الله الطاون حاجى خليفة الماد الطاون المراف المراف

يطن المبع الملين بنطشق يحوث مقرقة معلق المبع الملين بنطشق معرفة معرفة معرفة المربية المبعد مالدي

المنظ الحي دواسات النحو العربي بيؤت المجيد مامدين مراتب النمويين إيكاسيوطي المدم الميوطي المدم الميوطي المياج المي الميوطي

مسبح المسبح المودي المدوى المدوى المدوى المدوى المدوى المرام حدة لتح الله المرام المدود المد

مثلث الرحدن الرحدن الرحدن الرحدن ( عبد الرحدن )
مثلث الدرب حقيق ناصف

نساة النصو وتاريخ أشهر النحاة المنسخ مجيد الطنطاوي درد 1991 - ابن الانباري

زرعة الآليا التثر في القرامات المشر ابن الجوادى نشوه اللغة العربية وضوعا واكتمالها الآلي السحاس الكرماس

دنيات الأميان المراجع وطوالا والمان خلكان

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٨٠ ٢٥٥٥

ISBN 499 Y+1 4+A 1

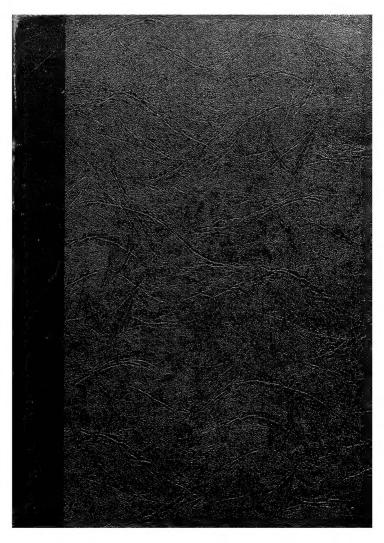